



اَلعَقْدُ اَلفَاخِرُ لِلْحَسَنُ خَلْقِائِ الْفَالِدُ الْعَلَىٰ خَلْقِائِ الْفَالِدُ الْعَلَىٰ (٢)

### بِسُمُ اللَّهِ السِّحَمِرِ السِّحِيمُ

الطبعخ الأوالى

-A 184 - 1849

A \*\*\* - T \*\*\* A

جميع حقوق الطبع محفوظة



اليمن \_ صنعاء

هاتف: ٥/٢٢١٦٢/٤

فاكس: ۲۱۲۱٦۲

E-mail:

Aljeel@y.net.ye

Web site:

www.aljeel-aljadeed.com

قسم التوريع والجملة :

(۲۵۵۲۸۳) تعویله (۱۰۶)

فرع الجامعة الجديدة هـ/ ٢٢٧٥٤٠

فرع الحي السياسي هـ/ ٤٧٣٩٤٠

فرع علن : هـ/ ٢٦٦٤٦٩. ٢٠

فرع تعز: هـ / ٢٦٥٩٥٥ - ١٠

قرع الحديدة : هـ/ ٢٢٨٨٢٢ - ٥٠

فرع حشرموت : هـ / ٣٨٤٠٥٢ - ٥٠

٠٤ ـ فرع إب : ١٩٠ / ٤٠١١٩٠ . ٤٠

الناشر

مَكنيت الجيل الجديل

حقوق الطبع محفوظة (C) ٢٠٠٩م لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يُمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لفة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر

# العقد الفاخر الحسن شيف ظِرْنَا الْمَارِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعَادِدُ الْمُعِلِي الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادُ الْمُعِيْدُ الْمُعَادِدُ الْمُعِلِي الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ

تَالِيفَ ٱلإِمَامِ المُؤرِّخِ أَبِي الْحُسَنِ عَلَى بِنِ ٱلْحُسَنِ الْحَرَّزِجِيِّ المَرْفِي ١١٢ هِ

تمتعثمة دَدِاسَة

مُبَادِكِ بِنْ مِحَدَّ الدُّوسَرِي جَمِيْل أَحَد سَعُداً لأَسْول

عَبداً للّه بن قائد العَبّادِي عَلى عَبداً لله صَالِح الوصَابِي

المحكةالنافث

ا لميل الجديدنايشرون صَنعتاء







يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أوله جيم وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



.



يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أوله جيم وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



.

#### [٢٦٦] أبو عبدالله جرير بن عبدالله بن [الشليل] (١٠) السليك بن مالك البجلي

صاحب رسول الله هي، كان ممن قدم اليمن من الصحابة رضي الله عنه، بعثه أبو بكر الصديق في أول خلافته صحبة المهاجر بن أبي أمية (٢) ذكر ذلك ابن سمرة في طبقاته (٣)، وكان جرير من كرام أصحاب رسول الله هي، أسلم قبل موت النبي هي بأربعين يوماً قالم ابن عبدالبر (١٠)، وقال الواقدي: كان إسلامه في شهر رمضان يعني من سنة عشر من الهجرة.

وكان جميلاً طويلاً، يتفل في ذروة سنام البعير من طوله، وكان طول نعله ذراعاً، وكان عمر بن الخطاب على يسميه يوسف هذه الأمة (٥).

وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: " على وجهه مسحة مُلْك "(").

وكان يخضب لحيته بالزعفران في الليل، ويغسلها بالنهار إذا أصبح فيخرج مثل لون التبر، وكان يوماً جالساً عند عمر بن الخطاب في أيام إمارته في جماعة من المسلمين فوجد عمسر في رائحة من بعض القوم فقال: عزمت على صاحب هذه الرائحة أن يقوم ويتوضأ، فقال لـــه

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل و ب، السليك، وفي م، السكيك، والمثبت من مصادر الترجمة وهو المجمع عليه.

<sup>[</sup> ٢٦٦] ابن سعد، الطبقات، ٦ / ٢٧، خليفة بن خياط، الطبقات، تاريخ خليفة، ٢١٨؛ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ١ ﴿ ٢٦١] ابن سعد، الطبقات، ٦ / ٢٠١؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ١ / ٢٥؛ ابن حبان، علماء الأمصار، ٧٦، الذهبي، أعلام النسبلاء، ٤ / ٢٤١؟ ابن صحرة، طبقات فقهاء اليمن، ٤٤؛ محمد بن مكرم المعروف بإبن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ٦ / ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) طبقات فقهاء اليمن، ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب، ١ / ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٤ / ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) الحديث في: مسند الإمام أحمد، ٤ / ٣٥٩؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ٩ / ٣٧٢؛ ابن سعد، الطبقات، ١ / ٣٤٧.

جرير: علينا كلنا فاعزم ياأمير المؤمنين، فقال: عليكم عزمت، ثم قال له: يا جرير ما زلت سيداً في الجاهلية وسيداً في الإسلام (١).

وحكى [ابن] (أسمرة في طبقاته (أنه سكن الكوفة إلى خلافة على بن أبي طالب اللهم ثم تحول إلى قرقيسيا (أن فأقام فيها إلى أن توفي بها في سنة إحدى و شمسين من الهجرة، وقيل كانست و فاته في سنة أربع، وقيل سنة ست و شمسين من الهجرة، والله أعلم.

#### [277] أبو الفضل جعفر بن إبراهيم بن أبي جعفر المناخي

كان أحد أقيال (٥) اليمن في عصره، وهو الذي ينسب إليه مخلاف جعفر، وحكى عمارة في مفيده (٢): أن المخلاف المذكور منسوب إلى جعفر مولى ابن زياد (٢) وليس بصحيح.

وكان جعفر بن إبراهيم قيلاً على هذه الناحية من اليمن هو وأباه (<sup>A)</sup>، وقد تقدم ذكر أبيه (<sup>P)</sup> - في الباب الأول -.

 <sup>(</sup>١) جاء الحبر بلفظ مختلف وهو: نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد في الإسلام. انظر: الذهبي، أعلام النبلاء، ٤
 (١) جاء الحبر بلفظ مختصر تاريخ دمشق، ٦ / ٣٦.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: أبو، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٣) طبقات فقهاء اليمن، ٢٦.

 <sup>(</sup>٤) قرقيسياء: بلد على نمر الخابور، قرب رحبة مالك بن طوق، وعندها خروج نمر الخابور إلى نمر الفسرات. انظر:
 ياقوت، معجم البلدان، ٤ / ٣٢٨، وهي اليوم من أرض تركيا.

<sup>[</sup>۲۹۷] الهمداين، الإكليل، ٢ / ٩٠٩؛ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٧٥؛ الحمزي، تاريخ السيمن، ٥٧؛ الخزرجسي، العسجد، ٣٩؛ باعزمة، قلادة النحر، ١ / ٠٠٠٠؛ ابن الديبع، قرة العيون، ١٣٩؛ الحمادي، كشف أسرار الباطنية، ٩٥، ٩٥.

<sup>(</sup>٥) أقيال: ومفرده قيّل وهو الملك من ملوك حمير. انظر: د. هادي عطية الهلائي، دلالة الألفاظ اليمانية، ٨٢.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن، ٥٣.

 <sup>(</sup>٧) هو جعفر مولى محمد بن عبدالله بن زياد، مؤسس الدولة الزيادية في زبيد. انظر: عمارة، تساريخ السيمن، ٧٥ د.
 الشجاع، تاريخ اليمن في الإسلام، ١٧٨.

<sup>(</sup>٨) جاء في ب و م: وأباؤه.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمة رقم: ٣٩.

وفي أيام جعفر بن إبراهيم كان قيام علي بن الفضل القرمطي وانتشار القرامطة في اليمن، فكتب على بن الفضل إلى جعفر بن إبراهيم كتاباً يقول فيه: بلغني ما أنت عليه من ظلم المسلمين وأخذ أموالهم، وإنما قمت لإقامة الحق وإماتة الباطل، فادفع لأهل دلال [دية] (١) من قطعت من أيديهم(١).

وكان جعفر قد قطع منهم على حجر بالمذيخرة ثلاثة مئة يد، ولم يزل أثر الدم على حجر بالمذيخرة ثلاثة مئة يد، ولم يزل أثر الدم على وجمع الحجر زماناً طويلاً، ثم إن علي بن الفضل (جمع جموعه وسار نحو جعفر بن إبراهيم تقيل الدردان الفضل، ولزم جعفر بن إبراهيم نقيل الدردان وقاتلوه هنالك فالهزم علي بن الفضل وأصحابه (٥)، وكانت الواقعة يوم الخميس لثمان خلون من شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين ومئتين) (١).

ثم إن علي بن الفضل جمع جموعاً كثيرة وقصد المذيخرة، وهي بلد جعفر بن إبسراهيم، وذلك يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة اثنتين وتسعين ومئستين فللخلاط المذيخرة وأخذ حصن التعكر والهزم جعفر بن إبراهيم إلى تقامة، فيقال: إنه بلغ قرية القرتب من وادي زبيد، واستمد بصاحب زبيد فأمده بجيش كثيف فرجع جعفر بن إبراهيم يريسد

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٢) الحمادي، كشف أسرار الباطنية، ٩٧.

<sup>(</sup>٣) زاد في م: تلك.

<sup>(</sup>٤) نقيل بَرَدَان: النقيل بلهجة أهل اليمن هو العقبة، وبَرَدَان قرية في مركز بني هات من مديرية العدين، وأعمسال إب. ونسب إليها نقيل بردان الواقع بين مدينتي إب وتعز، وهو الذي يسمى اليوم: نقيل المُحْرس. انظر: المقحقي، معجسم البلدان، ١ / ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الحمادي، كشف أسرار الباطنية، ٩٨.

<sup>(</sup>٩) ( ) ساقط في ب.

المذيخرة فلقيه علي بن الفضل في جموعه فكانت بينهما واقعة مشهورة بوادي نخلة (١)، فقتل جعفر بن إبراهيم وابن عمه أبو الفتوح عند أكمة خواله، وكانت الواقعة يوم الجمعة آخر يوم من رجب من السنة المذكورة، (فاستقوى علي بن الفضل واستولى على بلاد المناخي وجعلها مستقر ملكه – وسأذكر علي بن الفضل في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى (٢).

والمناخي منسوب إلى ذي مناخ واسمه: زرعه بن عبد شمس الملك بن وائل بن الغوث بــن حيدان بن قطن بن عريب بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بــن يعــرب بــن قحطان (٣)، والله أعلم.

[٢٦٨] أبو عبدالله جعفر بن أحمد بن محمد بن عبدالرحيم المحاني — بحاء مهملة (وقيل معجمة )(1) قبلها ميم وبعده ألف ساكنة وهمزة مكسورة ثم ياء النسب — ونسبه في ذي الكلاع قبيلة من حمير، - تقدم ذكرها -

<sup>(</sup>١) وادي نخلة: واد يصب إلى حيس بتهامة ومنه إلى البحر، وخوالة: أكمة وبلدة بوادي نخلة. وقيل الحوالة - بالحاء المهملة المضمومة - قرية بوادي نخلة، وحصن حوالة أيضاً بالوادي. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ١٤٠٠ المقحفي، معجم البلدان، ١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>Y) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) الهمدان، الإكليل، ٢ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في م.

<sup>[</sup>٢٦٨] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٤؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٧٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٥١؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٤٢؛ الشرجي، طبقات الخواص، ١١٩؛ اليافعي، مرآة الزمسان، ٢ / ٣٤٢؛ بامخرمسة، قلادة النحر، ٢ / ٢٤١، ٢٤١؛ الحبشي، مصادر الفكر، ١٩٠٠؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٢٨١.

كان فقيها نبيها، عارفاً، محققاً، مدققاً، نقالاً للنصوص، تفقه بجماعة منهم: القاسم بن محمد الجمحي، وابن ملامس<sup>(۱)</sup>، وكان أكثر أخذه عن الجمحي، وكان يسكن قرية الظرافة (<sup>۲)</sup> بضم الظاء المعجمة – وهي قرية شرقي قرية سهفنة.

وكان مع سعة علمه عابداً، مجتهداً، مشهوراً بالصلاح والورع، وكان كــــــــــــــــــر التـــــردد إلى مدينة الجند؛ رغبة في زيارة مسجدها، ومذاكرة (مسجدها، (والجند يومئذ بأيد الكرنديين وكان ينوهم فيها رجل فيه الخير، يحب العلماء ويجالسهم ويصحبهم، وكـــــان يحــــسن الظـــن بالفقيه، ولم يزل يتلطف للفقيه ويصحبه ويسأله أن يسكن معه في الجند ويحسن له ذلك؛ لينتفع به الناس في الفتوى والتدريس.

وكانت الجند يومئذ أعمر مدينة في الجبال وأكثر أهلاً أن ولم يكن يومئذ للفقيه نظير في العلم، فأجابه إلى ما سأل بشرط أن لا يلزمه الحكم، وأن لا يدعوه إلى مترله، وإن دعاه فلا يكلفه أكل الطعام، فالتزم له الوالي بذلك، ونزل الفقيه إلى الجند وسكنها، فحدث للنائب ملا أوجب أن يدعو الناس إلى بيته، فاستدعا الناس إلى مترله، واستدعا الفقيه من جملة الناس، فلما صاروا على الطعام والفقيه ممسك يده ناوله الأمير موزة أو قيل موزتين، وقال له: يا سيدي الفقيه هذا موز أهداه إلى فلان وذكر رجلاً معروفاً بالحل، وجعل يتلطف للفقيه ليأكل مسن

<sup>(</sup>١) هو أبو الفتح يجيي بن عيسي بن ملامس، ستأتي توجمته.

 <sup>(</sup>٢) الطُّرَافة: قرية بجوار ذي أشرق من مديرية السيائي، جنوب إب. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٩٧٢،
 الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: زيارة.

<sup>(</sup>٤) الكرنديون: بنو الكرندي من بني عمامة بن الأسود بن عمرو بن مالك بن يزيد الكلاع. وكانوا من الحكام، والأقيال في القرن الثالث الهجري، ولهم مناطق نفوذ أهمها: المعافر، والدَّمْلُوة والجند. وانتهى ملكهم على يد الصليحيين. انظر: الهمداني، الإكليل، ٢ / ٢٥٤؛ الحبيشي، تاريخ وصاب، ٢٠.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: وأكثرها.

ولم يزل مقيماً بالجند إلى أن قدم الصليحي<sup>(۱)</sup> في سنة أربع وخسين وأربع منة، فلما صار في دار السلطنة بما دخل عليه فقهاء الجند للسلام ودخل الفقيه من جملتهم ، وكان الصليحي قد استخبر عنهم استخباراً محققاً وعرف بحال الفقيه وعلمه وصلاحه [وأنه رأس الفقهاء وبسه يقتدون وإليه ينتهون، فلما صار الفقهاء جميعاً في دار الصليحي] (۲) بحث عنهم وسال عسن الفقيه فلما عرفه وتحققه قال له: يا فقيه، القضاء متعين عليك ونريد منك أن تقبله.

فقال الفقيه: لا أصلح له ولا يصلح لي أو كما قال.

فأعرض عنه الصليحي مغضباً حيث لم يقبل هنه، واشتغل بالحديث مع بعض الحاضرين، فقام الفقيه وخرج مبادراً ولم يعرج على شيء، وأخذ طريق قريت مجسداً في السسر، ثم إن الصليحي بعد ساعة سأل عنه فقيل له قد خرج، فأمر بطلبه، فلم يجده في المدينة، فأمر جماعة يلحقونه إلى بلده وأن يقعوا به، فخرج جماعة في أثره فأدركوه على قرب منها، فاستلوا سيوفهم وضربوه بما، فلم تقطع فيه شيئاً غير أنه من شدة ألم الضرب وتكرره وقع على وجه الأرض مغشياً عليه، وبادروا العود لئلا يلحقهم أو يواهم أحد وظنوا أنه قد مات، وأخسذوا شيئاً من ثيابه ليتوهم الناس ألهم حرب قطاع طريق، فلما وصلوا إلى الصليحي أخبروه بما كان من أمرهم وأن سيوفهم لم تقطع فيه شيئاً وألهم فارقوه ولم يعلموا حاله، فأمرهم بكتم ذلك.

<sup>(</sup>١) هو علي بن محمد الصليحي.

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والمثبت من م.

ثم إن بعض المارة وجد الفقيه مغشياً عليه فصاح بالناس فأسرعوا إليه، فوجدوا الفقيه كما ذكرناه فحملوه إلى مترله ورشوه بالماء فأفاق، وسألوه (١) عن قصته فأخبرهم الخبر، فقيل له: هل كنت تقرأ شيئاً؟

قال: كنت أقرأ سورة يس.

وقيل إن بعض من يختص بالفقيه قال له: سألتك بالله ألا ما أخبرتني كيف لم تقطع سيوفهم فيك ولم تألم؟ قال: جاءوين وقد أحرمت بالصلاة فلم أشعر بما فعلسوه، و مسنَّ الله بالعافيسة والسلامة.

ولم يزل الصليحي مدة حياته يعظم أمر الفقيه ويحترمه ويحترم أصحابه ويعفي أراضيهم من الخراج ويقبل شفاعته إذا شفع في أحد من الناس، ويقول: ليس في فقهاء السنة مثله)(٢).

وصنف الفقيه كتاباً يسمى "الجامع" وهو من الكتب النافعة المعدودة، وكتاباً يسمى "التقريب".

وكان وفاته تقريباً على رأس ستين وأربع مئة، قاله الجندي(٣).

وفي تاريخ اليافعي (١) أنه توفي سنة أربع مئة، وهذه غفلة من اليافعي رهمه الله (فإنه في سياق كلامه يذكر أنه اجتمع بالصليحي بالجند وأن الصليحي ندبه للقضاء فلم يقبل، ولا خلاف أن قيام الصليحي كان في سنة تسع وعشرين وأربع مئة، وأن دخول الصليحي الجند واجتماعه بالفقيه فيما بعد قيامه بعدة سنين) (٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) جاء في م: فسألوه.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان، ٢ / ٣٤٢..

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في م.

### [٢٦٩] أبو عبدالله جعفر بن دينار مولى أمير المؤمنين المعتصم محمد بن هارون الرشيد(١)

وكان جعفر بن دينار أميراً باليمن، بعثه الواثق بالله هارون بن المعتصم (٢) في أيام خلافته في جمادى الأولى من سنة سبع وعشرين ومئتين، فقدم صنعاء، وقد ظهر يعفر بن عبدالرحيم الحوالي (٣) فاقتتلا أياماً ثم وقع الصلح بينهما.

وكان يعفر بن عبدالرحيم أول من ملك صنعاء (أ) من الحواليين في دولة الإسلام، (وكان في أول أمره جندياً فلم يزل يتنقل من حال إلى حال حتى ملك صنعاء (٥)، ثم ملكها أولاده من بعده برهة من الزمان، والله أعلم) (١).

ولما اصطلح جعفر بن دينار ويعفر بن عبدالرحيم – كما ذكرنا – أقام جعفر بن دينار في ولايته بصنعاء إلى أن توفي الواثق (٧) في ذي الحجة من سنة اثنتين وثلاثين ومئتين.

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن هارون الرشيد، المعتصم، الحليفة العباسي، ولي الحلاقة سنة ( ٢١٨ هـ / ٧٢٣ م ) وتوفي في ربيب ع
 الأول في سنة ( ٢٢٧ هـ / ٨٤١ م ). انظر: الطبري، تاريخ الطبري، ٥ / ٢٧٠؛ الأزدي، أخبار الدول، ١٧٠.

<sup>[</sup>۲۹۹] الطبري، تاريخ الطبري، ٥ / ۲۸٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٠ / ٣٠٥، ٣٢٠؛ الحمزي، تاريخ السيمن، • ٥؛ الحزرجي، العسجد، ٣٣؛ ابن فهد، اتحاف الورى، ٢ / ٣٠٠؛ ابن الديبع، قسرة العيسون، ٢١٢؛ الجنسدي، السلوك، ١ / ٢١٨.

 <sup>(</sup>۲) هو هارون بن المعتصم بن الرشيد، الحليفة العباسي، ولي الحلافة في ربيع الأول من سنة ( ۲۲۷ هـ / ۲۹۱ ) واستمر
 حتى وفاته سنة ( ۲۳۲ هـ / ۲۶۲ م ). انظر: الطبري، تاريخ الطبري، ٥ / ۲۹۱؛ الأزدي، أخبار الدول، ۱۷۷.

<sup>(1)</sup> جاء في م: تسلطن.

<sup>(</sup>٥) زاد في م: ذكره نشوان الحميري.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٧) جاء في م: ثم وصل خير الواثق أنه توفي.

(وولي الخلافة بعده أخو المتوكل على الله جعفر بن المعتصم (١)، فأقر جعفر بن دينار على ولايته مدة، ثم عزله وبعث حمير بن الحارث (٢) والياً على اليمن فلا (١) يتم له أمر مع يعفر بسن عبدالرحيم بل حاربه حتى رجع من اليمن إلى العراق هارباً واستولى يعفر بن عبدالرحيم على صنعاء ومخاليفها – وسأذكره في بابه إن شاء الله (١). وبالله التوفيق ) (٥).

#### [٧٧٠] الأمير الكبير أبو عبدالله جعفر بن أبي الفهم الملقب عز الدين

كان أميراً جليلاً، نبيها [نبيلاً] (١٠)، وهو الذي أرسله السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر إلى الخليفة العباسي ببغداد، وكان الخليفة يومئذ [المستعصم] (٧) بالله أبو أهمد عبدالله بسن المستنصر] (٨) العباسي، وذلك في سنة تسع وأربعين وست مئة (١)، فسسار علمي طريسق

### and an entire of the contraction of the particular and an entire of the particular and an enti

<sup>(</sup>١) هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم، الحليفة العباسي المعروف بالواثق، ولي الحلافة سنة ( ٢٣٢ هـــ / ٨٤٦ م ) واستمر حتى قتل في شوال من سنة (٢٤٧هــ/٨٦١ م ). انظر: الأزدي، أخبار الدول، ١٨١؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ٥٠ / ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن جويو الصنعابي وسماه: خميروه، وعند الجندي: حمير. انظر: تاريخ صنعاء، ٦٩؛ السلوك، ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: قلم.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة يعفو الحوالي في باب الياء من أجزاء المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

 <sup>(</sup>٧) جاء في الأصل و ب، المعتصم، وهو وهم، والمثبت من م، وهو الصواب.

<sup>(</sup>A) جاء في الأصل و ب، المتنصر، وهو وهم، والمثبت من م، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٩) ابن حاتم، السمط، ٢٩٧.

براقش<sup>(1)</sup> واتخذ الأدلة من البادية وسلك طريق الرمل على الرواحل البحرية، فحكى ابن أخيه ألهم ساروا من براقش إلى العراق أربعة عشر يوماً.

فلما وصل العراق وحضر مقام الخليفة ببغداد عرض الكتاب فقرأه الخليفة، فلما أتم قراءته، أمر أن يكتب له منشوراً (٢) وولاه، ثم قال الخليفة: انظروا كم جائزة صاحب السيمن، فقالوا: عشرة الآف دينار وخلعه فقال عز الدين المذكور: وكم جائزة صاحب مصر؟ فقيل له: أربعون ألفاً.

فقال عز الدين: لا أقبل لمخدومي دونها.

فقال له الوزير: إن إقليم مصر أكبر من إقليم اليمن.

فقال عز الدين: ما كان في اليمن من ضعف فأوصاف مخدومي تجبره.

فقال له الخليفة: لقد سررنا بمقالتك، ثم التفت إلى الوزير فقال: أجيزوه بجائزة صـــاحب مصر ففعلوا.

وكان الأمير عز الدين المذكور فاضلاً، أديباً، حسن المحاضرة.

<sup>(</sup>١) براقش: بلدة أثرية بالجوف من شمال اليمن، وتقع على رأس ربوة ترابية، وقد تعرضت للخراب في آواخسر القسرن السادس الهجري. انظر: الهمدايي، صفة جزيرة العرب، ٢٨٠؛ الأكوع، البلدان اليمانية، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المنشور: أمر من الحليفة أو السلطان مكتوب. انظر: البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) وزاد في م: ( وأقام الرسول في دار المضيف، وحمل إليه السلطان ما يستخرق الجائزة وغيرها ).

يروى أنه حضر يوماً مقام السلطان الملك المظفر وعند السلطان طائر قد علم أنه إذا أشير له باليد غرد وأطرب، فأشار السلطان إليه ففعل ما يعتاد من ذلك، فقال الأمير عز السدين في ذلك<sup>(۱)</sup>:

عبدلُكَ فيمما يسراهُ حيسرانُ (٢) أيوسف أنتَ أم سليمانُ (٣)

أيوسُف العصرِ أنت سُلطان أجابــك الطــيرُ إذ أشــرت لهُ ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى

### [271] أبو محمد جعفر بن محمد السوسي(1)

كان فقيها فاضلاً، رحالاً في طلب العلم، ذكره القاضي أحمد العرشاني فيمن قدم صنعاء. يروي عن أبي أفي عن أبي الوليد الطيالسي (٧).

يروى مرفوعاً أن النبي الله دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، قال: فأجابه الله تعالى أني قد فعلت إلا ظلم يعضهم بعضاً، فقال: رب إنك قددر على أن تثيب المظلوم خيراً من مظلمته.

<sup>(</sup>١) الجندي، السلوك، ٢ / ٧١٥.

<sup>(</sup>٣) جاء أي م (عندك فيما نراه حيوان).

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>١) الترجمة بأكملها ساقطة في م.

الله والمنافق المنافق المنافق

<sup>(</sup>٥) ذكر الصفدي روايته عن الحسن بن عرفة. انظر: الواني بالوفيات، ١١٣ / ١١.

 <sup>(</sup>٧) هو هشام بن عبدالملك، محدث، حافظ، توفي سنة ( ٢٢٧ هـ / ٨٤١ م ). انظر: الذهبي، أعلام النبلاء، ٩ / ٨٦؟
 تذكرة الحفاظ، ١ / ٣٨٢.

فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فاستجاب الله له، ثم تبسم رسول الله الله عسن عسن ذلك فقال: " لما علم إبليس حثا على رأسه التراب، ودعا بالويل والثبور "(١).

وفي رواية عن النبي الله أنه قال لحصين أنه أما انك لو أسلمت لعلمتك كلمتين ينفعانك، فلما أسلم حصين، قال للنبي الله فقال قل: " اللهم ألهمني رشدي وأعذي من شر نفسي "(").

ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

## [٢٧٢] أبو الدر جوهر بن عبدالله الرضواني، الملقب صفي الدين، المنسوب إلى سيده علي بن رضوان، أحد حُرفاء (1) الملك (1) داود بن يوسف بن عمر

وكان جوهر المذكور خادماً مشهوراً، معروفاً، مذكوراً، عالي الهمة، كريم النفس، مطعماً للطعام، خدم الأدر<sup>(٦)</sup> الكريمة جهة الطواشي شهاب الدين صلاح المؤيدي والدة مولانا

 <sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة، والكناني، مع اختلاف في اللفظ ، سنن ابن ماجه، ٢ / ٢٠٠٢، حديث رقم ٣٠٩٣؛ أحمد بن أبي
 بكر الكناني، مصباح الزجاجة، ٣ / ٢٠٢) حديث رقم ١٠٥٧.

 <sup>(</sup>۲) هو حصين بن عبيد بن خلف الحزاعي، والد عمران بن الحصين، صحابي، ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته. انظر:
 ابن عبدالبر، الاستبعاب، ١ / ٤٠٨ / ١؛ ابن حجر، الاصابة، ٢ / ٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال حديث غريب. انظر: سنن الترمذي، ٥ / ٤٨٤؛ حديث رقم ٣٤٨٣.

<sup>(\$)</sup> حُرَفًاء: الحَرف في الأصل الطرف والجانب. وحريف الرجل: معامله في حرفته، واحترف للمسلمين: نظر في أمورهم وتشمير مكاسبهم وأرزاقهم. وحَارِفَهُ: فاعره. ويبدو من ظاهر اللفظ أنه من ذوي الرأي والنظر عند السلطان. انظـــر: ابن منظور، لسان العرب، ٢ / ٨٣٩ – مادة: حَرَفَ.

<sup>(</sup>٥) زاد في م: السلطان.

MAJ AMERICAN PROPERTY OF AND THE PROPERTY AND PROPERTY OF AND

<sup>(</sup>٦) جاء في م: للدر، والأدر: جمع مفردها: الدار وهي بمعنى الموضع والديوان، وقد استعمل كلقب فخري، وكان يكتب به للخواتين من نساء الملوك وغيرهم وإستعماله للنساء كان القصد منه هو الإشارة إلى صوفحن وملازمتهن الدور، وعدم التصريح بالاسم تتزيهاً للمخاطب. انظر: البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، ١٧٧.

السلطان الملك المجاهد، وجعلته زمام (1) بابها، وأضافت إليه أمر دارها؛ فارتفع شأنه، وعظم سلطانه، وظهرت له سيرة حسنة، وسياسة مستحسنة حتى نال بذلك شفقة من السلطان الملك المجاهد فأسند كثيراً من أموره إليه، وعول في كثير من المهمات عليه، وكان رحمه الله يحب فعل الخير، وسكن مكة المشرفة مدة طويلة، وابتنى فيها داراً، ثم عاد إلى اليمن، فندب المسلطان الملك المجاهد سفيراً إلى الديار المصرية لما توفي الطواشي خضير (1) بناحية [قوص] (1)، فمضى عوضه، وقام بما يجب عليه قياماً كلياً (1)، وعاد على أحسن حال) (0).

ثم ندبه السلطان مرة أخرى في منة خمس [ و خمسين ] (٢) وسبع مئة، فركب من ساحل المخا صلاة العصر، وكان الربح سوًاراً (٧)، فلما كان نصف الليل وقد طاب مسيرهم التقاهم شعب من شعوب البحر فاندق المركب فهلكوا قريباً من جبل "الزُقر (٨)، وذلك في ذي الحجة آخر سنة خمس و خمسين وسبع مئة، فوجد ميتاً بعد أيام قلائل، فحمل إلى مدينة زبيد وقبر في مقبرة زبيد قريباً من تربة الشيخ الصالح على بن أفلح رحمة الله عليهما.

<sup>(</sup>١) زمام: أصله زنان دار بالفارسية، فزنان تعنى: نساء، ودار: ممسك ومهمته: الإشراف على حريم السلطان أو الأمير، ومخاطبته بشأن متعلقاتمن ومتعلقات أولاد الملوك. انظر: ابن كنان، حدائق الياسمين، ١٢٧؛ الباشا، الفنون والأظائف، ٢ / ٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو اليمن خضير بن عبد الله المجاهدي ، ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: قوس. والمثبت من م وهو الصواب. وقُوص: مدينة كبيرة، تعد قصبة صعيد مصر. انظر: يساقوت،
 معجم البلدان، ٤ / ٢١٣ / ٤.

<sup>(</sup>٤) المقريزي، السلوك، ١٠ / ٨٨٦، ٩١٦.

 <sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل و م، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٧) سواراً: سَوْرَة الشيء حدته، والسورة: البرد الشديد. والمقصود: ربح شديدة البرودة. انظر: ابن منظـور، لــسان العرب، ٤ / ٣١٤٣، مادة: سور.

 <sup>(</sup>٨) الزُور: جزيرة جبلية ضمن مجموعة جزر يمنية داخل البحر الأحمر موازية لساحل زبيد. انظر: المقحفي، معجم اللدان، ٧٤٤/١.

وله من المآثر الدينية: مدرسة في مدينة تعز<sup>(۱)</sup> في ناحية الأسينفات فيها بركة ومطاهر وعلى بابحا حمام، رتب فيها إماماً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن ومدرساً ودرسه.

وله مسجد في زبيد شرقي الجامع<sup>(٢)</sup> وصى بعمارته، وأوقف له أرضاً، ورتب فيــــه إمامـــاً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن وفيه بركة ومطاهر أيضاً.

وابتنى في حال حياته سُبلاً في طريق القرتب من زبيد في ملتقى الطريقين من باب القرتب ومن باب القرتب ومن باب الشبارق من زبيد؛ حوضاً كبيراً وقبتين، وأوقف على الجميع وقفاً جيداً يقوم بكفاية الجميع منهم على حسب ما شرط رحمه الله تعالى.

### [٢٧٣] أبو البهاء جوهر بن عبدالله العدني الصوفي، الشيخ، الكبير، الصالح، المشهور"

قال اليافعي<sup>(٥)</sup>: كان عبداً عتيقاً، أمياً، متسبباً في السوق بعدن، وكان يجب الفقراء حبساً شديداً، ويجالسهم كثيراً ويعتقدهم، فلما حضر الشيخ الجليل العارف بالله المكنى أبا<sup>(٢)</sup> حسران [الوفاة] (٧) قال له أصحابه من يكون الشيخ بعدك؟ قال: الذي يقع على رأسه الطائر الأخضر

### الله المتى مرافق المن والمتى والمتى والمتى من والمتى والم

<sup>(</sup>١) عرفت بمدرسة جوهر، وتقع في حافة الملح من مدينة تعز. انظر: الأكوع، المدارس، ٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) ويقع في ربع الجامع من زبيد، وأصبح مدرسة فيما بعد تسمى مدرسة الرهائن. انظر: الخزرجي، العسسجد، ٤٠٤؛
 العبّادي، الحياة العلمية في زبيد، ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) السبيل: سبل الشئ، جعله مباحاً في سبيل الله. والسبيل مصطلحاً للوحدة المعمارية التي تعمل على تسوفير مياه الشرب للناس. والسبيل كمنشأة معمارية ظهر في العصر المملوكي. انظر: أمين، المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، ٦٢.

<sup>(\$)</sup> الترجمة بأكملها ساقطة في م.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان، ١ / ٢٥٨.

 <sup>(</sup>٦) أبو حمران: قيل هو سعد الحداد. من مشاتخ الصوفية بعدن، وله رباط، وطلبة علم. انظر: المشرجي، طبقات الحواص، ١٢٠.

<sup>(</sup>V) سقط في الأصل و ب، والمثبت من المصادر.

في اليوم الثالث من موتي هو الشيخ، فلما كان في اليوم الثالث من موته حضر الفقهاء والفقراء والعوام في مسجده وقعدوا ينتظرون ما يكون من وعد الشيخ الذي قاله وفيهم المصدق والمكذب والمتشكك وإذا بالطائر الموصوف قد أقبل وحط في طاقة المسجد فعند ذلك تسشوق للمشيخة كبار أصحاب الشيخ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فارتفع ذلك الطائر مسن موضعه الذي حط فيه أولاً، ثم وقع على رأس الشيخ جوهر فقام إليه الفقراء ليزفوه ويقعدوه في منصب الشيخ فبكى، وقال: أين أنا من هذا وأنا رجل جاهل لا أصلح فهذا ولا أعسرف الطريق.

فقالوا له: ما أقامك الحق في هذا المقام إلا وأنت أهل له وسيعلمك ما تجهل ويوليك التوفيق. فقال: إن كان ولابد فأمهلوبي ثلاثة أيام أسعى في براءة ذمتي برد الحقوق التي عليَّ للناس والتخلص منهم، فأمهلوه ثلاثة أيام، فلما مضت الثلاثة الأيام قعد في منصب المشيخة فكان كاسمه جوهر.

رثم إن بعض مشائخ الصوفية من تلك الناحية قدم حتى صار قريباً من عدن فزاره مشائخ الصوفية من تلك الناحية وسلموا عليه، ولم يزره جوهر ولا كتب إليه بالسلام، فكتب إليه فلك الشيخ كتاباً يشتمه فيه ويحتقره، فلما صلى الشيخ جوهر الصبح قال لأصحابه قبل أن يأتيه الكلام: لا يخرج أحد منكم من المسجد، فقعدوا ينتظرون ما يحدث وإذا بالرسول قد دخل ومعه الكتاب فدفعه إلى الشيخ جوهر، فناوله الشيخ بعض الفقراء وقال له: اقرأ كتباب الشيخ، فلما فتحه وجد فيه ما يستحي أن يذكره، فقال له الشيخ: لم لا تقرأ، فكره أن يقرأه، فقال له الشيخ: اقرأ الكتاب فإنه إلي لا إليك، فقرأه، فكان كلما ذكر طعناً على الشيخ قال: صدق أنا كما يقول وجعل يبكى، فلما فرغ من القراءة، قال الشيخ: اكتب جوابه.

فقال الفقير: وما أكتب يا سيدي؟ قال اكتب:

144

ثم ناوله الرسول، وقال: هذا جواب الشيخ، فرجع الرسول بالجواب إلى شيخه، فلما وقف على الجواب المذكور، استغفر الله وتاب وقمياً للاجتماع والحضور، ورحل من بلاده إلى الشيخ جوهر، فلما اجتمع به كشف رأسه واستغفر الله تعالى) (١).

ولم أقف على تاريخ وفاة الشيخ جوهر(٢) رحمه الله تعالى.

[ ٢٧٤] أبو الدر جوهر بن عبدالله المعظمي، نسبة إلى سيده الداعي المعظم محمد بن سبا بن أبي السعود بن [ زريع ] (٢) بن العباس بن المكرم الهمداني، صاحب عدن -- وسياتي ذكره إن شاء الله تعالى --

وكان خادماً تقياً، عاقلاً، ذكياً، عالماً، عاملاً، حافظاً، كاملاً، أجمع فقهاء عصره على تسميته بالحافظ؛ لأنه كان لا يحفظ شيئاً فينساه.

وكان فقيهاً، مقرئاً، له مصنفات كثيرة في القراءات والحديث والمواعظ، وكان يحب الفقهاء من أهل السنة، ويجلهم ويحترمهم، ويكره مذهب مواليه (أ)، ومن كتبه التي صنفها في الوعظ كتاب سماه "تذكرة الأخيار وذخيرة الأسرار" (أ).

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٣٢٦ هـ / ١٢٢٨ م ). انظر: باعترمة، تاريخ عدن، ٧٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل، ب: بديع، والمثبت من م، وهو الصواب.

ATOM AND AND AND AND AND AND THE

<sup>(1)</sup> مذهب مواليه: أي ما كان عليه الزريعيون من مذهب الإسماعيلية الباطنية، والدعوة للفاطميين، وتلقبهم بلقب الداعي. انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ١٣٩؛ سيد، المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) جاء في ب و م: تذكرة الأخيار ومزاجرة الأشرار.

وما أحسن قوله في خطبته: (لما علمت أن الموت موردي، والقبر مشهدي، جعلته تنبيهاً لنفسي من الغفلة وتذكرة لي قبل يوم الرحلة، لعل يتغمدين الله بالعفو عن قبح ما أسديته، ويتجاوز عني شنيع ما جنيته).

( وكان رحمه الله والياً في حصن الدملوة من قبل سيده محمد بن سبا، فلما توفي سيده خلفه ابنه المكرم عمران بن محمد بن سبأ فأبقى جوهر على نيابته في الدملوة، فلما دنت وفاة المكرم جعل جوهراً وصياً على أولاده الصغار كلهم، فنقلهم جوهر إلى السدملوة وأكرمهم وقدم بكفايتهم أحسن قيام، وعضده على ذلك الشيخ ياسر بن بلال بن جرير المحمدي – الآي ذكره إن شاء الله تعالى –، وكان ياسر وزيراً لعمران ومدبراً لدولته، كما كان أبوه مع أبيه.

ولم يزل جوهر قائماً بكفالة أولاد سيده وحافظاً لحصن الدملوة وأمسره نافسذ في عسدن ونواحيها وهو مصالح لبني مهدي بمال يحمله إليهم كل سنة، حتى قدم السلطان الملك المعظم توران شاه بن أيوب فأخذ عدن ولزم ياسر بن بلال ولزم معه عبده مفتاحاً المسمى بالسداسي فوسطهما، وقيل: شنقهما بذي عدينة، ثم رجع توران شاه إلى مصر – كما ذكرنا في ترجمته ما والأستاذ جوهر على حاله من العزم مقيماً في حصن الدملوة ولم يزل إلى أن قدم سيف الإسلام طغتكين بن أيوب – في تاريخه الآبي ذكره إن شاء الله تعالى –.

<sup>(</sup>٢،١) مقط في الأصل، والمثبت عن ب و م.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب و م: ( إنما أوردت هذه الأحاديث مسندة لا تنظم بسلك، أحد طرفيه متصل بوسول الله ﷺ ).

<sup>(</sup>٤) زاد في م: لعمران المكرم.

فلما وصل سيف الإسلام واستولى على جل مملكة اليمن وغلب على كثير من الحصون والمدن، رأى جوهر أن لا طاقة له به أن قصده فباع عليه الحصن في سنة أربع وثمانين وخسس مئة، واشترط أن لا يترل من الحصن ولا يطلع لهم نائب حتى يكون عيال سيده كلهم خلف البحر من ناحية بر العجم، واشترط ألهم يركبون من أي ساحل أرادوا من البحر فأجابه سيف الإسلام لما سأل؛ لما علم من صعوبة الحصن وأنه لا يؤخذ قهراً، فلما توثق جوهر وقبض المسال الذي اتفق عليه الحال، جهز أولاد سيده من البنين والبنات إلى ساحل المخا، وسار معهم في زي امرأة منهم [ وأخذ ] (1) مضمولهم، فترل به صحبته إلى ساحل المخا، وكان قد أرسل من البني المواة منهم وسار إلى بر العجم، وترك هيأ له سفناً هنالك، فلما وصل الساحل ركب مواليه وركب معهم وسار إلى بر العجم، وترك نائباً له في الحصن يجهز بقية أموالهم وما يحتاجون له، وكتب له عدة أوراق في كل واحد منهم علامة بخطه فكان النائب إذا احتاج إلى كتاب إلى سيف الإسلام أو إلى بعض أمرائه كتب إليه في تلك الاوراق التي فيها علامة جوهر فلا يشكّون أنه واقف في الحصن.

وكان سيف الإسلام قد أضمر أنه إذا نزل لزمه واسترجع [ منه ] (1) ما أعطاه من المال وما أراد أيضاً، فلما فرغ ما في الحصن من صامت وناطق نزل النائب وقد سار (1) الطواشي وما معه خلف البحر، فسُئِل النائب عن الطواشي فقال: إنه أول من نزل، فعجب سيف الإسلام منه وقال: ينبغي استخلافه على الحصن، فقل وجود مثله في دينه وحزمه وعزمه).

وكانتُ وفاته بأرض الحبشة لبضع وتسعين وخمس مئة، والله أعلم.

وكان له من الآثار الحسنة مع السيرة المستحسنة عدة مآثر، منها: أنه نسخ بيده عدة مقدمات ووقفها في أماكن متفرقة منها مقدمة في جامع الجند.

<sup>(</sup>٢٠١) سقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: صار.

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب.

قال المصنف: وكان خطاطاً مجيداً، رأيت له مقدمة بخطه في قرية اللَّفــج (١) مــن ناحيــة الدملوة، فرأيت خطاً عجيباً، وضبطاً محققاً.

قال الجندي: وهو الذي ابتنى جامع "عَمَق" (٢) فاتقن بناه، وأوقف عليه وقفاً جيداً يقوم بجمع من الطلبة، ثم بنى جامعاً آخر في بلد الأشعوب (٣) في قرية يقال لها: معبرة - بفتح المسيم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة والراء وأخر الاسم هاء تانيث -، وابتنى جامعاً في موضع يعرف بالخناخن (٤) - بخاء معجمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبعد الأولى نون مفتوحة وبعد الثانية نون هي [ آخر] (٥) الاسم.

وببركته صار الفقيه بطال بن أحمد – الآيت ذكره – إماماً مقصوداً؛ وذلك أن أهله تركوه رهينة عند الطواشي جوهر فأشفق عليه فعلمه القرآن، فلما حفظ القرآن اشتغل بطلب العلم [ففتح الله عليه] (٢) – وسأذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

[270] الملك المكين أبو الطامي جياش بن نجاح، صاحب تهامة [اليمن](٢)

<sup>(</sup>١) اللَّفج: قرية في الدملوة من بلاد الحجرية، من مديرية المِسْرَاخ وأعمال تعز. انظر: المقحفي، معجر البلسدان، ١٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) عَمَلَ: قرية عامرة في جبل الصُلو من بلاد الحجرية، جنوب تعز. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١١٢٢/٢؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٦٩.

 <sup>(</sup>٣) الأشعوب: بطن من قبائل حمير، منازغم جبل العدين والمذيخرة وبلاد المعافر والضالع. والأشعوب: مركز إداري من مديرية المذيخرة، من أعمال إب. انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٧٢.

<sup>(1)</sup> الحناخن: عزلة من الصلو، وهي خراب غير معروفة اليوم. انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٤٤٥) حاشية ١.

 <sup>(</sup>٥) مقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٦) زيادة من م.

 <sup>(</sup>٧) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

ESMESTALISMAN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

كان ملكاً ضخماً، شجاعاً، شهماً، جواداً، كريماً، وقوراً، حليماً، ولي الملك بعد أخيه سعيد ابن نجاح (1) في سنة احدى وثمانين وأربع مئة – وسأذكر سعيد في بابه إن شاء الله تعالى –، ولما قتل سعيد بن نجاح – كما سنذكره إن شاء الله – هرب جياش بن نجاح إلى بلاد الهند وسار معه وزيره أبو سعيد خلف بن أبي الطاهر الأموي (٢).

قال عمارة في مفيده (١): قال جياش بن نجاح: دخلنا الهند في سنة احدى وغانين وأربع منة فأقمنا بحا ستة أشهر، ومن عجيب ما رأيت في الهند أن إنساناً قدم من "سرنديب (٤) فلم يبق أحد إلا فرح به وزعموا أنه عالم بأخبار المستقبلات فسألناه عن حالنا فبشرنا بأمور لم نعتقد منها شيئاً، واشتريت جارية هندية علقت أم مني في الهند، ثم رجعت بحا إلى السيمن وهي لخمسة (١) أشهر من هملها، فلما صرنا في عدن قدمت الوزير قبلي إلى زبيد على طريق الساحل، وأمرته أن يستأمن لنفسه وأن يشيع بموتي في الهند وأموته أن يكشف لي عن حقيقة من بقي من قومنا من الحبشة.

### EN CONTROLLE VIANDER, CHESTER ANNO ANTO CONTROLLE OF THE ON THE CONTROLLE OF THE ONE OF

<sup>(</sup>١) زاد في م: الأحول.

<sup>(</sup>۲) أنظر ترجمة رقم "۲۵۹".

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليمن، ١٦٣.

 <sup>(</sup>٤) سرنديب: جزيرة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند، وهي المعروفة الآن بجزيرة سيلان. انظر: ياقوت، معجم البلدان،
 ٣ / ٣١٦.

 <sup>(</sup>٥) عَلَقَت: عَلَقَت المُرأَة أي حبلت. الوازي، مختار الصحاح، ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) جاء في ب و م: وهي في.

وصعدت إلى ذي جبلة فكشفت عن أحوال المكرم أحمد بن على الصليحي (1) وما هـو عليه من العكوف على لذاته وإطراب جسمه وتفويض الأمر إلى زوجته السيدة بنـت أحمـد، قال: ثم انحدرت إلى زبيد فاجتمعت بالوزير خلف بن أبي الطاهر فأخبرين بما طابت به نفـسى عن أوليائنا وبني عمنا وعبيدنا وأقم في البلاد كثير وإنما يريدون رأساً يثورون معه.

قال جياش: وجريت على عادة أهل الهند فطولت أظفاري وشعري وسترت عيني بخرقـــة سوداء وجعلت أنظر بعين واحدة لا غير، وكنت قريباً من الدار السلطانية، فإذا افترق النـــاس من الصباح قصدت مصطبة على بن القم وهو وزير الوالي أسعد بن شهاب.

قال جياش: وخرج الحسين بن علي بن القم (٢) وهو يومئذ رأس طبقة أهل زبيد في لعسب الشطرنج (٣).

فقال لي: يا هندي تحسن لعب الشطرنج، فقلت: نعم.

فتلاعبنا فغلبته، فكاد يسطو عليّ ثم دخل إلى أبيه فقال له: غُلبت اليوم في الشطرنج.

فقال له والده: ما هنا من يغلبك إلا جياش بن نجاح، وقد مات في أرض الهند، ثم خسرج على بن القم.

وهو من طبقة عالية فلعبت معه فكرهت أن أغلبه فخرج الدست<sup>(4)</sup> مانعساً فساغتبط بي وخلطني بنفسه وهو كل يوم وليلة يقول: عجل الله بكم علينا آل نجاح، فسإذا كسان الليسل اجتمعت أنا والوزير خلف ثم نفترق بالنهار وأنا في أثناء ذلك أكاتب الحبسشة المتفسرقين في

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر توجمة رقم: ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٣) الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاً، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين
 والوزيرين والحيالة والقلاع والفيلة والجنود وهي هندية الأصل. انظر: المعجم الوسيط، ١ / ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) الدُّمْتُ: يقال فلان حسن الدَّمتُ: أي شطرنجي ماهر. والدستُ: الغلبة في الشطرنج ونحوه. والدستُ: اللعُسةُ. ودستُ الوزارة: منصبها. انظر: المعجم الوسيط، ١ / ٢٨٢.

الأعمال وآمرهم بالاستعداد حتى حصلت حول المدينة خمسة آلاف حربة متفرقة بعسضها في الجوار وبعضها داخل المدينة، ثم قلت للوزير: لي عند عمر بن سحيم مالاً وديعة فخذ منه شمسة آلاف دينار وأنفقها على الرجال الذين قد اجتمعوا ففعل.

قال جياش: ثم لقيت الوزير ليلة فقلت له: إني لقيت في النوم مولاي القايد أب عبدالله الحسين بن سلامة (١)، وقال لي: يعود لك الأمر الذي تحاوله ليلة ولادة هذه الجارية الهندية.

ثم التفت الحسين إلى جانبه الأيمن فقال لرجل معه: أليس الأمر كذلك يا أمير المــؤمنين، قال: بلى. ويبقى الأمر في ولد هذا المولود برهة من الدهر.

قال جياش: ولقد أذكر يوماً وأنا عند علي بن القم ألعب معه بالشطرنج فوصل ابنــه الحسين وضرب عبداً له بالسوط فنالني طرف السوط وأنا غافل واعتزيت (٢) وقلت: أنا أبــو الطامي.

فقال الشيخ: ما اسمك يا هندي؟ قلت؛ بحور

قال: بحر هو والله يصلح أن يكون أبو الطامي.

قال جياش: وندمت عليها.

وساءت ظنوبي بالقوم فلما أراد الله رجوع الأمر إلينا لعبت أنا وابنه الحسين وليس معنسا إلا أبوه جالس على سريره، وهو يعلم ولده كيف يفعل.

ثم قال له: إن غلبت الهندي أوفدتك على المكرم وعلى السيدة بارتفاع هذه السنة، ودفعت [لك] (٣) الوفادة التي يدفعونها لعامل تمامة وهي ألوف من الدنانير، فتراخيت له حتى غلبني قصداً في التقرب إلى قلب أبيه، وطاش الحسين بن علي من الفرح فسفه علي بلسانه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) اعتزيت: اعتزى إلى فلان أي تشرف وعدُّ نفسه عزيزاً به. انظر: المعجم الوسيط، ٢ / ٩٨٥.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م.

فاحتملته لأجل أبيه فمد يده إلى الخرقة التي على عبني فاحفظني، فقام أبوه فقبح عليه فعله، وقمت من الغيظ فعثرت، فاعتزيت فقلت: أنا جياش بن نجاح على جاري عاديق ولم يسمعنى سوى الشيخ علي بن القم فوثب خلفي حافياً يجر إزاره حتى أدركني فأمسكني وأخسر المصحف فحلف لي يميناً طابت له نفسي وحلفت له وليس معنا أحد، ثم أمر بإخلاء دار الأعز ابن الصليحي (1) وفرشت وعلقت ستورها ونقلت الجارية الهندية إليها وهمل إليها وصائف ووصفان وماعون وأثاث وعاقني عنده إلى أن أمسى الليل ثم أذن لي بالانصراف، فانصرفت إلى البيت المذكور، فوجدت الجارية قد وضعت ولدي الفاتك بين المغرب والعشاء، ثم أتاني على ابن القم ليلاً وقال لي: اعلم أن خبرنا لا يخفى على أسعد بن شهاب.

فقلت له: إن في البلد خمسة آلاف حربة من أهلنا وعبيدنا.

فقال: قد ملكت البلاد فاكشف أمرك.

فقلت له: إني أكره قتل أسعد بن شهاب؛ لأنه قد طال ما قدر على أهلنا وذرارينا فعفسى عنهم وأحسن إليهم.

قال: فافعل ما تراه، فأمر جياش بضرب الطبول والأبواق وثار معه عامة أهل البلد وخمسة آلاف حربة من الحبشة، فأسر أسعد بن شهاب.

فقال أسعد بن شهاب: ما يومنا منكم آل نجاح بواحد، والأيام سجال بين الناس، ومثلي لا يسأل العفو.

فقال له جياش: ومثلك لا يقتل يا أبا حسان، ثم أحسن إليه وأولاه خيراً وسيره إلى صنعاء في أهله وحشمه وماله، ولم يعرض له إلا بخير، وتسلم جياش دار الأمارة بما فيها صبيحة الليلة

التي ظهر فيها ولده الفاتك بن جياش، ثم لم يمض شهر حتى كان يركب في عشرين ألفًا مسن الحبشة، فسبحان المعز بعد الذلة والمكثر بعد القلة.

ولم يزل جياش مالكاً لتهامة من سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة إلى أن توفي، وكانت وفاتــــه في سنة ثمان وتسعين وأربع مئة في ذي الحجة منها، وقيل: كانت وفاته في شهر رمضان من سنة خس مئة، والله أعلم.

وكان له من الولد: فاتك بن الهندية، ومنصور، وإبسراهيم، وعبدالواحد والذخيرة، [ومعارك](١) وبالله التوفيق.

وكان جياش من الملوك الكرماء، النجباء، الأدباء، وكان جواداً، ممتدحاً، مدحه عدة مسن شعراء عصره، وأجازهم الجوائز السنية، وممن مدحه أبو عبدالله الحسين بن علي بن القم، (ومن مدائحه فيه قوله:

أَذَمُّ هـوى الأحـبابِ أَم التَّذَمُّ مَ الْحَلَيٰ المَّا جَلَيْلَ المَا جَـفَنُ عِيسِنِي نـاطقُ السَاءُ فأخفي ما أُجِنُ مِنَ الأسَـى يويدُ عَدُولي سلوتي وهو عـالـم يويدُ عَدُولي سلوتي وهو عـالـم ويسالُ عـن قلبي فتقسمُ أَدْمُعسي فـأحرَاقُـهُ عَن عليــهِ احتراقُـهُ في في الحراقُـه فإن لم يُبِع قالوا جليداً علـى الحـوى هم علموك العذر يا قلب في الحـوى

وأق صنيدهم باللوم أم أتلَ وأما لساني فهو أخرس أعجم وأما لساني فهو أخرس أعجم ويكُلمُ نبي وَجُدى ولا(١) اتكلم عا في ضميري ساء ما يتوهم أليه بَر أله لَم قسل وحرمائه مِنس به يتحرم وإن باح قالوا ما له ليس يَكُ تُم ولكنهم ألفوك لا تسعلم

<sup>(1)</sup> بياض في الاصل و المثبت من ب و م.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: فلا.

فعدُّوا فُؤَادي صخرةً أيَّ صخــرة وَسَــمْتُم بنـــار الصَدُّ قلبَ متيَّـــــم فسلمتموه سالمأ ثم قلتم فواحزناً إذ تقطنون وأنتسوي إليك بحاء الدين حانت بنا الدحاء رواسمُ لم يفصلُ لها مــن رُسُومهــــــا قوامــس في آل العشـــي كـــــأنما مــا ســر أن حــنت إليك كأغُــا قواصد من لا دونه متوخير نوازل أبواب الملوك وإنشها عليسها وداد ليسس فيسها تسسودد لأبسلج لو ماء الحيا مسن نسوالـــــه تقبل أجفان المطى عراضه شــهاب أميـــر المؤمنين الذي بـــــه طــرار لأملاك الزمــان عداتـــــه ومسا هو الا الغيث جداوة صَيِّـــب لكل مُسرَج مسن عطاياه موسسم واعسر مطملوب يحاول عنسده إذا ما رأى الجدب الردي كيف يرتدي

أديم عليها القرع لأ تَتشلم بكُـمْ مَالهُ في غَيــركم مُتَوَسَّــــمُ يسرد إليسه فهسو صسب متيسمة وفُكُّــوه من أسر الهوى فتممــــــوا وواسفاً اذ تستجدون وأثهسمُ قلاص أبوهن الجلديل وشلفقه ومن ركبها الأطُلولٌ وأرْسُمُ نواسخ والبيداء برد مسهم تخبيرها القيعان من تيمسم الجاد ولا عنه له متقسده بَها لتُفُدِّي بالنفوس وتكرمُ يسرجيسه هسم ليس فيسه تمسسم أعم ولا هصب الحمى منه أحلم إذا مبسم أهوى تلقاه ميسم شياطين أحزاب الضلال تُرَجِّسمُ عليهم رداء من معاليه مُعلَسمُ ومرعاه مخضَّرُ واوديـــــه مفعــــــمُ وفي كـل عاد من سراياه ميــــم ثناء مصاغ أو ثراه مسلم أراها ندى كفيه كيف التعمم

أخسو كسرم دلت براهيسن جوده وذو حكم يستله الجود ماك مُصبِّح أبناء الصباح بغسارة بكل وجمهي كأن نسوره يصد عن المرعى الذي لا توطا محللة لم يحم عنها مجلل بحر امام الجيش بيضا فاضمسه كأن القنا فيها إذا الشمس أشرقــت نسوابت فيسها أو عظسام كأنهسسا ولم يحسم غاب الشهر قبسلك جنسة شسجاع له يسوم الهيساج علامسة

على أنَّ أفعال الــــحاب(١)تكــرمُ فمنه عليه كل يوم تحكيم على المال والأعداء أبيضُ مخسدَمُ يراسل فيها تادب ومحمحم عليهسن نسر ينفض الظل قسشعم مخدمــة لم ينــج منـــها محــــدمُ كأن بأيديها صوالح فضة لها كرهام العداة الململم تحظ بصفحات الظباء في صحائك الرقاب سطوراً والأسنة تعجمه ويخبره حسن الجياد عن العسداء من الامر بالغيب الذي ليسس يعلمُ فليسس له غير المهند كاتب هناك وغير الأعوجي مُنجِّه تظل صدور السمر فيسها تحطمه يزل سنان الرمح عن حلقاقها كما تزل عن لهي القرارة أرقهم أصابع مدت نحو ندار تصرم شعابين ماء صادر وميسمه ولا احتاب نور الرقس غيرك ضيغم مسن الناس لا يعتلم فهسو معسلم مساح ذمار المال فهمو محلّل منيعُ جناب العرْض فهمو مُحَسرّمُ

<sup>(</sup>١) جاء في م: السحايب.

يقصر أعمار الوعود فمالها أخو نظر أولى الأمسور أواخسسر فمشكلة الاراء مشكلة(١) لــه رحيب محال الفكر والامسر ضيسق قليسل منام الجفن والخسوف عسازب وما زال تاجــاً والشـــريعة مفـــرق مكارم لو قسام الزمان بذكــــرها تغالب فيك الصوم والفطر قسادم يسرتسب ذا وجدبسه متساخميش وقد كاد أن يغتاله العيد يومسه فدونك بكراً لم تزف لخاطستب إذا ما ادعت فضلاً رايت شهودها وما قللت أن لم يقلها كثير [ فدم فلو أن الدهر أعطى سُوَّالهُ -

مـن الليث الأريث مـــا يتحــــــرمُ له ويهيه الرأي أقسرح أرثمه ومستعجم الرأي(٢)المغيب المعجم كثير وجهوه الرأي والخطب مبهم كثير ضياء الوجه والخطب مظلمه له وسواراً والخلافة معسسم خطيبا ثناه عجزه وهو مفحسم به عـجـل أو ظاعـن يتــلومُ ويكبعث ذا شوق له متقدم فأنجده اليوم المطيسر المغيسم على أفسا في عقد غيرك أيسم ترع من قبل السؤال وتقسم ولا نقصت ان غاب عنها مستمم ) (٣) لقال يعيش ابن النصير ويسلم ] (4)

وكان جياش شاعراً فصيحاً، بليغاً، متأدباً، مترسلاً، حسن الشعر، ومن شعره قوله(٥):

<sup>(</sup>١) جاء في م: مشكولة.

<sup>(</sup>٢) جاء في م: الأمر.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٤) مقط في الأصل، والمثبت من م.

<sup>(</sup>٥) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٢٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ١١ / ١٧٥.

ويحسدين قومي فاكرمُهم فهال ويحسدن ولو مت قالوا أظلم الجاؤ بعدده (ومن شعره أيضاً قوله(١):

سوايَ حوى الإكــــرامَ منه حسُودُهُ وغاضَ الحيا الهطَّالُ مُذْ غاض جُــودُهُ

إذا كَانَ حَلَمُ المَرَءِ عَــونَ عَـــدَوّهِ عَلَيهِ فَإِنَ الجَهــلَ أَبِــقَى وأَرْوَحُ وَلَــقَى وأَرْوَحُ وَلَــقُوعَ وَالْعَقُوبِــةُ قَــوة وَلَـاكنت تعفوعن كثير (٢) وتَــعَفُــحُ وفي الصفحِ ضعفٌ والعقوبــةُ قــوة

وكتب إليه أبو عبدالله الحسين بن على القم المشهور كتابا يقول ما مثاله (٣):

رَّت له غُلب الملوك لوَاكِسَ الأَذَقَانِ كُلُّها يا ابن النصير يضيق عن إنسانِ كُلُّها

یا أیسها المسلكُ الذی خَرَّت له أتسری الذي وسعَ الحلائق كُلَّها فأجابه جیاش بقوله:

ذِي العزة الباقي وكل في الأخ لو أنه في بياطن الأخفي لا والذي أرسى الجبال قواعداً ما أن يضيق برحبنا لك مَنْكُولُ ومن فصيح شعره أيضاً قوله (4):

كما قد ذُبْتُ من نظري إليك المجملة من نظري إليك المام المسيرُ في يديكا) (٥)

تذوبُ من الحيا خجـلاً بلحظـي أهابُك مِلَء صـدرِي إذ فـــؤادي قال عمارة: وهو من المكثرين الجيدين.

<sup>(</sup>١) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٢٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ١١ /١٧٦.

<sup>(</sup>٢) جاء في المصادر: كفور.

<sup>(</sup>٣) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٢٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ١١ / ١٧٦.

<sup>(£)</sup> عمارة، تاريخ اليمن، ٢٢٣؛ الصفدي، الوالي بالوفيات، ١٩ / ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

قال: ورأيت ديوان شعره مجلداً ضخماً، وله ترسل (١) جيد، متوسط، بعيد عن الكلفة. قال عمارة (٢): ورأيت منه عدة مجلدات.

(وقال الجندي (٢): وفي رسالته التي كتبها إلى معلم ولده؛ ما يدل على كمالـــه وهـــي: الأمانة ديانة يحرُم فيها الخيانة، والمرء مُرقَّنُ عَملِه لمعادِه، فان راعـــى فَمَرعِـــي، وإن أضـــاع فمَجْزي، فكن أيدك الله عند ظني بك.

أعلمك أي ائتمنتك على بضعة مني، ولنوط المذهب ذهبت إلى نوط<sup>(٤)</sup> الأمانـــة بـــك، والحازمُ يُوصِي بالمَال مَنْ قَبلة، وأنا أوصيك بمن اكتسبت المال له، واستصفيتك لـــه، فاصــف ذهنك لوصاتى، واستكفيتك فيما أثرتك به من كفايتي.

فخذه بالتعبيس والابتسام، وعلمه وقار القعود وعدل القيام، ولا تسأمه بطول المكسث عندك، ولا ترخص له في الإبطال إن استأذنك، ورضه بالصلوات في أوقاها ليمرن علمى أداء مفترضاها، وعلمه إسباغ الوضوء من ابتدائه إلى انتهائه.

وإذا (<sup>(0)</sup> أراد أن يكتب فَسوِّس قلمه، وصور له وضع الخط بمشال التصوير في مواضعه، وعلمه الفرق بين الواوات والفاءات [وعلمه ثلث نسبة المختلفات يسلم لك سلوك الصنعة من الآفات] (<sup>(7)</sup>، ولا تقبل من دواته إلا الإصلاح، ولا من أقلامه غير العقد الصحاح.

<sup>(</sup>١) الترسل: ترسَّل: أي تمهل وترفق. وترسُّل الكاتبُّ: أتى بكلامه مرسلاً من غير سجع. انظر: المعجم الوسيط، ٣٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليمن، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) نوط ناطة نوطاً:علقه والأنواط: المعاليق، قالت العرب تقطع نياط القلب. قال الجوهري هو العرق الذي علق به.

<sup>(</sup>٥) جاء في م: وإن.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والمثبت من م.

وعلمه كتاب الله فإنه الحبل المتين، ولا ترخص له في نسيانه فإنه الحسران المبين، وعلمه قراءة أبي عمرو<sup>(۱)</sup>؛ فإنها أشهر القراءات في البدو والحضر.

واختر له مذهب الإمام أبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله، فإذا بلغت فيه المأمول، جزيتك الحسني بحشيئة الله.

والله يبلغنا وإياك، ويسعد عقبانا وعقباك، والسلام الجزيل على المولى الجليل ورحمـــة الله وبركاته) (٢).

ومن مصنفات جياش كتاب "المفيد في أحبار زبيد"، ويعرف "بمفيد جياش"، وهو كتاب متسع الإفادة، إلا أنه في وقتنا هذا عزيز الوجود ويقال: إنه من زمن قديم مفقود، وأخرين الفقيه محمد بن عثمان الوليدي أنه وقف عليه في الجبال.

(وحكى الفقيه عز الدين صالح بن محمد البزاز قال: جاءي رجل من التجار من أهل الجبل فأقام أياماً في زبيد، ثم عزم على السفر إلى عدن، فأودعني كتاب المفيد، وأخذ علي عهد الله وميثاقه ألا أخرجه من بيتي ولا أوقف عليه أحد من الناس البتة البتة، قال: فأقام الكتاب عندي نحواً من أربعة أشهر حتى وصل صاحبه من عدن فقبضه وتقدم به إلى بلاده.

أخبرين الفقيه عمر بن إسماعيل الحضرمي قال: رأيت كتاب المفيد يعني مفيد جياش في ظفار الحبوضي في خزانة سلطالها وقد تغير أحد طرفيه تغيراً كثيراً من العبث والأرضة ) (٣)، واختلف الناس في سبب عدمه، فقيل: كان السبب في عدمه بعض أهل زبيد لأنه كيشف أنساب عدد من الناس وفضحهم وكانوا يعزون إلى مناصب العرب فحكى عنهم غير ذلك؛ فبالغوا في إعدامه من أيدى الناس.

<sup>(1)</sup> ستأنيّ ترجمته

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.

(وقيل: كان السبب في ذلك أن جياشاً لما قتل الحسن بن أبي عقامة (١) نقم عليه الناس ذلك من فعله، و ذكره بنو (١) أبي عقامة بما لا يحب، فصنف كتابه هذا المفيد وأودعه كثيراً من مثالبهم، فما زالوا يسعون في تلفه، ويشترونه أينما علموا به بالثمن الزائد، فإذا وقع في أيديهم أتلفوه حتى عُدم وقل وجوده) (٣) ، ولقد بحثت عليه أشد البحث فما ظفرت به أبداً.



<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، والصواب تحوياً: بني.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب.



الباب السادس باب الحاء المهملة

يحتوى على ما كان من الأسماء المقصود أولها حاء مهملة، وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب.



## [277] أبو الفضل حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي الهمداني الملقب حميد الدولة

كان أوحد عصره، وسلطان أهل بلده في دهره، فكان سيد همدان (١) وكريمها ومقدمها وزعيمها.

فلما انقضت أيام بني الغشيم المغلسي<sup>(۱)</sup>، وافترقت كلمتهم اجمعت همدان بأسرها وحملوه على القيام بالأمر والإضطلاع به وحلفوا له على الدخول في طاعته والقيام معه على ما يرى، فلما انتظم الأمر دخل صنعاء موكباً في سبع عئة فارس من همدان وكان له من المفاخر ما لم يكن لغيره مع الفصاحة والشجاعة والرجاحة والبراعة وهو القائل<sup>(۱)</sup>:

يَقُولُونَ لِي قد حُزِت مملكة السدربِ فأَدْمِن على اللذاتِ واللهوِ والسشربِ (ولا تهجر الصهباء فهي لذيدة مسسهلة ما كانَ من خُلُقِ صعب فقلتُ اذهبوا عني فلستُ بنازح على مَذْهَبي حَسْبِي بهِ مذهباً حَسْبِي صبا القومُ فانصبوا إلى أم ذفرهم فلستُ بمنصب إليها ولا صب (٤) وكان قيامه في سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة.

<sup>[</sup>۲۷۹] عمارة، تاريخ اليمن، ۲۰۳ ؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٨٦، ابن عبد المجيد، بمجسة السزمن، ٨٨ ؛ الخزرجسي، العسجد، ٧٤ ؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٢٠٥ ؛ بامخرمة، قلادة التحر، ٢ / ٣١٥ ؛ يجبي بن الحسين، غاية الأمساني، ٢٩٧ ؛ الشامي، تاريخ اليمن الفكري، ١ / ٤٧٤ ؛ الأكوع، هجر العلم، ٢٩١/٧.

<sup>(</sup>١) همدان: من أشهر قبائل اليمن، وهم ولد همدان بن مالك بن زيد بن أوسله بن ربيعة بن النبت بن مالك بن زيد بسن كهلان بن سبا، وتحد في رقعة جغرافية واسعة من بلاد اليمن، تبدأ من شمالي صنعاء وتنهي بصعدة شمالاً، ومن مسارب شرقاً إلى البحر الأحر غرباً، وتأخذ قبيلة بكيل القسم الشرقي، بينما تأخذ حاشد القسم الغربي منهم. انظر: الهمداني، الإكليل، ٢ / ١٦٦ ؛ الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٧٥٧ ؛ شرف الدين، أنساب قبائل اليمن، ٢ ؟

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) الخزرجي، العسجد، ٧٤

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب،

[ وكان حد ملكه من "نقيل العابرة"(١) الى اليمن، وإلى القبلة "بركة جوب"(١) المعروفة بالبحره.

و كانت صعده يومئذ في يد الأشراف الهدويين ] (٣).

(وفي أيامه ظهر الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان المعالى المقدم ذكره أو لا وفي أيامه ظهر الإمام المتوكل على الله أحمد بن بعد مدة اجتمع إليه العرب من كل مكان فاستولى على صعدة ونجران والجوف والظاهر، ثم بعد مدة اجتمع إليه العرب من كل مكان فسار بحم لحرب السلطان حاتم بن أحمد وذلك في سنة شمس وأربعين وخمس مئة، وسارت معه بنو شهاب وجنب وقبائل مذحج  $^{(0)}$  وخولان  $^{(1)}$  وأهل حضور  $^{(2)}$ ، وقصد صنعاء لقتال السلطان حاتم بن أحمد، ووصل من الإمام رسول إلى صنعاء يشتري له ورقاً وحوائج، فعلم به السلطان حاتم بن أحمد فطلبه واستخبره عن الإمام، وكتب معه إلى الإمام كتاباً يقول فيه  $^{(1)}$ :

<sup>(</sup>١) نقيل العابرة: ويقع جنوب صنعاء، فوق قرية يَكَار من قاع جهران، في خط الطريق إلى زِرَاجة، مديرية الحدا، انظر: المقحفي، معجم المبلدان، ٢ / ٩٨٧،

<sup>(</sup>٢) جَوُب: بلدة عامرة في جبل عيال يزيد، إلى الجنوب من ريدة وشمال عمران بنحو ١٥ كيلاً، انظر: الهمداي، صفة جزيرة العرب، ٢٠٠ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٣٧٠،

<sup>(</sup>٣) [ ] سقط في الأصل، والمثبت من ب و م،

<sup>(£)</sup> انظر توجمة رقم: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) مذحج: بطن من كهلان بن سبأ، وسمي مذحجاً قيل نسبةً إلى أكمة حمراء ولد عليها، وهو قبيل كبير يضم عدة قبائل منها: جَلد وسعد العشيرة، ورها، وحكم، وصعب، وزُبيد، وجنب، انظر: الكلبي، نسب معد، ١٣٤/١؛ ياقوت، معجم البلدان، ٥ /٨٩؛ الحجري، بلدان اليمن، ٢/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>٩) خَوْلاَن: قبيل كبير باليمن ينسب لخولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيـــد ومنـــهم خـــولان الطيال شرق صنعاء، وتعرف بخولان العائية، وخولان ابن عامو في صعدة، انظر: الهمـــداني، الإكليـــل، ١٩٨/ ؛ الحجري، بلدان اليمن، ١ /٣١٣،

 <sup>(</sup>٧) حَضُور: جبل إلى الغرب من صنعاء على نحو ٣٠ كيلاً، وهو في بلاد بني مطر، ويعد من أعلى القمم باليمن. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ١٢٢ ؛ الأكوع، البلدان اليمانية، ١٠٠.

<sup>(</sup>٨) الخزرجي، العسجد، ٧٥.

أبا الوَرَقِ الطَلَحي<sup>(۱)</sup> تأخذُ أَرْضَنَا ولم تَشْخَرْ تحت العجاجِ رماحُ وتأخذَ صنعاء وهي كوسي مُلكَنَا ونحن بأطرافِ البلادِ شحاحُ

فلما وصل بكتابه إلى الإمام، قال: نعم. نأخذها إن شاء الله تعالى، ثم نحص الإمام في عسكره وكان معه يومئذ ثمانون ألفاً، وقيل سبعون ألفاً<sup>(۲)</sup>، فيها ألف وخسس مئة فارس، والباقون رجالة، فكانت الوقعة يومئذ في موقع يسمى "الشرزة" من بلاد سنحان، فقتل في ذلك اليوم من همدان نحو من خس مئة، وأهتزم السلطان حاتم بن أحمد إلى صنعاء وتبعه عسكر الإمام، فدخل السلطان ومن معه "الدرب" فحصرهم الإمام في "الدرب"، وقاتلوا منه قتالاً عظيماً، وقتل كثير من أصحاب الإمام، وأبلت همدان بلاءً حسناً، ولم تدع ممكناً من الصبر، ثم خالفت أهل صنعاء على السلطان، فسعى الشيخ زيد بن عمرو البعثري في الصلح بين الإمام والسلطان حاتم بن أحمد فلما انتظم أمر الصلح، وخوج السلطان حاتم من الدرب ورأى إجماع الناس على حربه مع الإمام قال (3):

غَلبنا بني حوَّاء شــرقاً ومغربً ولكِنِّنــا لم نــــــطعُ غَلبَ الدَّهرِ فلا لوُمَ فِيمــا لا يطــاقُ وإِلَمــا يلامُ الفَتى فِيمَّــا يطاقُ مِنْ الأَمرِ ولما وصل إلى الإمام أكرمه وأنصفه وقال له: قد عفونا عنك يا سلطان العرب.

ولما تم الصلح كما ذكرنا، وقف السلطان حاتم في المنظر مدة ثم حمل بعض النساس مسن الكلام بين السلطان والإمام، [فاسود] (٥) ما بينهما، ثم التقيا على عرم السد، وجرى بينسهما

<sup>(</sup>١) الورق الطلحي: ورق من نبات الطلح يتخذ للكتابة، انظر: الخزرجي، العسجد، ٧٥.

 <sup>(</sup>٢) يبدو أن في العدد مبالغة، إذ ذكرت بعض المصادر أن عدد الجيش نحو ألف وثمان مئة فارس، وهو أمر مقبول عقلاً،
 انظر: المحلي، الحدائق الوردية، ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الدَّرب: هو المعروف بدرب السلاطين، موضع في الروضة شمالي مدينة صنعاء، وهو منسوب إلى السلاطين آل حاتم
 اليامي، انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ٢٥٤ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) الخزرجي، العسجد، ٧٥،

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: فاسور، والمثبت من م هو الصواب،

كلام وافترقا على غير الصلح، فجمع السلطان جموعه من همدان، وقصد بهم صنعاء فلما علم بحم الإمام خرج من صنعاء إلى موضع يقال له: شعب الجن<sup>(۱)</sup>، فتحصن فيه، واستنجد بجنب، فقصده السلطان حاتم إلى محطته، فقتل من عسكر الإمام طائفة، وتبع رجل من همدان رجلين قد ركبا ناقة وهربا في ذلك اليوم فطعنهما طعنة واحدة نظمهما بالرمح فسمي النظام من ذلك اليوم.

ورجع السلطان إلى صنعاء واستمر أمره في البلاد، ثم سار الإمام إلى [بالاد] (٢) جنب يريد أن يطلبهم ليسيروا معه إلى صنعاء، وكان بين جنب قتول كثيرة، فأراد الإمام أن يسصلح بينهم ويجمع كلمتهم فلم يتم له ذلك، فسار إليهم السلطان حاتم بن أحمد فلما وصلهم رحبوا به وأكرموه، فقال لهم: جئناكم لأمر لكم فيه شرف، ولنا فيه عز إلى حين وعلمت أنكم في إصلاح وأخذ ذمم بينكم، وهدم قتول من عشائركم، فأردت أن ألم شملكم وأقطع عنكم ما تحاذرون وأتحمل ديات قتلاكم في مالي، فحمدته جنب على ذلك ومن حضرهم مسن قبائل العرب، ثم كتب إلى أهله بدرب صنعاء (٣):

وشقيق بعضهم وهندا جامعُ إِنَّ المكارمَ في الرقابِ ودائسعُ مَثَعَّمدينَ إنفاذ (٤) مَا أَنَا صانعُ مملوك بَعْضِهِم وواللهُ بَعْصَهِم على ينيسهم هلي ديات عسدة فليُسْم عوا منْ فَوْرهم تَصَديُرها

<sup>(</sup>١) شعب الجن: شعب تحت جبل بَرَاش المطل على صنعاء، انظر: الخزرجي، العسجد، ٧٥؛ المقحفي، معجم المبلدان،

 <sup>(</sup>Y) مقط في الأصل، والمثبت من م،

<sup>(</sup>٣) الخزرجي، العسجد، ٧٦،

<sup>(1)</sup> جاء في م: نفاد،

ونفذ بالكتاب رسولاً على الفور فما لبث أن عاد الرسول بالمال وكانت ديات جمة فدفعها إلى جنب وعاد إلى صنعاء.

وكان السلطان حاتم بن أحمد شاعراً فصيحاً، لبيباً، ومن شعره(١):

وقد أفات أشراطه ونعائمه إذا جاشَ من تَيَّاره مُتلاطمُ اذا لم يطفها من الدمع ساجمه ولا فقد رسم دارسسات معسالمسه وصارَمَ بالأوهام مَن لا يُسمنارمُه وسالمنا من لا نريد نسساله وباح من الأسرار ما انا كاتمُك عَلَىٰ غَيْرَ جُوم بـل علينا جرائمُــــه وجاهمونا بساللوم فيمسن نلاتمسه فسلمنا الباري وضاعت عزائمسه سوى مقالتــه لا أستطيع أخاصمُــه ولكنسى من خشمة لا أحاكمه لينسل عنه حقده وسنخايمه ومسا كسان في الحوبساء فالله عالمسه عَسيَ فهو صدق العود والود سالمــــه

أرقبت وطال الليل والعقل نائمه يطفيها الغرم الذي غرقت به وما ذاك من شوق ولا نأي مَعْهد ولكن اذا خان الصديق صديقه ونكّب عنها من تسريد وداده تعذر غمض العين وانتزخ الكيرا غدا مائلاً عنا خليل نسوده ولاءَمَ قوماً غيرنا متكتمساً وَنَجُّمَ فَسِينَابِلِ تَنجُّمُ عَازِمُسَا وسامحته كي يرعبوي فما ارعبوي ولو انسى حاكمت لحَجَهُ فيا صُحبَتي لينوا له وارفقــوا بــــه أقلوا عليه العتب يصفو وداده ولا تياسوا منه ولو أنَّ عسودَه

<sup>(</sup>١) الخزرجي، العسجد، ٧٦؛ ونقلها الأكوع في هامش تاريخ اليمن، انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ٧٥٥؛ السشامي، تاريخ اليمن الفكري، ١ / ٤٨١،

سعى جاهِداً في خدمتي غـــير هائـــب فلما بلغنا غاية ليس بعدها وعاد إلى ضد الذي كان فاعلا ودمست على ودي له حيسن لم يَدُمْ وضاعت على قرب العهود عُهـودُه أعساتبه حينسأ وحيسا أصونه وأرجبو رجوعباً منه وهو منصمّم ومسا لامسني الا مسلومٌ مفسسد وما أنــا من إخلاصــه الودَّ آيســـأ (دليل صفاء الود في المسرء بمسره وللود مــا بيــن الأخـــلأء شــاهـــــ ولا تُسذُّر قسولاً كالريساح مُبسدَّداً وإن كنت ذا عجب بما قد نظَمُّتُـــه دع المن إمَّا كنت أسديت صالحاً

ملاماً ولم يردعه عنها لوائمًه مرام رأيت الود مالت دعائمه وعاوده وسواسه وهماهمه وخيسر وداد المرء ماهو(١) دائمًــــه وما نفعت أيمائه ولوازمه وطـوراً أناديــه وطـوراً أكاتمُـــه على غيّه حتى كاني ظالمُه ولا لامُسه إلا على النكـــث لائمُـــــه وإن لح في إغرائه مَن ينادمُنه وشر خليل عابسُ الوَجه واجمُــه) (٢) أحساديثهم عنسد المغيسب تواجمه وَخُبٌّ فَأَعْلَمْنِي بِمَا أَنْـت نَـاقَمُــــه وكُفُّ جــماحَ الشعر إذْ أنا لازمُــــه فلست بذي عجب بما أنا ناظُمه (٣) فمن الفتي منا كان أسداه لائمنه

<sup>(</sup>١) جاء في م: وخير وداد المرء للمرء دائمه،

<sup>(</sup>٢) البيت ساقط في م،

 <sup>(</sup>٣) مقط البيت من الناسخ في المتن، فعداركه في الهامش الأيمن،

وتـــمٌ على ماقـــد تقـــدم قبلنــــــا(١) وَرُمْ صَالِحًا فِي كُلِّ سَعِي سُسِعَيتُهُ وأقدر سام مخفر الجنب طسامح صبيح مُحــيَّــاه طويــلٌ عنانـــه قصمارٌ شواسيه طموالٌ ضُمملوعُه شديدُ صفاق البطن،أعيظُ شَوْذُبّ سليمُ الشظَّا عبلُ الشوى سنحُ السني وفي بما ساررتك وعهدته غُنيـــتُ بـــه عن صــــاحب متــــلون فدوئكها كالبدر ليلة تِمِّه يهذِّها فكر تحصُّر بعدد ما خبيـــرًّ بأبكـــار المعـــانيُ وعونــــــها وكانت وفاة السلطان حاتم بن أحمد يوم الجمعة العاشر من [ شهر] (٣)رمضان سنة ست وخسين وخس مئة.

فافضل فعل العالمين خواتمسه ليبلغك الرحمن ما أنت رائمه بعينيه نحسر واضح الوجسه ساهمسسه لسانٌ مثانيه، حدادٌ مناجه عراض حواميه لطاف شكائمه صلابً على طول المغار قوائمُــه شديد القصيري سالمات مقادمه إليه اذا أودت تحل تمائمه كحرباء صيف لوَّحته سَـمائمُــه وكالعنبر الشحري فضت لطائمه بَدَا فَهُو صَمَصَامُ الكِلامِ وصَارِمُه وبالشعرمذ نيطت عليه تماتمُـــه)(٢)

ولما رأى الشيخ الاديب عبد الله بن على جنازة السلطان حاتم بن أحمد على أعناق الرجال من همدان و قد حملوه من درب صنعاء إلى المنظر قال(<sup>1)</sup>:

<sup>(</sup>١) جاء في م: بيننا،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٣) إضافة من م،

<sup>(</sup>٤) الخزرجي، العسجد، ٨٠،

حياً وميتاً أمام الجحفل اللجب طوداً يسير على الأعناق في خبب

حقا أحاتم ما تنفك منصلتاً ما أن رأينا وهذا عادة خوجت (١)

## [277] أبوالفضل حاتم بن الغشيم العمداني الغلسي

كان رجلاً كاملاً، ناهضاً، عاقلاً، شهماً.

فلما مات الداعي سبأ بن أحمد الصليحي في سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة خرجت صنعاء وأعمالها عن مملكة الصليحيين وارتفعت أيديهم عنها ولم يبق لأحد فيها ذكر، فاستولى على على صنعاء.

وكان له من الولد ثلاثة رجال محمد بن حاتم، وعبد الله بن حاتم، ومعن بن حاتم.

وكان محمد بن حاتم شجاعاً مشهوراً، لم يشاركه أحد في شجاعته و جوده، (وله الوقعات العظيمة والفتكات العجيبة) (٢)، فمن ذلك ما يروى أنه سمع الموكب وهم يسضربون الطبول لأجل النوبة (٣) آخر النهار، فارتاح لذلك واهتز، ثم أفرغ عليه لامته وركب دابته (١) واعتقال رمحه ونادى [في] (٥) همدان بالركوب فركبوا، وخرج بهم إلى الموضع (١) المسمى مسصب الدروع، فقال له أصحابه: أين تريد؟ وما عزمك؟ فقال: أريد أغزو نجران.

## TITE CERT CONTRACTOR C

<sup>(</sup>١) جاء في م: خرقت،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٣) النوبة: أفراد وحدة في الجيش يتناوبون على حراسة السلطان، والنوبة الفرقة الموسيقية العسكرية، وحملسة الأعسلام والطبول والصنوج، ولها أوقات تعزف فيها. منها الظهر، والعصر، وآخر الليل، انظر: ابن كنان، حسدائق اليساسمين، ٢٩؛ الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب، ٢٦٤،

 <sup>(</sup>٤) جاء في ب و م: جواده،

 <sup>(</sup>a) جاء في الأصل: من، والمثبت من ب و م،

<sup>(</sup>٦) جاء في م: حتى بلغ الموضع المسمى،

فقالوا له: إن بيننا وبين نجران عدة أيام ونحن وأنت كما ترى لا خيام ولا زاد ولا رواحل نصون [بما] <sup>(١)</sup> خيلنا.

قال: ما لكم بد من ذلك.

فقالوا: اتركنا نعود الليلة إلى صنعاء نتجهز ونخرج إليك في غد إن شاء الله تعالى.

فقال: لا بأس. صبوا دروعكم هاهنا، وادخلوا.

فصبوا دروعهم في ذلك الموضع وهي ما شاء الله من دروع.

وقال الشريف إدريس(٢): صبوا سبع مئة درع فسمى ذلك الموضع مصب الدروع مسن يومئذ، ثم وافوه من الغد فغزا بمم نجران فاستباحها وعاد.

وكان فيه اختلاط(٣) عقل، فكان إذا تزوج إمرأة وأحبها قتلها، فتحاماه النساس، فلمم يزوجه أحد.

ثم إنه خرج يوماً يطوف في صنعاء فنظر اليهود(٤) وقد أوقدوا قبة عظيمة للفخار والنار قد ارتفعت فيها وهي تلتهب التهاباً شديداً، وكانت له جارية يجهها حباً شديداً فأتي بما وعليها ما شاء الله من حلى وحلل فطرحها في تلك النار فاحترقت، ثم ندم عليها ندماً عظيماً، وجاء ليطرح نفسه بعدها، فلزمه الحاضرون ورجعوا به إلى مترله.

<sup>(</sup>١) مقط في الأصل، والمثبت من ب و م،

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليمن، ٨٦،

<sup>(</sup>٣) اختلاط عقل: يقال اختلط فلان أي فَسَدَ عقله، انظر: الوازي، مختار الصحاح، ٧٧،

<sup>(</sup>٤) دخلت اليهوديسة اليمن عن طريسق الملوك الحميريين، للمزيد انظر: إيمان بيضايي، صنعساء في كتابات المسؤرخين، \$ \$ 1 ؛ الشامي، يهود اليمن، ٣١، ٨٤،

ثم إنه خطب امرأة من بني الصليحي أصحاب قيظان (١)، فأبى أهلها تزويجه إلا بضمانة أبيه وكفالته أنه لا يقتلها، فلم يزل بأبيه حتى ضمن عنه، وتكفل بذلك في محفل عظيم من رؤساء العرب وقال له: إن قتلتها قتلتك.

فتزوج بما وأقامت عنده ما شاء الله تعالى ثم قتلها، ولحق بحصن براش صنعاء (٢) خوفاً من أبيه، فلم يزل أبوه يخادعه ويراسله حتى نزل إليه فالتقيا عند أكام الزبيب شرقي صنعاء، وقيل التقيا تحت المدرج (٣)، وكان أبوه قد أمر عبيده بلزمه فلزموه فوثب عليه أبوه فقتله واحتز رأسه ودخل به صنعاء على رمح.

وكانت له بنت في صنعاء قد فقدته واشتاقت إليه فلما علمت بخروج جدها إلى لقاء أبيها فرحت وانتظرت وصوله ففوجئت برأسه على الرمح فماتت لوقتها، وقيل جنت والله أعلم. (وكان السلطان حاتم بن الغشيم المذكور قد حمل بالأشعار ونُكِف على ما فعله ولده، فمن ذلك ما قاله بنو الصليحي في ذلك (ع):

فقل للهمام الأريحيي مجاهراً له بالذي قلوى وحلَّ الجَمَاجِما أتاني دين الفعل مذ أنت شافع وتكسب ما عشت الوفا واللوازما فأجابهم بعد أن قتل ولده محمد المذكور، وحزن عليه حزناً شديداً، بأبيات يقول فيها:

<sup>(</sup>١) قيظان: حصن خارب في جبل بني الحارث من بلاد يريم، بجوار منار بَعْلَنَان، انظر: ياقوت، معجسم البلسلان، ٤ أر ٤٢٣؛ الأكوع، البلدان اليمانية، ٢٣٩،

<sup>(</sup>٢) بَرَاش صنعاء: حصن نسب إلى جبل براش المتصل من جهة الشرق بجبل نقُم المطل على صنعاء، وهو حصن منيع، وله سور مثين وباب واحد كبير، وبداخله مدافن للحبوب وكهوف منحوتة، قال الأكوع: وهو اليوم خراب، انظر: ياقوت، معجم البلدان، ١ / ٣٦٤؛ ابن الدبيع، قرة العيون، ٢٠٤، حاشية رقم ٢،

 <sup>(</sup>٣) المدرج: قال الأكوع: أكام الزبيب معروفة، وكذا المدرج وهما بسفح جبل لقُم من غربية، وراء العرضي الأعلى.
 بينهما وبين صنعاء قرابة ساعة، الظر: ابن المديع، قرة العيون، ٢٠٤ حاشية ٣.

<sup>(1)</sup> الخزرجي، العسجد، ٧٧،

بأبيض مشحوذ الغرارين صارماً يداك وكان الله روحك راحماً رأيتُ فتى للمعضلِ الخطبِ حاسماً إذاطاشت الأحلامُ أروعَ باسماً)(1)

وارتعت رأس الأريحيي محمداً وقلت له هذا قصاص بما جنت وقلت له هذا قصاص بما جنت وقد كنت إنْ جَشَمتُه لِمُلِمَّةٍ وإن حضر اليومُ العبوسُ رأيتُه

ثم توفي السلطان حاتم بن الغشيم وكان وفاته في سنة اثنتين وخمس مئة، (فتولى الأمر بعده ولده عبد الله بن حاتم وكان يعرف بالشاب العادل، وكانت ولايته سنتين، وقتل بالسم، فتولى الأمر بعده أخوه معن بن حاتم بن الغشيم فحصل في أيامه تشويش وتخبط على همدان أنكرت كبارها ولا سيما القاضي أحمد بن عمران بن الفضل (٢)، وكان يومئذ عَلمَ همدان والمستضاء برأيه والمرجوع إلى قوله واختياره، فجمع رؤساء همدان إلى الموضع المسمى "مصب الدروع" وخلع معن بن حاتم المذكور عن الأمر ووافقته قبائل همدان على ذلك، وكان ذلك في آخر صفر من سنة عشر وخمس مئة، وفوض الأمر إلى السلطانين الأجلين هشام وحماس ابني القبيب ابن ربيع (٣) فقبلوا ذلك، واستوثق لهمدان منهما بحسن السيرة والعدل في الرعية، فاجتمعت قبائل همدان ودخلوا بما صنعاء، وحصروا السلطان معن بن حاتم في "الدرب" فخرج على يسد القاضي أحمد بن عمران، وكان استقراره بعد ذلك في حصن "براش".

(١) ( ) ساقط في ب،

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن عمران بن الفضل اليامي، والد السلطان حاتم بن أحمد – المقدم ذكره –، انظر: الخزرجي، العسسجد،
 ۷۲ ؛ ابن الديبع، قرة العيون، ۲۰٤،

 <sup>(</sup>٣) بنو القبيب: أسرة من همدان، حكمت صنعاء بعد آل الغشيم، ولم تشر المصادر إليهم إلا بنتف يسميرة، انظر:
 الخزرجي، العسجد، ٧٣ ؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٧٠٥ ؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢٠٥ ٥٠.

واستقام الأمر في آل القبيبي وكان منوطاً بأكبر الولدين وهو هشام بن القبيب، فحـــسن أمره واستقامت طريقته إلى أن توفي، ثم ولي الأمر بعده أخوه الحماس بن القبيب إلى أن توفي ولم أقف على تاريخ وفاقمها.

ثم ولي الأمر بعدهما حاتم بن الحماس بن القبيب وذلك في السابع عشر من رمضان مسنة مسبع وعشرين وخمس منة (1)، وكان أعظمهم رئاسة، وأقواهم شوكة، فغزا بلاد جنب وقتسل منهم مقتلة عظيمة في هران (٢)، وساس الأمر إلى أن حضرته الوفاة فجمع اخوته، وهسم: أبو الغارات، وعامر أبو الفتوح، ومحمد، وحضهم على الألفة وأمسرهم بالتساعد وأن يجعلوا رئيسهم ومقدمهم أبا الغارات وأن يحلفوا له، فلم يفعلوا وقالوا: لا نحلف ولا نقدم علينا إلا محمداً، وكان أصغرهم، فلما رأى ما هم فيه من خلاف رأيه بكى بكاءً شديداً، فقالوا: ما مكلك؟ فقال (٢):

ولا مِنْ حَذَارِ الموتِ يا صاحُ أَجْزَعُ وأَخْشَى بأن يُعطوا الذي كُنْتُ أَمنعُ تَجُوزُ وإصلاحُ الدنيـــة يُوضَـــعُ

فَمَا المُوتُ أَبْكَانِي ولا القبرُ (\*) رَاعــني وَلا القبرُ (\*) رَاعــني وَلا القبرُ (\*) وَلكِــن أقــوامــاً أخــاف عَليهــم وتُصبِــحُ أراء الرجــالِ عَليــهـــم

ثم توفي رحمة الله عليه فاختلف اخوته وتفرقت آرآؤهم بعده، فاعتزلهم أهل صنعاء، ولم ينقادوا لهم، فاجتمعت همدان كافة وقصدوا السلطان الأجل حميد الدولة حاتم بن أحمـــد بـــن

<sup>(</sup>١) الخزرجي، العسجد، ٧٣؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٥٤٠،

 <sup>(</sup>٢) هِرَّانُ: جبل وحصن قرب ذمار، ويبعد عنها نحو ميل شمالاً، وكان مسكن قبيلة جنب، وقد اتصل عمران مدينة ذمار
 بجبل هران حالياً، انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ١٥٢ ؛ الأكوع، البلدان اليمانية، ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) الحزرجي، العسجد، ٧٣؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) جاء في م: ولا الموت.

عمران بن الفضل اليامي – المقدم ذكره في أول الباب – وحملوه على القيام بالأمر وذلسك في سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة – وقد تقدم ذكره في الترجمة الأولى(١) وبالله التوفيق)(٢).

## [278] أبوعبد الله حاجي بن عنبر الظفاري

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً، محققاً، كبير القدر، وكان متفننا في فنون أن من العلم من الفقـــه والأدب والمنطق والأصول وغير ذلك.

وكان صالحاً مشهوراً صاحب مكاشفات ومجاهدات، ذكره الجندي (<sup>1)</sup>، ولم يذكر تاريخ وفاته، ولا ذكر من مشائخه ولا من تلامذته أحداً يستدل به على عصره. والله أعلم.

## [279] الحبل- بفتح الحاء وسكون الموحدة وآخره لام-

كان فقيهاً، وهو من أهل الشريج قرية من بادية المهجم بوادي سردد، وكان كئير التكرار إلى الحج وربما جاور في أحد الحرمين، ويروى أنه اجتمع بالإمام أبي حامد الغزالي<sup>(٥)</sup> رحمه الله تعالى مرتين، فوجده مرة على بغلة بزنار وحوله حفدة كثيرون، وفي المرة الثانية وجده على قدم

## क्या। कर्ने व्यक्तिमा

#### TOWN OF ALL DESCRIPTION

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ٢٧٦،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٣) جاء في م: عارفاً بفنون من الأدب،

<sup>(</sup>٤) السلوك، ٢ / ٢٧٤،

 <sup>(</sup>٥) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، أحد أثمة الشافعية ، صاحب التصانيف، درس بنظامية بغداد ونيسابور، وجاور ببيت المقلس مدةً ، أثناء الحروب الصليبية ، وتوفي سنة ( ٥٠٥ هـ / ١١١١ م )، انظر: ابن خلكان، وقيات الأعيان، ٤/ ٢١٦ ؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ١٤ / ٣٢٠،

التجريد وعليه جبة صوف (١) فتبعه إلى موضع بالحرم وأراد مباحثته عن شيء من العلم فالتفت اليه وقرأ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ (١) ، فعلم أن ذلك إشارة إلى كراهة البحث في ذلك الوقت فأعرض عنه.

وكان الحَبْلُ مشهور الذكر، جليل القدر.

قال الجندي("): وله ذرية ببلده يعرفون ببني ناشر(1).

ولم يذكر الجندي تاريخ وفاته، وكانت وفاة الغزالي سنة لهس ولهس مئة، والله أعلم.

## [280] أبو محمد حبيب بن خالد(٥)

كان فقيها فاضلاً رحالاً في طلب العلم.

قال القاضي أحمد بن على العرشاني قدم صنعاء في طلب العلم، روى عن ابن منبه أنه قال: مكتوب في التوراة: "يا ابن آدم أذكرني إذا غضبت، أذكرك إذا غضبت، ولا أمحقك فيمن

<sup>(1)</sup> الجبة: من ملابس البدن الخارجي للرجال، وتخضع لتقصيل وخياطة ولها أردان واسعة فضفاضة ، وهي رداء مفتوح يوضع قوق الرداء الأول وهو القفطان وتصنع في الغالب من الصوف والحز والعنابي، انظر: العبيدي، الملابس العربية، ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، آية ٣٦،

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٢٤٩،

<sup>(</sup>٤) بنو ناشر: جاءت الكلمة في جميع النسخ غير منقوطة، وضبطها الجندي بقوله بفتح النون ثم ألف ثم شمين معجمسة ومخفوضة ثم راء ساكنة، وهم بيت علم مشهور في قامة اليمن، انظر: السلوك، ٢ / ٣٤٩ ؛ الأكوع، هجر العلم، ٢١٦٣/٤.

 <sup>(</sup>a) الترجمة بأكملها ساقطة في م،

أمحق، وإذا ظلمت فاصبر فإن نصري لك خير لك من نصرتك لنفسك، وحرك يداك أفتح لك باب الرزق(١٠)".

ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

[٢٨١] أبو قيس حُجْر بن قيس المُدَري، نسبة إلى مدرات وهي - بفتح الميم والدال المهملة والراء وبعد الألف ياء مثناة من فوقها - وهي قرية على نصف مرحلة من الجند في ناحية القبلة منها

وهو من أصحاب على بن أبي طالب عليه السلام، وله عنه روايات كثيرة، وكان معروفاً بصحبته، وبه تفقه، وكان طاووس يراجعه في المسائل التي يتشكك فيها، وكان مسن أجسلاء

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية، والمناوي وقال: أورده ابن الجوزي في الأحاديث الواهية وقال: لا يصح، انظر: ابو نعسيم، الحلية، ١٤٤٨؛ عبد الرؤوف المناوي، فسيض القسدير، د، ط، ( القساهرة، المكتبسة التجاريسة، ١٣٥٦ هسس، ٤٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) قال الأكوع: نسبته إلى مدرات غلط فاحش، والصحيح أنه منسوب إلى مَدَر، كما في طبقات ابن سعد حيث نسبه إلى همدان، ومَدَر: من أكبر بلدان همدان، في أرحب، شمال مدينة صنعاء، انظر: ابن سسعد، الطبقسات، ٥ / ٣٣٥ ؛ الهمداني، الإكليل، هجر العلم، ٤ / ١٩٩٥،

الفقهاء. وذكر الحافظ أبو نعيم في رياضة المتعلمين (١) مسنداً أن علي بن أبي طالب على قــال [له] (٢) يوماً: كيف بك يا حجر إذا أمرت بلعني.

قال: أو [كائن] (٣) ذلك يا أمير المؤمنين.

قال: نعم.

قال: وكيف أصنع.

قال: إلعني ولا تتبرأ مني (\*).

(فلما كان ولاية محمد بن يوسف الثقفي (ف) أخي الحجاج على ولاية مخسلاف الجند ومخلاف صنعاء، وكان حجر بن قيس يومئذ خطيباً في أحد البلدين صعد المنبر في أحد الجمع ثم خطب، فلما فرغ من الخطبة والأمير محمد بن يوسف الثقفي حاضراً أمره أن لا يتزل حتى يلعن علياً (1) هن فذكر قول على عليه السلام فرفع صوته وقال: إن الأمير محمد بن يوسف أمرين أن ألعن علياً فالعنوه عليه لعنة الله، وكان ذلك على منبر صنعاء.

<sup>(</sup>١) كتاب: رياضة المتعلمين ؛ لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهائي، المتوفى سنة ( ٤٣٠ هـ / ١٠٣٨ م )، وقد طبسع الكتاب مع رسائل أخرى للمؤلف سنة ١٩٣٥ م، انظر: الوادي آشي، برنامج الوادي آشي، عناص، ١٠٢٥ حاشية ٢، ولم أجده لتوثيق النص،

<sup>(</sup>٣،٢) مقط في الأصل، والمثبت من ب و م،

 <sup>(</sup>٤) ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٩٠ ؛ ويورده بقوله: روى أبو نعيم،

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن يوسف الثقفي، ولي اليمن للأمويين في خلافة عبد الملك بن مروان، وابنه الوليد، انظر: ابسن خيساط،
 تاريخ خليفة، ٣٩٣؛ الطبري، تاريخ الطبري، ٤ / ٣٠؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٣٧،

<sup>(</sup>٣) أمر الشتم على المنابر ذكره بعض المؤرخين ، وثبت في حق مروان بن الحكم، وهو ما أورد الذهبي وابسن حجسر الهيثمي وغيرهما، وروى ابن سعد عن علي بن محمد عن أبي محنف لوط بن يجيى: أن ولاة الأمويين كانوا يشتمون عليساً فلما ولي عمر بن عبد العزيز أمسك عن ذلك، انظر: أعلام النبلاء، ٥/٥، ٩٩٥ ؛ أحمد بن حجر الهيتمسي، تطهسير الجنان واللسان، بعناية عبد الوهاب عبد اللطيف، ٦٣ ؛ الطبقات، ٥ / ٣٩٣ ؛ محمد العربي التباني، تحذير العبقري من عاضرات الحضري، ٢ / ١٩٧ )

وقال العرشاين: على منبر الجند.

قال: فتفرق الناس من المسجد وما فهمها إلا رجل واحد) (١).

وروى المزين في مختصره أن الشافعي قال: حدثني سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري – يعني هذا – عن زيد بن ثابت عن رسول الله الله أنه العُمْرى (٢) للوارث (٤).

قال الجندي(٥) ولم أتحقق له تاريخاً بل أوردت ما ذكرته عن كتب شتى والله أعلم.

[۲۸۲] أبو حمير الحارث بن عبد كلال بن معاوية بن عريب بن معاوية بن معدي كرب بن الحارث ابن عبد كلال بن يريم بن ذي رعين بن سهل بن زيد الجمهور بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس الملك، ملك اليمن (٢)

وكان ممن وفد<sup>(۷)</sup> على رسول الله ها، وعن محمد بن إسحاق قال: قدم على رسول الله ها كتاب ملوك حميرَ مقدمَـــه.....

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٢) جاء في م: جعل، وهو الموافق للرواية،

 <sup>(</sup>٣) العُشْرَى: هو قول الرجل قد جعلت لك داري هذه لك عمرك أو حياتك، فهي ملك له تورث عنه إذا مات. انظر:
 المزئ، مختصر المزئ، ١٣٤

<sup>(</sup>٤) مختصر المزين، ١٣٤، وجاء بلفظ: أنه جعل العمرى للوارث،

<sup>(</sup>a) السلوك، 1 / 170، 177،

<sup>(</sup>٦) الكلبي، نسب معد، ٢ / ٥٣٥، ٢٩٥،

 <sup>(</sup>٧) وفادته على رسول الله ﷺ تناقلها المؤرخون اليمنيون أمثال الهمداني ونشوان الحميري وابن سمرة، ولم تثبت عنسه غيرهم من مؤرخي السنير، انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ٣٣١/٥؟ عبدالرحمن الشجاع، اليمن في صدر الإسلام، ١٥٦.

من تبوك<sup>(۱)</sup> وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال<sup>(۱)</sup> والنعمان<sup>(۱)</sup> قَيسلُ ذي رعسين ومعافر وهمدان، وبعث إليه زرعة ذويزن<sup>(1)</sup>، مالك بن مرة الرهاوي<sup>(0)</sup> بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله.

فكتب إليهم رسول الله الله الله الله الله الله الرحين الرحيم: من محمد رسول الله السبي إلى الحارث ابن عبد كلال و [ إلى ] (أ) النعمان قيسل ذي رعسين ومعسافر وهمدان، أما بعد: ذلكم فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قسد وقسع بنسا رسولكم [منقلبنا] (٧) من أرض الروم فلقينا في المدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبر ما قبلكم، وأنبانا باسلامكم وقتلكم المشركين، وأن الله قد هداكم بجداه إن الله وسهم نبيه وصفيه، وما كتسب على المسلمين من الصدقة من العقار (٨) عشر ما أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم المصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خس سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغسرب (١)

<sup>(</sup>١) تبوك: أي مقدمة من غزوة تبوك، وكانت في شهر رجب من سنة ٩ هـ..، ومقدمه منها في رمضان من السنة نفسها، انظر: الواقدي، المغازي، ٣ / ٢٠٥٦ ؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ٤ / ١٥٩،

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، أسد الغابة، ٥ / ٣٣٨،

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، أسد الغابة، ٥ / ٣٢١؛ ابن حجر، الإصابة، ٣ / ٥٨٦،

<sup>(</sup>٤) هو زرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري، قال ابن حجر: نسب إلى جده الأعلى، وأن بينه وبين سيف لحسة آبساء، انظر: الإصابة، ١ / ٥٧٨،

 <sup>(</sup>٥) هو مالك بن موارة وقيل بن مرة الرهاوي، التقى برسول الله ﷺ وحدث عنه، انظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، ٣ /
 ٤١٤ ؛ ابن الأثير، أسد الغابة، ٥ / ٤٤،

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م،

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل: منقلبة، والمثبت من ب و م وهو موافق للمصادر،

<sup>(</sup>٩) الغرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد الثور، انظر: المعجم الوسيط، ٢ / ٦٤٧،

نصف العشر، وأن في الإبل الأربعون بنت لبون، وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر، وفي كل خس من الإبل شاه، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعه، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاه، وألها فريضة الله تبارك وتعالى التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيراً فهو خير له، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم، وله ذمة الله وذمة رسوله، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم، ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية (١) على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر (٢) أو [عوضه] (٣) ثياباً. فمن أدى ذلك إلى رسول الله الله قان له ذمة الله وذمة رسوله، وإن منعها فإنه عدو لله ولرسوله (١) وبالله التوفيق.

[۲۸۳] أبو محمد حسان بن أسعد بن محمد بن موسى العمراني، نسبة إلى عمران بن ربيعة بن عيسى بن سحارة بن غالب بن عبد الله بن عك

<sup>(</sup>١) الجِزية: بكسر الجيم، ضريبة توضع على الكتابي المستجمع لشروطها، وهي مشتقة من الجزاء كأنه جزاء إسكاننا إيساه، وعصمتنا دمه وماله وعياله، انظر: النووي، تهذيب الأسماء،١٧٣ه؛ د. عمارة، المصطلحات الاقتصادية، ١٤٩،

 <sup>(</sup>٣) المُعَافِر: برود وثياب باليمن تنسب إلى معافر وهي قبيلة باليمن، انظر: ابن منظور: لسان العرب، ٣٠١٧٥، مادة عفر،

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: عرضه، والمثبت من م،

<sup>(</sup>٤) ابن هشام، السيرة النبوية، ٤ / ٢٣٦ ؛ ابن سعد، الطبقات، ١ / ٣٥٦ ؛ البلاذري، فتوح البلدان، ٨٧ ؛ محمله الأكوع، الوثائق السياسية اليمنية، ( بغداد: دار الحرية، ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م )، ١٠٥.

<sup>[</sup>III] the outless of the orthogonal and the control of the co

[وكان حسان] (1) المذكور أوحد الرجال المعدودين فضلاً وعقلاً، ورئاسةً، وكان وجيهاً، نبيهاً، كاملاً، فقيهاً، (ولما استخلف السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول ولده السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف وقلده أمر المملكة في قطر السيمن، وذلك في جادى الأخرى من سنة أربع وتسعين وست مئة – كما سنذكره إن شاء الله تعالى في ترجمة الأشرف عمر بن يوسف – جعل القاضى حسان بن أسعد وزيراً له (٢)، ورفعت له الدواة بعد الاستنابه بسبعة أيام فأقام في وظيفة الوزارة بقية أيام الملك المظفر ومدة ولده الملك الأشرف إلى أن توفي الأشرف المذكور في تاريخ وفاته – الذي سنذكره إن شاء الله – فلما تولى السلطان الملك المؤيد مملكة اليمن بأسرها بعد وفاة أخيه الأشرف، فصل القاضي حسان المسذكور عسن الموزارة لمضى شهرين من سنة ست وتسعين وست مئة، قال الجندي (٢).

وقال ابن عبد الجيد<sup>(3)</sup> في كتابه "بحجة الزمن": (انفصل القاضي حسان عن الـوزارة في شهر جمادى الأولى من سنة ست وتسعين والله أعلم. ولما انفصل القاضي حسان عن الـوزارة استمر القاضي موفق الدين على بن محمد اليحيوي وزيراً. وبرز أمر السلطان الملك المؤيد بأن يسكن بنو عمران جميعاً قرية سهفنة على الإعزاز والإكرام، ولم يتغير عليهم حال من الأحوال.

قال ابن [ عبد ] (°) المجيد (١): ثم اتصل العلم إلى السلطان الملك المؤيد من ابسن أخيسه الملك الناصر محمد بن الملك الأشرف على طريق النصح لعمه أنَّ عبداً للقاضي حسان طلع إلى

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: بن عك بن حسان، وهو وهم من الناسخ، والمثبت من ب و م،

<sup>(</sup>٢) الخزرجي، العقود، ١ / ٢٤٥،

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٤٩٢،

<sup>(\$)</sup> بمجة الزمن، ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل.

<sup>(</sup>٣) بمجة الزمن، ١٨٤.

ناحية عومان (١) فوجد جارية من الأشوفية (٢) كانت تحت القاضي بهاء الدين محمد بن أسعد العمراني فتحدث العبد مع الحارية بحديث أسره إليها أن معه قارورة سم من عند سيده القاضي حسان بن أسعد أمره أن تتلطف حتى تتصل بالملك المؤيد وتسقيه منها وأن غرض القاضي وبني أبيه [هلاك] (٦) بني رسول عن آخرهم، فحينئذ غضب السلطان عليهم وطالبهم بحسبة أموال الأيتام وغلل الوقوفات في مدة نظرهم عليها فما أجابوه إلى شيء من ذلك أبداً فأمر بهم اللها الى الله المنافقة المنافقة على باب دار الولاية)، هذه رواية ابن عبد المجيد.

وقال الجندي<sup>(٥)</sup>: لما انفصل بنو عمران من الوزارة سكنوا "المصنعة" فأقاموا بما إلى شهر رمضان من سنة سبع وتسعين.

ثم طلبهم السلطان إلى تعز، فأقاموا في تعز إلى انقضاء شهر رمضان، ثم تقدم السلطان إلى الجند وتقدموا معه فأقاموا بها وتقدم السلطان إلى صنعاء لحصار العُظيمة (٢) والميقاع (٧)، وأمر السلطان على والي الجند أن يخرجهم من الجند ويأمرهم بالسكنى في "جبلة" وذلك في شروال من سنة سبع وتسعين المذكورة (٨)، فلما رجع السلطان من البلاد العليا وصار في مدينة تعز أمر السلطان بطلبهم من "جِبلة" على يد أمير جاندار فلما وصلوا صودر القاضي حسان مصادرة

<sup>(</sup>١) عَوْمَان: مركز إداري من مديرية مَاوية، وأعمال تعز، انظر: المقحقي، معجم البلدان، ٢ / ١١٤٥،

<sup>(</sup>٢) أي من تماليك السلطان الملك الأشرف عمر بن المظفر يوسف،

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: هداك، والمثبت من م،

<sup>(</sup>٤) مقط في الأصل و م، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ٤٩٣،

<sup>(</sup>٦) العَظيمة: حصن على مقربة من مدينة خر، من جهة الغرب، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢٠٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) اللِّقَاع: حصن غربي مدينة خَمِر من بلاد حاشد، الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٧٧٦؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٦٩٨؛

<sup>(</sup>٨) الخزرجي، العقود، ١ / ٢٥٥،

شديدة (١) وضرب ضرباً مبرحاً هو وابن أخيه عمران بن عبد الله بن أسعد (١) فشفعت فيهم الدور (٣) الكريمة بنت أسد الدين (١) زوجة السلطان الملك المؤيد فأطلقوا وأقاموا أياماً في تعز، ثم أمروا أن يسكنوا "سهفنة" فسكنوها ورهن عبد الله ولده عمران، ورهن حسان ولده محمد فأقام الرهائن في زبيد وسكنوها في رجب من سنة ثمان وتسعين وست مئة، فلما كان في [مستهل] (٥) ذي القعدة من سنة أربع وسبع مئة أوهم السلطان فيهم عَدوُهُم بما غيَّر السلطان باطناً وظاهراً، وكان ذلك بعد وفاة الدور (١) الكريمة بنت أسد الدين، فسأمر السلطان مسن قبضهم من سهفنة في خمين فارساً ومائتي راجل، فلما جيء هم قيد القاضي حسان وابناه وأنزلوا إلى عدن وطرحوا في سجن ضيق قد أحدث لأجلهم ليس فيه نفس أبداً فأقاموا فيه ثلاث سنين وأربعة أشهر) (٧).

وتوفي القاضي حسان في أوائل سنة ثمان وسبع منة، وقبر في المقبرة التي قبر فيها ابـــن أبي الباطل.

<sup>(</sup>١) جاء في م: قبيحة،

<sup>(</sup>٣) هو عمران بن عبد الله بن أسعد العمراني، فقيه، نحوي، كان وزيراً للملك الواثق إبراهيم بن المظفر يوسف، تسوفي سنة ( ٧٠٧ هـــ / ١٣٠٢ م )، انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٤٩٥ ؛ الخزرجي، العقود، ١ /٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) جاء في م: اللنز،

<sup>(</sup>٤) الدار الكريمة بنت أمد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول، زوجة السلطان الملك المؤيد، وبنت ابن عم أبيسه السلطان المظفر يوسف، توفيت سنة ( ٤٠٧ هـ / ٤٣٠٤ م )، انظر: الخزرجي، العقود، ١/٠ • ٣٠ الحبشي، معجم السلطان المظفر يوسف، توفيت سنة ( ٤٠٧ هـ / ٤٣٠٤ م)، انظر: الخزرجي، العقود، ٢/٠ • ٣٠ الحبشي، معجم السلطان المنيات، ٣٧،

 <sup>(</sup>a) سقط في الأصل، والمثبت من م،

<sup>(</sup>١) جاء في م: اللسر،

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب،

(وأقام ابناه في محبسهما حتى قدمت (١) الجهة العزيزة كريمة (٢) مولانا السلطان الملك المؤيد من مدينة ظفار الحبوضي بعد وفاة أخيه (٣) الملك الواثق (١) – المقدم ذكره – فلما وصلت إلى أخيها السلطان الملك المؤيد شفعت فيهم وقالت: اجعلهم ضيافتي.

فأمر السلطان بإطلاقهم من السجن، وأمر أن لا يخرجوا من عدن، فأقاموا بها مدة بعد وفاة الوزير موفق الدين علي بن محمد اليحيوي، طلبوا من عدن واجتمعوا بأحيهم محمد المرهون في زبيد، وكان محمد بن القاضي حسان رهينة في زبيد، فلما حبس والده في عدن أمر بحبسه في حبس زبيد فحبس في حبس ضيق، وكان كثيراً ما يوجد خارج الحبس يصلى في المساجد فبلغ السلطان الملك المؤيد ذلك فأمر بإطلاقه وجعل له رزقاً يقتاته، وسكن في دار عمه القاضي بهاء الدين، وكانت داراً كبيرة شرقي منارة الجامع بزبيد، وكان يعرف ببيت الرهائن، وموضع هذه الدار المذكورة قبالة مسجد الطواشي جوهر الرضواني هنالك غربي متاجر القصير ملاصقة نحواب مسجد الشريف هنالك:

ولما توفي السلطان الملك المؤيد رحمه الله – في التاريخ الآي ذكره إن شاء الله تعالى – ورئي ولده السلطان الملك المجاهد المملكة شفع فيهم الأمير شجاع الدين عمر بن يوسف بن منصور (٥) إلى السلطان وتلطف بهم، فأمر السلطان بإطلاقهم من زبيد فطلعوا وسكنوا سهفنة

<sup>(</sup>١) زاد في م: الحرة الجهة العزيزة،

<sup>(</sup>٢) هي الحرة ماء السماء بنت السلطان المظفر يوسف، شقيقة الواثق إبراهيم بن المظفر، ولها مآثر عدة منسها المدرسة الواثقية بزبيد، توفيت سنة ( ٧٢٤ هـ / ١٣٢٣ م )، انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٤٦٨ ؛ الحزرجي، العقسود، ٣٠/٣

<sup>(</sup>٣) جاء في م: أخيها،

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ١٤٨،

<sup>(</sup>۵) هو شجاع الدين عمر بن يوسف بن منصور، من أمراء السلطان المجاهد علي بن المؤيد داود، ولاه نيابة السسلطنة، توفي مقتولاً بداره بتعز سنة ( ٧٧٧ هـ / ١٣٧٧ م )، انظر: ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٨٦، ٧٨٧ ؛ الحزرجي، العقود، ٢ / ١٥٠،

فأقاموا مدة يسيرة، وتوفي محمد بن حسان يوم الجمعة الحادى عشر من صفر سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة رحمة الله عليه أجمعين) (١).

# [784] أبو الفضل حسان بن الفقيه محمد بن موسى بن الحسين بن أسعد بن عبد الله بن محمد ابن موسى بن عمران العمراني — عم المذكور أولاً -

وان مولده سنة تسع وعشرين وخمس مئة، وتوفي لبضع وسبعين (<sup>3)</sup> وخمس مئة، رحمـــه الله تعالى.

## [٢٨٥] أبو محمد الحسن بن إبراهيم المُعَرَّطِّل، الأشعري النسب

| بن    | نهم: ا | جماعة ه | وتفقه به | ي زبيد،( | " من وادي | فرية "التريبة                           | <sup>(ه)</sup> ، يسكن ق | فقيهاً فاضلاً )           | رکان ا |      |
|-------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------|
| • • • |        |         |          |          |           | P * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ن إبراهيم               | ن الحسين <sup>(١)</sup> ب | محمد ب | أخيه |

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>[</sup>٢٨٤] أبن سمرة، طبقات للقهاء اليمن، ١٨٦ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٤٠٧ ؛ الملك الأفضل، العطايا الــــنية، ١٠ ٢٦٤ ؛ الملك الأفضل، العطايا الــــنية، ١٠ ٢٦٤ ؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٦٧٨،

<sup>(</sup>٢) ستاني ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) جاء في ب: وتسعين، ولم يذكر وفاته في م،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٦) ترجم له: الجندي ، السلوك ، ٢ / ٣٧٦؛ باعترمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٢٠٣؛ الأكوع ، هجر العلم ، ١ / ٢٥٢ .

المخزقل) (1), وكان فقيهاً فاضلاً، عارفاً بالفقه والحديث والتفسير، وتفقه محمد بن حسين بعد عمه المذكور بعلي بن محمد بن سليمان الوصابي (1) وابن حنكاس بزييد، وبه تفقه أبو بكر الأحر (1), وكان زميله في الرحلة إلى وصاب تربه (أعلي بن أبي بكر الملقب بالحكيم (ف)، وكان الحكيم فقيها فاضلاً، توفي شاباً، ولم أقف على تاريخ وفاة أحد منهم. وكان وفاة عمه المذكور ليلة السابع عشر من رجب سنة خس وأربعين وست مئة. ومن فضلاء التربية بني السابح بيت فضل، وكان فيهم جماعة يتعانون الطب ومذهب الحكماء (1) منهم: أبو بكر بسن السسابح (٧) وكان فقيها فاضلاً، عارفاً بالطب، ومنهم محمد بن عبد الرحمن (٨) كان رجلاً مباركاً، مشهوراً، بالفقه والصلاح ومعرفة الطب.

ومنهم إسماعيل بن قريع العقيمي(٩) كان فقيهاً فاضلاً، صالحاً، رحمة الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجم له الجندي، السلوك، ٢ / ٣٨٠،

<sup>(</sup>٤) الثرب: المماثل في السن، انظر: المعجم الوسيط، ١ / ٨٣،

<sup>(</sup>٥) الجندي، السلوك، ٢ / ٣٧٦،

<sup>(</sup>٦) مذهب الحكماء: ويتناول علم الحكمة: وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقلنر الطاقة البشرية، ومنه ما يسمى بالعلم الإغي لبحثه عن الاغيات أو ما بعد الطبيعة، والعلم الرياضي لرياضة النفوس أولاً باليقينيات، والثالث العلم الطبيعي: لبحثه عن طبائع الأجسام، انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ١ / ٢٧٦ ؛ طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ١ / ٢٨٨)

<sup>(</sup>٨،٧) ترجم لهم: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٧٦، ٣٧٦؛ الأهدل، تحفة الزمن، ٢ / ٢٥٣؛ الأكسوع، هجسر العلم، ١ / ٢٥٢، ٢٥٢،

( والمحزقل: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وقيل المعجمة وسكون الزاي (١)وكسر القاف و آخره لام والله أعلم) (١).

## [287] أبو الفضل الحسن بن أحمد بن سالم بن عمران المنبهي السهلي

كان فقيهاً فاضلاً، عالماً، عاملاً، صالحاً، ورعاً، تفقه بالفقيه صالح بن عمر البريهي – الآي ذكره إن شاء الله – وارتحل إلى "جبا" فأخذ بها عن الفقيه عثمان الجبائي (٢)، ونقسل "المتنبيه" غيباً، وحصل "المنهاج" للنواوي نسخاً ونقلاً في أربعة أشهر، ونقل طائفة من "المهذب" الأبي إسحاق، وكان أوحد أهل زمانه في العلم والعمل والفضل والورع، وكان مشهوراً بالصلاح ومجاب الدعوة وبلغ رتبة عالية، وكان وجيهاً عند الناس إلى أن توفي سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة، وكان عيلاده في مستهل شعبان سنة سبع وغانين وست مئة رحمه الله تعالى.

## [٢٨٧] أبو محمد الحسن بن أحمد بن نصر بن علي مختار الدولة

<sup>(</sup>١) ضبطه الجندي بقوله: المخرقل: بضم الميم بعد الألف ولام وفتح الحاء المعجمة وسكون الراء وخفض القاف وسكون اللام، انظر: السلوك، ٢ / ٣٧٦،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>[</sup>٢٨٦] الجندي ، السلوك ، ٢ / ١٨٦ ؛ الملك الأفضل ، العطايا السنية ، ١ / ٢٧٢ ؛ الحزرجي ، العقود ، ٧/٢ . بامخرمة ، قلادة النحر ، ٣ / ٥٥٨ ؛ الأكوع ، هجر العلم ، ٤ / ١٩٧٣ .

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن عبد الله بن محمد العُيابي، الجبائي.

<sup>[</sup>٢٨٧] الجندي، السلوك، ٢ / ١٤٤ ؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٧١ ؛ الخزرجـــي، العقـــود، ٧ / ٣٥٪ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٥٥٥ ؛ تاريخ ثغر عدن، ٨١،

كان جده مختار الدولة وزير أحد العبيديين (١) خلفاء مصر، وقدم الحسن المذكور إلى بلد اليمن في آخر الدولة المؤيدية (٢) فلم يصف له حال من السلطان الملك المؤيد، وكان من أعيان الفضلاء الواصلين من مصر، عارفاً بالنحو والفقه والأصول وعلم الفقه والحساب والفرائض والجبر والمقابلة [قرأ] (٣) عليه الفقيه محمد بن يوسف الصبري (٤) – الآي ذكره إن شاء الله سئاً من علوم الأدب، وكان إقامته في مدينة تعز في أول الدولة المجاهدية فلم يظهر له نبأ ولم يستقم له معه حال، وطال تعبه ووقوفه في البلاد فسافر من تعز إلى زبيد في أول سنة أربع وعشرين وسبع مئة، ثم عاد إلى تعز فجعل كاتباً للخزانة والإنشاء، وكان يقول شعراً حسناً، (ومن شعره ما كتبه إلى بعض أصحابه جواباً عن شكوى شكاها من زمانه فقال (٥):

عليك سلام الله يا خير فاضل إلى مُشتك من دهره وعداته بكيتك حتى كاد يمحو كتابكم لغزر الذي قد سال من عَبراته بكيتك حتى كاد يمحو كتابكم وأشكو إلى الرحمن مِنْ وَثَبَاتِكِم)(١)

ولما نزل السلطان الملك المجاهد إلى عدن المرة الثالثة في آخر شهر رمضان من سنة سبع وعشرين وسبع مئة (٧) نزل في صحبته فتطلع السلطان على قوة معرفته وفضله فجعله من جملة خواصه، وتولى في أمور باجتهاد وأمانة، وتوسطه معه لأهل الفضل بالخير وكان يقبل منسه، ولم

<sup>(</sup>٢) وصلها سنة ( ٧٢٠ هـ / ١٣٢٠ م )، انظر: ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٨٤،

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من ب و م،

<sup>(</sup>٤) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الجندي، السلوك، ٢ / ١٤٥،

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٧) اخْزرجي، العسجد، ٣٦٢،

يزل مستقيم الحال إلى أن توفي في الحادي والعشرين من شهر رمضان من سنة تسع وعـــشوين وسبع مئة رحمه الله تعالى.

[۲۸۸] أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود بن سليمان ذي الدمنة الشاعر ابن عمرو بن الحارث بن منقذ أبي حبيش بن الوليد بن الأزهر الأكبر بن عمرو بن طارق بن أدهم بن قيس بن ربيعة بن عبيد بن عليان بن أرحب وهو منبه بن الدعام الأصغر بن مالك الأصغر ابن ربيعة بن الدعام الأكبر بن مالك الأكبر بن معاوية بن الصعب بن دومان بن بكيل الن جُشم ابن خيران بن نوف بن همدان العمداني (۱)، هكذا ساق نسبه محمد بن الحسن الكلاعي – الأتي ذكره إن شاء الله –

قال: وكان الحسن هو الأوحد في عصره، الفاضل على من سبقه، المبرز على من لحقه، الذي لم يولد في اليمن مثله علماً وفهماً ولساناً وشعراً وروايةً وفكراً وإحاطة بعلوم العرب من النحو واللغة والغريب والشعر والأيام والأنساب والسير والاخبار والمناقب والمثالب مع علوم العجم من النجوم والمساحة والهندسة الاستنباطات الفلسفية والأحكام الفلكية. وكان مولده بصنعاء اليمن وبحا نشأ، ثم ارتحل في شبيبته إلى مكة فجاور بحا زمنا، وكتب صدراً من الحديث والفقه ورواه، ثم رجع إلى اليمن فترل صعدة من أرض خولان، وكسان صساحب

<sup>(</sup>١) الهمداني، الإكليل، ١٠ / ١١٣، ١٢٢؛ القفطي، إنباه الرواة، ١ / ٣١٤،

<sup>[</sup>۲۸۸] القفطي، إنباد الرواة، ١ / ٣١٤؛ أخبار العلماء باخبار الحكماء، ١١٣؛ صاعد بن أحمد بن صاعد، طبقات الأمم، ٧٨؛ ياقوت، معجم الأدباء، ٢ / ٨٠٩؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، البلغة في تراجم أنمــة النحـــو والملغة، ٢٢٪ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ٤٩٨؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ١٢ / ٤٠٢، وسماه: حـــــين؛ عمر بن فهد، الدر الكمين، ١ / ٢٧٨؛ أبو زيد، طبقات النسابين، ١١٣؛ الحبشي، مصادر الفكــر، ٤٥١؛ الشامي، تاريخ اليمن الفكري، ١ / ١٦٧.

أمرها في ذلك الوقت الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي يجيى بن الحسسين (١)-(الآبيّ ذكره إن شاء الله تعالى – وكان بما عدة من الشعراء المنتسبين إلى عدنان منهم) (٢) أبو [العساف] (٣) الحسين بن على بن الحسن بن القاسم الرسى، وأبو أحمد بن أبي الأسلم السلمي وأيوب بن محمد اليرسمي - المذكور ينسب إلى الفرس-فبلغ الحسس بسن أحمد الهمداني المذكور في أيام إقامته في صعدة أن هؤلاء يتعصبون على قبائل السيمن ويتنساولون أعراضهم بالأذى، فقال لأبي العساف العلوي:

> أبًا العساف غَرَّكَ فضلُ حلميي وأئك لا تخاف ولا تُجارى إليك إليك عرضك عن شـــداني (وأقسمُ إن رملتَ إليك بيتاً ولكني رعسيت حقسوق قسوم فخرتم بالنبسي ونسحسن أولي وما كـان ابن نـوح قبـل أولى نجا نوحٌ بحـم في الفُلك تجــري أليس المسلك كان لنا قديماً

وأنك من رؤوس الهاشمينا ولا تلقى بما قدَّمت هُونَا وحقى أطبغ الحسب المصونا لتغتّمزَنْ قَنَاتُكِ أُو تَلينَكِ يكون ودادهم في الله دينــــــا به للنصر من بعــــض البنينــــــا به مرن تابعيه المؤمنينك وغرق في الغــواة الكافرينا وفى الإسلام نحسن العابدونا

<sup>(</sup>١) هو الناصر لدين الله أحمد بن يجيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، تسلم الأمر من أخيه المرتضى صنة (١ • ٣هـ / ٩٩٣ م)، وتوفي سنة ( ٣٣٧ هـــ / ٩٣٣ م )، انظر: على بن محمد العلوي، سيرة الهادي يجيى بن الحســـين، ٧٠٤ ؛ اغلى، الحداثق الوردية، ٢ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٣) بياض في الاصل و المثبت من ب،

فَحُـزنا الحُلتين هُـدى وملكاً وأضحى آل ذي يمـن جميعاً ولن يَـرِثَ النبـوةَ أقـرَبُـوها وما فضـلُ النبِي لغير قـوم وقال لابي أحمد السلمى:

الا اصحوا بني عدنانَ مِنْ سكراتكم بني أُختِنَا لا تقطَعوا ثدي أمِّكُم ولا تحملُوا عِرفائنَا لُحقوقِكم افيقوا ولمّا تسمعوا ما يسوكم سنعذر إبقاء عليكم لتقلعوا والافخذوا وابلغوا أمر جهدكم م

وقال لأيوب بن محمد اليرسمي وهو فارسي النسب:

أحببت نزاراً على ذمّها فلم يملك القوم رجع الجواب مخافة نكسس إلى داهسم وأضحت وشايظ من فارس فكم من ذباب هوى ميتا

وما خُزْتم سوى مسا تركونا بمضر البعض منهم ناصرينا وفضل ثوابها للمسلمينا كَفَوْهُ الهَصِمُ دون الأقربينا

وإلاً عَلَمتُم مَن أَحَن وأسكرا فشر فلسكرا فشر تُدي القوم ما كان أبترا بسنداك على سيسا نكر فننكرا وما قتب الأعراض منكم ووصرا ونحسن إذ كنا على القبح أقدرا وننظر منامن يكون أخسرا(٢)

بذم يسه سمام النفسس الم النفسس الم النفسس الينا وما بهم من خرس وشر السقام سقام نكسس الممهم حولي كمثل النسس الهم الهربر اذا مسا نبسس

<sup>(</sup>١) جاء في م: جهد أمركم،

<sup>(</sup>٢) هنا تنتهي نسخة م،

وله منه الله معتمداً فارساً ولا رافعها على قدرها لكنها الشبهت كودئها وقد سافم سائل من أبوك

بفخر نجد لها ما دُرَسَ ومن زاد عندي كمن قد بخسس أتى في اليقين بعض اللبس فقال من اللوم خالي الفوس

فلما بلغهم قوله اشتد ذلك ونصبوا له ووبخوه بالكلام وثالبوا عليه فقال:

لأجل جـوابي اذ أجبتهـــم لَمَــا لئن لامنى قومٌ ولم أكُّ مجسرماً ولا قطرت فينا السماء لهسم ومسا أمادوا علينا الأرض مسن جَنباقسا فأركبهم فينا عقوقا ومأثما وهم بدأوا بالظلمة أول مسرة فقلنا لهم مهلا إلينا وكوره لكم يا بنسى عدنان ممسا تقدما فصادف فينا مذ كنا مفحما وماكان فيكم ذا شباه مفوه فُرُبُّ ثرى وارى لدى البحث أرقَما فهلا دعوا بَحْثُ الثرى بِالْكَفْكُمِ جباههم عند التناطح صلدمي ولما أبو إلا الغواية صادفت فكلتُ لَهُمْ بالصاع صاعين طالما وكانوا ببدء الظلم لا شكَّ أظلما

فلما تفاقم الأمر بينه وبين الشعراء المذكورين وأفحمهم جميعاً وفرادى، دخلوا على الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي يجيى بن الحسين الرسي وقالوا له: إن ابن يعقوب هجا النبي هي، فتوعده الناصر، فخرج من صعدة إلى صنعاء، وكان صاحب صنعاء يومئذ الأمير أبو الفتوح الخطاب بن عبد الرحيم بن أبي يعفر، فكتب الناصر إلى الأمير أسعد (1) وكانت بينهما مودة شديدة يشكو إليه من ابن يعقوب ويقول إنه هجا النبي هي، فأمر أسعد على ابن أخيسه

<sup>(</sup>١) هو أسعد بن إبراهيم بن محمد بن يعفر، أبو حسان، من أمراء الدولة اليعفرية، توفي سنة (٣٣٦هـــ/٩٤٩م). انظر: الهمداني، الإكليل، ٢ / ١٨٣ ؛ ابن الديم، قرة العيون، ١٥١،

خطاب أن يسجنه فسجنه، وكان له في السجن أشعار كثيرة من التحريض والتوبيخ وغير ذلك (١). وكان سجنه سبباً لزوال ملك الناصر، وقتل أخيه [الحسن] (٢) بن يحيى الهادي في حديث يطول شرحه (١) وزبدته أن حسان بن عثمان بن أحمد بن أبي يعفر الحوالي جمع من أطاعه وقصد الناصر بن يجيى، واستمد حسان بن [عثمان] (١) [بزيد] بن أبي العباس (٥) وقاتلوا الناصر بن الهادي قتالاً شديداً حتى قتل أخوه الحسن بن الهادي. وانفقا قلب الناصر فأقام أياماً عليلاً ثم مات، فملك حسان بن عثمان صعدة واستولى عليها. قال على بن الحسن الخزرجي: وكان السبب في حدوث العصبية بين نزار (١) واليمن ما حكاه المسعودي في كتابه مروج وكان السبب في حدوث العصبية بين زيد الأسدي (٨) مدينة رسول الله الله على وكان الكميت شيعياً فمدح أهل البيت بقصيدة جيدة أنشدهم إياها ليلاً فلما بلغ إلى قوله (٩):

وقتيل بالطُّفِّ غُودِرَ منهم بين غوغـــا أمية وَّطَغامِ

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب تاريخ اليمن في الكواني بعضاً من قصائده في السجن، انظر: مجهول، تاريخ اليمن في الكواني والفــــتن، (القاهرة: معهد المخطوطات العربية تحت رقم ١٨ ميكروفيلم ) ٩٣ - أ،

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: الحسين، والمثبت هو الصواب من المصادر، انظر: العلوي، سيرة الهادي، ٢٠٧، يجيى بن الحسسين، الإقادة، ٢٠٧،

<sup>(</sup>٣) انظر: العلوي، سيرة الهادي، ٤٠٦؛ يجيي بن الحسين، غاية الأماني، ٢١٥، ٢١٦،

<sup>(1)</sup> جاء في الأصل: حسان بن يجيى، والثواب بن عثمان،

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: بالحسن، والمثبت هو الصواب، لمعاصرة مؤرخ سيرة الهادي، انظر: العلوي، سيرة الهادي، ٧٠٤،

<sup>(</sup>٦) نزار: هو نزار بن معد بن عدنان تكنى به القبائل العدنانية (العرب المستعربة) ، انظر: الكلبي، نسب معد، ١ / ١٧،

<sup>(</sup>Y) T (ALT)

 <sup>(</sup>A) هو الكميت بن زيد بن خيس الأسدي، شاعر أموي، اشتهر بتشيعه لآل البيت وقد تعسرض وجرح باليمانية القحطانية في أشعاره ، وتوفي سنة (١٢٦هــ/٧٤٣ م)، انظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ٣٥٦ ؛ الذهبي، العسبر، ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٩) المسعودي، مروج الذهب، ٣ / ٣١٨، وورد عجز اليبت في ديوان الكميث : بين غوغاء أمة وطفام.

فبكى أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي (١) أنه ، ثم قال له: يا كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك، ولكن لك ما قال رسول الله الله الحسان بن ثابت (١): لا زلت مؤيداً بروح القدس ماذببت عن أهل البيت (١). فخرج من عنده فأتى عبد الله بسن الحسن بسن [الحسن] (١) فأنشده، فقال: يا أبا المستهل إني لي ضيعة قد أعطيت فيها أربعة آلاف دينار وهذا كتابا، وقد أشهدت لك بها، فقال: بأبي أنت وأمي والله ما قلت فيكم شيئاً إلا لله وما كنت لأخذ على شيء جعلته لله شيئاً، فنهض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بسن جعفر بسن أبي طالب (٥) أن فأخذ ثوباً ودفعه إلى أربعة من غلمانه ثم جعل يدخل دور بني هاشم ويقول: يا بني هاشم هذا الكميت قد قال فيكم الشعر حين صمت الناس عن فضلكم وعرض دمه لبني أمية فاثيوه بما قدر تم، فكان الرجل منهم يطرح في المثوب ما قدر عليه من الدنانير والدراهم، وأعلم النساء بذلك فكانت المرأة تبعث بما أمكنها حتى ألها لتخلع الحلي عن جيدها له من ذلك مسا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي، أبو جعفر الباقر، توفي بالمدينة المتورة، سنة (١١٤ هـ / ٧٣٧ م). انظر: الذهبي، أعلام النبلاء، ٥ / ٣٤٧ ؛ تذكرة الحفاظ، ١ / ١٢٤،

 <sup>(</sup>٢) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي وفاته عدة أقوال أشهرها
 أنه توفي سنة ( ٤٥ هـ / ٦٧٣ م )، انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، ٢ / ٦ ؛ اللهبي، أعلام النبلاء، ٤ / ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث في سنن الترمذي وأبي داود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يؤيسلُ حسسان بروح القدس، ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله ﷺ، و ليس فيه "ماذببت عن أهل البيت" سنن الترمذي، ٥ / ١٢٧، كتاب الأدب، سنن أبي داود، ٢ / ٢٥٢، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر،

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل بن الحسين، والمثبت هو الصواب، وهو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب على، قتل بسجنه بالكوفة سنة ( ١٤٥ هـ / ٧٦٧ م )، انظر: المصعب الزبيري، نسب قسريش، ٥٦ ؛ الأصفهاني، مقاتسل الطالبين، ١٧٩،

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، خرج على الأمويين سنة ( ١٢٧ هـ / ٧٤٤ م ) ثم لُوم وسجن بخراسان. وقيل مات بسجنه سنة ( ١٣١ هـ / ٧٤٨ م )، انظر: الطبيري، تساريخ الطبيري، ٤٧٥/٤ ؛ الأصفهان، مقاتل الطالبين، ١٦٩،

قيمته نحو مائة ألف درهم فوصل به إلى الكميت وقال له: يا أبا المستهل أتيناك بجهد المقل ونحن في دولة عدونا وقد جمعنا لك هذا المال وفيه حلى النساء كما ترا فاستعن به على دهرك. قال: بأبي أنت وأمي قد كثرتم وأطنبتم وما أردت بمدحى إياكم إلا الله ورسوله ولم أكن لأخذ على ذلك ثمناً من الدنيا فاردده إلى أهله، فجهد به أن يقبله فأبي. فقال: أما إذا أبيت فإن رأيست أن تقول شيئاً يغضب به الناس لعل فتنة تحدث فيخرج بين [أصابعها] (1) بعض ما تحب فافعل. قال: فأنشد الكميت قصيدته التي يذكر فيها مناقب قومه من مضر بن نزار بن معد وربيعة بن نزار بن معد، وأكثر فيها من تفضيلهم وأطنب في وصفهم، وأهم أفضل مسن أهل السيمن فعصفت بين اليمانية والترارية، ونقض عليه دعبل بن على الخزاعي(٢) بقصيدة في وزن قصيدته فذكر أهل اليمن ومناقبهم وصرح وعرض بغيرهم كما فعل الكميت، وانتشرت العصبية بسين فذكر أهل اليمن ومناقبهم وصرح وعرض بغيرهم كما فعل الكميت، وانتشرت العصبية بين الحين، فافتخرت نزار على اليمن وافتخرت اليمن على نزار وأدلى كل فريق بماله من المناقب، وتحزب الناس أحزاباً، وثارت العصبية في البدو والحضر، وتعصب بنو أمية لقومهم من نسزار على اليمن، فانحرف أهل اليمن عن طاعة بني أمية، وكان ذلك في الدولة العباسية وسقوط على اليمن، فانحرف أهل اليمن عن طاعة بني أمية، وكان ذلك في الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية (٣)، وكان أول قصيدة الكميت المذكورة (١٠):

ألا حيَّيت عَنَّا يا مَدينا وَهَل نَاس تقول مُسلَّمينا حتى انتهى إلى قوله تعريضاً وتصريحاً باهل اليمن حيث يقول:

<sup>(</sup>١) جماء في الأصل: أصعالها، والمثبت يوافق المصادر،

 <sup>(</sup>۲) هو دِعْبل بن علي بن رزين الخزاعي، شاعر عباسي، كان مولعاً بالهجاء، توني سنة (۲٤٦ هـ / ۸۹۰ م). انظـر:
 ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ۵۱۵ ؛ الذهبي، العبر، ۱ / ۳۵۲،

 <sup>(</sup>٣) عبارة مضطربة في الأصل، وعند المسعودي: وانحرف اليمن عنه إلى الدعوة العباسية، وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة
 عن بني أمية إلى بني هاشم، انظر: مروج الذهب، ٣ / ٢٢٠

<sup>(</sup>٤) المسعودي، مروج الذهب، ٣ / ٢١٩، ٢٢٠، وورد العجز في ديوان الكميت: "وهل بأس بقول مسلمينا"

تَشيرُ إليه أيدى المُهْتَدينا واسكنهم بمكة قاطنينا وللنَّــاس القَفَا ولَنا الجَبينَــا

لَنَا قَمرُ السماء وكُلِلَ نَجْسِم وجدت الله إذ سحَّمي نــزاراً لَنا جَعَلَ المكارمَ خَالــصــات

وأول قصيدة دعبل بن على الخزاعي التي أجابه بما قوله(١):

كفاك اللوم مَرُّ الأربعينا

أفيقي من منامك يا ظعينا

حتى انتهى إلى قوله تعريضاً وتصريحاً بمُضَرَ بن نزار ورَبيعةَ بن نزار فقال:

ولا خُيِّيت عَنَّا يا مَدَينا وكُنتـــمُ بالأعاجم فَاخرينَـــا مُسخَّنَ مع القرود الخاســـئينا ولكئا لنصرتنا هجيسنا

أحيى الغرَّ من سَرَوات قــومي فَإِن يَكُ آل إسرائيل مسنكُمُ فَلا تَنْسَــــى الحنازير اللّـــواييّ وَمَا طلبُ الكميت طلابُ وثُر لقد نَقَمَت (٢) نــزارٌ أنَّ قومي إلى نَصْــر النبــوةِ سَــابِقِينَا

وأجابه أيضاً الحسن بن يعقوب الهمداني بقصيدة أيضاً على وزن قصيدته يقول في أولها(٣): فَسَالُ ما بدا وتُخبر ينا() ألاً يا دارُ لو تَنْطقينا

حتى انتهى إلى قوله في ذلك حيث يقول:

ثيابهم اللواتى يلبسونك وكو قامست على قسوم بلسوم إذاً قَامــــ على أســد وحتى

<sup>(</sup>١) المسعودي، مروج الذهب، ٣ / ٢١٩، ٢٢٠،

<sup>(</sup>٢) جاء في المروج: لقد علمت.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن أحمد الهمداني، قصيدة الدامفة.

<sup>(</sup>٤) جاء في الدامغة، الشطر الثاني: فإنا سائلون ومخبرونا، انظر: قصيدة الدامغة.

فدُونكها كميتَ الذَّلِ وانظر عواقب ما أثَرتَ بِنا وفِينَا وهي قصيدة طويلة سلك فيها كل مسلك من الفصاحة، فأجابه العدوي<sup>(١)</sup> بقصيدة في الوزن والروي أولها طربت:

طربتُ وقد هجرتُ اللهوَ حينا وهاجَ لي الهوَى داءً دَفينا فأجابه محمد بن الحسن الكلاعي بقصيدته المشهورة بالكلاعية التي أولها(٢):

أبت دمن المنازِل أن تُبِينا إجابة سائلينَ مُعْرِجِينا) (٣)

[وللحسن بن أحمد بن يعقوب المذكور عدة قصائد مدائح وأهاجي ومفاخر ومرائسي. ويقال إنه وجد له بعد موت أربعة آلاف شعر ما بين طويل وقصير في كل فن. وكان في عصره يسمى "الحائك"؛ لفصاحته وحسن شعره. وله ديوان شمع يسدخل في سستة مجلدات، فلما وصل ابن خالويه (أ) إلى اليمن أقام في ذمار سنتين وشرح ديوان الحسن المذكور شرحاً شافياً يدخل في عشرة مجلدات. أخيري الفقيه محمد بن إبراهيم الصنعاني ] (أ) قال: حكى لي من رآه في ظفار الأشراف في خزانة كتبها والله أعلم وللحسن المذكور أيسضاً مصنفات كثيرة في علوم العرب ومن مصنفاته: كتاب "الإكليل في الأنساب"، وهو كتاب

<sup>(</sup>١) هو زيد بن محمد العدوي، قيل هو من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سكن صعدة وصنعاء، انظر: الهمداني، قصيدة الدامغة، ٥٦.

<sup>(</sup>٢) وهي في نحو ألف بيت، وقد نشر حمد الجاسر قصيدة أخرى للكلاعي تسمى القصيدة الله على مسن السدوامغ أيضًا. انظر: القصيدة المفحمة للكلاعي، (مجلة العرب، ج ٣، ٤، رمضان وشسوال، سنة ١٣٩٩هـ..). ٢٧٨ - ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب،

<sup>(\$)</sup> هو الحسين بن عبد الله بن خالويه الهمذابي، انظر ترجمة رقم: ٣٣٩،

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل، والمبت من ب،

جليل، قليل الدور، يدخل في عشرة مجلدة (١)، وله كتاب "الحيوان"، وكتاب "القسوس" (١)، وكتاب "الأيسام"، وكتاب "جزيرة العسرب"، وكتاب "استراح القرائح"، وصنف في علوم العجم [كتاب] (٣) سرائر الحكمة (٤)، وكتاب "تنبيه الزيج (٥)، وكتاب أمثلة "حل السزيج"، وكتاب "القوى (٥)، وكتاب "الجوهرتين" (١)، وكتاب "القسم والتحرير"، وله مصنفات أخر، وأخباره جمة ومناقبه كثيرة، وتوفي (٨) بريدة من أرض همدان، وكان استوطنها في آخر عمره، وكان عمره كله ستاً وخسين سنة هكذا قاله الكلاعي ومن كتابه نقلت معظم هذه الترجمة، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) عثر منه على أربعة أجزاء: الأول والثاني والثامن والعاشر، وهي مطبوعة متداولة، انظر: مصادر التحقيق.

<sup>(</sup>٢) كتاب القوس، وذكره في مواضع اليعسوب، وموضوعة الصيد، انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٢٩.

<sup>(</sup>٣) إضافة من (ب).

<sup>(</sup>٤) كتاب سرائر الحكمة، في الفلك والكواكب واحكام النجوم، نشر بتحقيق القاضي محمد الأكوع،

<sup>(</sup>٥) الزيج: جداول توضح أطوال وعروض المواضع الجغرافية موزعة على الأقاليم السبعة، وذلك لمعرفة السساعات والأوقات، وفصول السنة، وسمت القبلة، وأوقات الصلاة، انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٢٦ ؛ طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة، ١ / ٣٥٧)

<sup>(</sup>٦) كتاب القوى في الطب، انظر: الهمدائي، صفة جزيرة العرب، ٢٨ ؛ الإكليل، ١ / ٣٨،

 <sup>(</sup>٧) نشر الكتاب بعدة طبعات، أحدهما بتحقيق محمد الأكوع، والأخرى بتحقيق حمد الجاسر، وصدر عن دار الإرشساد
 بصنعاء مؤخراً بتحقيق الدكتور يوسف محمد عبد الله،

<sup>(</sup>٨) اشتهر بين المؤرخين أن وفاته كانت سنة (٣٤٠ هـ)، يبد أن هناك روايات تاريخية دفعت الأكرع للقسول بان وفاته كانت بين سنتي (٣٥٠ - ٣٦٠ هـ)، ويبدو أنه تقدير مقبول إلا أن ثمة معطيات أخرى يمكن أن تسدفع إلى تحديد تاريخ وفاة الهمداني بسنة (٣٤٦ هـ تقريباً)، ومن ذلك ما ورد في مقدمة الإكليل من أن محققه قد توصل إلى تاريخ قاطع في مولده نقلاً عن كتابه أسرار الحكمة، وهو شهر صفر من سنة (٣١٠ هـ)، والخزرجي في توجمته لم يؤرخ لوفاته وإنما ينقل عن الكلاعي نصاً جاء فيه: أن عمر الهمداني كله ستاً وخمسين سنة، فلو اضفاها إلى تساريخ مولده لأمكن القول إن الهمداني توفي سنة (٣٤٦ هـ تقريباً)، انظر: الإكليل، ٢ / ٢١ / ٢ ، ٢٩، صفة جزيرة العوب، ٣٠.

# [289] أبو محمد الحسن بن أبي بكر بن أبي إحسان الشيباني، الفقيه، الشافعي

كان فقيهاً كبيراً، فاضلاً مشهوراً بالفقه والصلاح، ولد سنة إحدى وخمس منة، وقيل سنة اثنتين وخمس مئة، تفقه بالهرمي – الآتي ذكره إن شاء الله – وأخذ عن ابن عبدويه من أول "التنبيه" إلى النكاح، وكان عارفاً بالفقه والحديث، ومُشْكِلَهُ(١) على "المهذب" يدل على ذلك. وكان يتردد ما بين الخوهة وهي قريته وعدن وزبيد، وعرض عليه قضاء زبيد أيام توران شاه فامتنع، ثم عرض عليه أيام سيف الإسلام عرضه عليه القاضي الأثير فامتنع أيضاً، فقال له: إن لم تفعل فدلنا على من يصلح للقضاء فدلهم على عبد الله بن محمد بن أبي عقامة (١) فولاه الأثير، فلم يزل على ذلك هو وولده إلى أن توفي صدر الدولة المظفرية.

قال ابن سمرة (٢٠): وكان – يعني الشيباني – له غزارة علم، ومصنفات مفيدة غير "المُثكل".

ولزم مجلس الطويري سبع سنين (٤)، وكان محمد بن إسماعيل الأحنف رفيقه في الرحلة. واجتمع به ابن سمرة في عدن سنة إحدى وثمانين وخمس مئة، ولم يذكر تاريخ وفاته (٥).

# اللها العام والعالم والمنطقة والمنطقة

<sup>(</sup>١) صنف (المشكل على المذهب)، اتظر: الجندي، السلوك، ١ / ٣٧٩،

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد بن أبي عقامة النغلبي، تفقه بالحسن الشيباني، ولم تؤرخ المصادر لوفاته، انظر: ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٤١ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) طبقات فقهاء اليمن، ٢٤٦،

<sup>(</sup>٤) عند ابن سمرة: ٩ سنين، انظر: طبقات فقهاء اليمن، ٧٤٧،

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن سمرة وفاته وأرخها بستة ( ٥٨٣ هـ / ١١٨٧ م )، انظر: طبقات فقهاء اليمن، ٧٤٦.

(وله ثلاثة أولاد تفقهوا به، وشهر منهم إبراهيم () عمَّر عمراً طويلاً حــتى أدرك زمــان الملك المظفر، وزاره الملك المظفر إلى مترله بالخوهة في أيام أبيه، فبــشره بالملــك، فلمــا ولي السلطان الملك المظفر الملك سامحه في أرضه وأراضي أهله ونخيلهم. وذكر من حــضر مجلـس السلطان معه أنه ضرب على كتف السلطان وقال له: الملك لك بالسيف لا أسد الــدين ولا فخر الدين ولا قطب الدين ().

وكان يصحب الجن ويقرأون عليه وله معهم أخبار يتناقلها أهل قريته، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. وكان أخوه عبد الله بن الحسن شاعراً فصيحاً، عارفًا بأخبار العسرب وأنساكها وأشعارها وأيامها.

وكان فالح بن الحسن عالمًا فاضلاً، وظهر له ولد اسمه على بن فالح وكان فقيهاً فاضلاً، وخلف ثلاثة بنين محمد وأبو بكر وعثمان فأما محمد فإنه كان فقيهاً، وسكن البرقة (٣)، وولي قضائها، وله هنالك ذرية يعرفون، قاله الجندي (٤): وأما أبو بكر فتفقه وولي القضاء والخطابة في مدينة حيس، وتفقه عثمان بأهل زبيد، وكان مقرئاً فاضلاً، قرأ القرآن بالقراءات السبع، وكان يدرس الفقه في مسجد الهند (٥) بزبيد، ولم أقف على تاريخ وفاقم رحمة الله عليهم أجمعين) (١).

<sup>(</sup>١) استطرادُ مكرر من المؤلف، إذ قد سبق أن أفرده بترجمة في باب الألف، انظر ترجمة رقم: ١٤،

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمة رقم ۱۱،

<sup>(</sup>٣) البرقة: قرية بوادي أمْلُح من مديرية كِتَاف والبقُع، شرقي مدينة صعدة، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ١٥٨،

<sup>(</sup>٤) السلوك، ٢ / ٣٨٥،

<sup>(</sup>٥) مسجد الهند: ويقع بالربع الأعلى من زبيد، بالقرب من المدرسة الفاتنية، انظر: الحسضرمي، زبيد، مسساجدها ومدارسها، ٨٤،

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب،

## [ ٢٩٠] الأمير الكبير أبو محمد الحسن بن أبي بكر بن فيروز

كان أميراً كبيراً، عالى القدر، شريف الهمة، كريم النفس، فارساً، شجاعاً، كريماً، ديناً. وكان يحب الفقهاء والصالحين، وابتنى مدرسة في مدينة إب (1)، وهي أحسن مدارسها، وكان منسكاً كثير التلاوة ديناً. قال الجندي (7): [وبنو] (7) فيروز قوم أكراد تدبيروا مدينة إب واستوطنوها من زمن قديم. والغالب عليهم فعل الخير، ونالوا من السلطان الملك المظفر حظوة عظيمة، وكان سببها أن المماليك لما قتلوا السلطان الملك المنصور في قصر الجند — كما سياي ذكره إن شاء الله تعالى — خرج المماليك عن الجند هاربين وتركوا السلطان مطروحاً في القصر، وكان أولاده من بنت جوزة في تعز، والملك المظفر في المهجم، فاجتمع بنو فيروز وهلوا السلطان قبيلاً في محمل وساروا به إلى مدينة تعز، وقاموا على غسله ودف والقراءة وهلوا السلطان الملك المظفر رحمه الله يعرف لهم ذلك، ورفع لأبي بكر بن فيروز طبلخانات وأخيه عثمان طبلخانات أيضاً، وأقطعهم إقطاعات نفيسة، وكانوا أهل فراسة ورئاسة، لا يدفعهم أحد عن ذلك، ومنهم جماعة يميلون إلى العبادة والتنسك، وابتنوا عدة مدارس في مدينة إب، عن ذلك، ومنهم جماعة يميلون إلى العبادة والتنسك، وابتنوا عدة مدارس في مدينة إب،

## 

<sup>(</sup>١) وتعرف بمدرمة السُّنف أو الحسنية، انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ١٦٤ ؛ الأكوع، المدارس، ١٨٧،

<sup>(</sup>Y) السلوك، ٢ / ١٦٤،

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: وبني، والمثبت من ب وهو الصواب،

<sup>(</sup>٤) جاء في ب: بحالهم،

# [٢٩١] الملك المطفر الحسن بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول، الملقب(١٠ ضرغام

كان ملكاً معيداً، عاقلاً، رشيداً، نشأ على طاعة أبيه وشفقته، وكان ورعاً، وقوراً، محباً للعلماء الصالحين، لم يعلم له صبوة، وكان حسن السيرة، وجيهاً، مهيباً غاية المهابة، حسى أن والمده كان يهابه ويكرمه، وأقطعه جزءاً وافراً من البلاد، وأقطعه صنعاء ومخاليفها في رجب من سنة ست وتسعين وست مئة (٢)، فأقام فيها إلى صفر من سنة سبع وتسعين، وتركها متبرئاً منها فأقام عند والده إلى شهر رمضان ثم طلع إلى صنعاء بعد النصف من الشهر المسلكور، وطلع والده السلطان بعده في ذي القعدة، وساروا نحو "الميقاع" وغيره، ونزل في شهر ربيع الأول ونزل معه والده فأقام إلى ذي القعدة، وأيضاً طلع إلى صنعاء فأخذ حصن غراس (٣) قهسواً بالسيف، وكان قد أخذ حصن إرياب وأقيمت له فوحة عظيمة في صنعاء وأقام فيها مسدة ثم نزل، ولم يزل هذا دأبه طلوع البلاد العليا والمحطة على حصولها وتقرير أحوالها إلى أن ابتدأ به المرض في شعبان من سنة اثنتي عشرة وسبع عئة، (وكان لا تفارقه الحمى مع سعال، فلما اشتد ذلك عليه وكان مع والده يومنذ في مدينة زبيد، فأمره والده بالطلوع إلى تعز فطلع فاشتد بسه الأمر في رمضان فهم السلطان بالطلوع ثم وقف، فلما كان يوم العيد أناه عنه خبراً أزعجه فأمر الصاحب موفق الدين (٤) بالطلوع فطلع ظهر يوم العيد وهو يوم الاثنين، فوصل تعز صبح فأمر والصاحب موفق الدين (١) بالطلوع فطلع ظهر يوم العيد وهو يوم الاثنين، فوصل تعز صبح فأمر والصاحب موفق الدين (١) بالطلوع فطلع ظهر يوم العيد وهو يوم الاثنين، فوصل تعز صبح

<sup>(</sup>١) جاء في ب: الملك،

<sup>[</sup>۲۹۱] الجندي، السلوك، ٢ / ٢٥٠؛ ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٦٨؛ الخزرجي، العقسود، ٣٣٠/١؛ الملسك الأفضل، العطايا السنية، 1 / ٢٧٤؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٧٨؛ الأكوع، المسدارس، ٢١٢؛ الزركلسي؛ الأعلام، ٢ / ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) الخزرجي، العقود، ۱ / ۲۵۲،

<sup>(</sup>٣) حصن غراس: ويقع في ناحية بني الحارث، في سفح جبل ذي مرمر إلى الشمال الغربي من صنعاء، انظر: الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٦٢٣ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٦٦٩،

<sup>(</sup>٤) هو على بن محمد بن عمر اليحيوي، وزير السلطان المؤيد،

يوم الثلاثاء عند طلوع الشمس، وسار السلطان من زبيد ظهر يوم الثلاثاء فدخل تعز يوم الثلاثاء عند طلوع الشمس، وأرسل لابنه إلى ثعبات وأمر الأطباء بمعالجته فلم يزدد إلا ضعفاً ونحفاً) (١).

ولم يزل كذلك إلى أن توفي يوم الأحد السادس من ذي القعدة من سنة اثنتي عشرة وسبع مئة، بعد أن أوصى وثبت في وصبته أن لا يصاح عليه ولا يشق عليه ثوب، ولا يغشى نعشه إلا بثوب قطن وأن لا يعقر على قبره شيء من الخيل(٢) وأن يدفن في مقابر المسلمين، فنفذ والده وصيته في جميع ما أوصى به إلا الدفن فإنه أمر أن يدفن عند أخيه [الظافر] (٣) في المدرسة المؤيدية بمغربة تعز، وكان من أجل الملوك قدراً، وأوصى في جملة وصيته أن تبتني له مدرسة في ناحية المحاريب(١) من مدينة تعز(٥) وأن يجر لها ماء ويجر الماء منها إلى حوض تحتها، ففعل والده جميع ذلك، وكان يوم دفنه مشهوراً، وحضر دفنه جميع ملوك بني رسول، وكانت القراءة عليه سبعة أيام، (وأمر والده بالقراءة عليه في سائر مملكته، ورثاه جماعة من الشعراء بعضدة مسن القصائد، وكتب الفقيه عفيف الدين عبد الله بن علي بن جعفر(٢) إلى السلطان يعزيه عن ولده هذه الأسات(٧):

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

 <sup>(</sup>٢) عادة ذبح الخيل على قبر المتوفى أي تذبح خيله لتلا يمنطي صهوقا غيره، وهذه لاشك من عادات الجاهلية البائدة،
 انظر: ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٣٣،

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: الظاهر، والمتبت من ب وهو الصواب، وهو الملك الظافر عيسى بن السلطان المؤيد داود، تـــوفي منة (٣٠٧هـــ / ٢٩٢/١ م)، انظر: ابن عبد المجيد، بحجة الزمن، ٢٢١ ؛ الحزرجي، العقود، ٢٩٢/١)

<sup>(</sup>٤) المحاريب: حارة أو قرية في مدينة تعز، تقع خارج سور عدينة من جهة الشرق، أسفل وادي المدام، انظر: الأكوع، المدارس، ٢١٢ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ٩٤٩٦،

<sup>(</sup>٥) وتعرف بالمدرسة المظفرية، وتسمى مدرسة المحاويب، ودرَّس بما عدد من الفقهاء، انظر: الجندي، الــــــلوك، ٢ / ٥٠ ؛ ٥٥١ ؛ ٥٥١ ؛ الأكوع، المدارس، ٢١٢،

 <sup>(</sup>٦) هو أبو محمد عبد الله بن علي بن جعفر، أديب، شاعر، ولي كتابة الإنشاء، وتوفي سنة (٧١٣هـ/١٣١٣م)، انظر:
 الخزرجي، العقود، ١ / ٣٣٥،

<sup>(</sup>V) ابن عبد الجيد، لهجة الزمن، ٢٦٩،

أَخِر اللوكِ وسلطانه ويا مَنْ لهُ طاعة تُفتَرضُ فَلاَ ملكُ نَاقِضٌ عَقَده ولا ملك [عاقد ما نَقَضُ] (١) ولا عِوضَ مِنْك في ذا الورى أنت مِنْهم عَوضُ

وكان الملك المظفر من أحسن الملوك سيرة في سره وعلانيته، ويروى ان سراويله كانست اذا وضعت على من تعسرت عليها الولادة وضعت للفور، رحمه الله تعالى ) (٢٠).

### [297] أبو محمد الحسن بن راشد بن سالم بن راشد بن الحسن السكوني، الفقيه، الشافعي

كان فقيهاً كبيراً، مشهور الذكر، عارفاً بالمذهب، تفقه بمحمد بن أحمد بن جديل بسهفنة، وأقام يدرس بالمصنعة مدة، فتفقه به خلق كثير منهم، القاضي بهاء الدين محمد بن أسعد العمرايي واخوته، وابن عمهم قاضي القضاة محمد بن أبي بكر، وعنه أخذ الخطيب علي بن عمر العبيدي (")، وأبو بكر بن ناصر، وكان يسكن "العماقي" ويتردد بينها وبين "المصنعة" فأحس ليلة في بينه باللصوص فنهض نحوهم فوقعوا به وجوحوه فأقام أياماً مريضاً إلى أن توفي وكان وفاته سلخ جمادى الأولى (أ) من سنة ثمان وثلاثين وست مئة، ودفن بالمقبرة الشرقية من مقابر القرية وتعرف بسحف الدار، وقبره معروف هنالك يزار ويتبرك به (وزاره السلطان الملك المظفر والوزير البهاء من الجند وتبركا به وبالدعاء عند قبره.

وكان له أخ يقال له عبد الله يروي عنه أبو بكر بن ناصر التنبيه.

<sup>(1)</sup> بياض في الاصل و المثبت من: ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

আৰু ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ হা ১৯০০টো ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰ তা লগত ক্ষেত্ৰ তা আৰু ক্ষেত্ৰ তা আৰু ক্ষেত্ৰ ক্

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمة له في المصادر المتاحة،

<sup>(</sup>٤) جاء في ب: الأخرى،

<sup>(</sup>٥) تقدم التعليق على هذه الأعمال المخالفة، انظر ترجمة ٣، حاشية ٢١،

قال الجندي<sup>(۱)</sup>: ولم أتحقق من نعته شيئاً ولكن يدل على جلالة قدره قراءة ابــن ناصـــو عليه.

وكان له ابن يقال له: محمد (٢) كان فقيها فاضلاً، عارفاً، ناظر جماعة من فقهاء الزيدية فقطعهم ثم سَمُّوهُ فتوفي، وله ذرية بدمينة (٣) ذي أشرق، ثم ذي أشرق. رحمة الله عليهم أجمعين (٤).

[۲۹۳] أبو محمد الحسن الشرعبي، هكذا ذكره الجندي ولم يسم والده، والشرعبي منسوب إلى شرعب (وهي بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وبينهما راء ساكنة وآخره باء موحدة) "، وهو صقع قبالي مدينة تعز، سمي بشرعب بن سهل بن زيد الجمهور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم العظمى بن عبد شمس الملك، وهي قبيلة مشهورة من قبائل حمير"

وكان فقيهاً بارعاً، فاضلاً، عارفاً، كاملاً، تفقه بالإمام المشهور علي بن قاسم الحكمي – الآتي ذكره إن شاء الله – ثم انتقل إلى موزع فأقام بها أياماً، (ثم انتقل من موزع إلى قرية البرقة فأقام فيها مدة فلم تُطِبُ له فطلع إلى تعز وقصد القاضي بهاء الدين وكان يومئذ قاضي القضاة ووزيراً فشكى حاله عليه فولاه قضاء موزع فكره ذلك فألزمه الدخول فيه فترل إلى مسوزع

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٨٥،

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٨٥ ؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٥٢٨،

 <sup>(</sup>٣) دِمْنَة ذي أشرق: قرية من مركز عَمِيد الحارج، من مديرية السياني وأعمال إب، وتقع شرقي ذي أشسرق في وادي نخلان، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٢٢٢،

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) الهمداني، الإكليل، ٢ / ٣٣٤،

واستمر با قاضياً — كما ذكرنا — وسار سيرة موضية، ووقفت عليه امراة [من] (1) الفرسانيين (1) أرضاً هنالك وابتنت مسجداً في موزع وسألت الفقيه أن يكون مدرساً في المسجد وله غلة الأرض الموقوفة فأجابا إلى ذلك، فتفقه به جمع كثير من أهل موزع ونواحيها) (3) ولم يزل كذلك إلى أن ابتنت الحرة العزيزة مريم ابنة الشيخ العفيف زوجة السلطان الملك المظفر مدرسة بزييد (4) ، ثم سألت من السلطان أن يكون الفقيه مدرساً في المدرسة المذكورة إذ كان من أكبر فقهاء الوقت، (ولما عرف من فضله) (4) فاستدعاه السلطان الملك المظفر إلى تعز وسأله أن ينتقل من موزع إلى [زبيد] (1)، وأن يكون مدرساً في المدرسة المذكورة فأجاب إلى ذلك وأجاب، ثم انتقل من موزع إلى زبيد بسبب التدريس، ودرس في المدرسة المذكورة، قال الجندي (٢)؛ وادركته فيها (وقرأت إلى زبيد بسبب التدريس، ودرس في المدرسة المذكورة، قال الجندي (٢)؛ وادركته فيها (وقرأت عليه بعض "المهذب" تبركاً به إذ كان من أصحاب الإمام على بن قاسم فتفقه به جماعة كثيرون وقصده الطلبة من الأماكن البعيدة والقريبة، ولم يزل مدرساً في المدرسة المذكورة بزبيد حستى كبر وهرم وضعف عقله وبصره، فاستمر عوضه في التدريس معيده وهو الفقيه محمد بن عبسه

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من السلوك، ٢ / ٣٩٢،

<sup>(</sup>٢) الفرسانيون: قبيل من تغلب، وقبل من حمير، وإليهم تنسب جزيرة فرسان بالبحر الأحمر، إلى الغرب مسن جسازان، ومنهم بقية بموزع، انظر: الهمداني، الإكليل، ٢ / ١٨٩ ؛ صفة جزيرة العرب، ٩٦ ؛ العقيلي، مقاطعة جسازان، ٥٦١، ١٢٧،

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٤) هي المدرسة السابقية، وتعرف بمدرسة مريم، من مدارس الشافعية بزبيد شيدةًا الحرة مريم بنت السشيخ العقيف، زوجة السلطان المظفر، ولها عدة مدارس بتعز، وذي عقيب، توفيت سنة ( ٧١٣ هـ / ١٣١٣م )، انظر: الجنسدي، السلوك، ٣٥/٢ ؛ الأكوع، المدارس، ١٦٠ ؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٣٣٤،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) مقط في الأصل ، والمثبت من السلوك ، ٢ / ٣٩٢ .

<sup>(</sup>V) السلوك، ۲ / ۳۹۲.

الله الخضرمي – الآيتي ذكره إن شاء الله في المحمدين –) ورجع الفقيه إلى موزع فأقام بها إلى توفي في سنة المجاعة (أ) سنة اثنتين وسبع مئة، (وكان راتبه كل يوم سُبعاً من القرآن، وكان يقول: أخذت ذلك عن شيخي على بن قاسم الحكمي كما أخذه عن شيخه إبراهيم بن زكري (٧)، رحمة الله عليهم أجمعين.

وأقام ولده في قضاء موزع وكان قضاؤه غير مرضى فلما ولي القضاء بنو محمد بن عمر عزلوه عن القضاء وأمَّروا غيره، والله أعلم) (\*).

## [٢٩٤] أبو محمد الحسن بن أبي عبَّاد النحوي

إمام النحاة في قطر اليمن وإليه كانت الرحلة في طلب النحو، وإلى ابن أخيه إبراهيم بسن محمد بن عبّاد – المقدم ذكره في باب الهمزة (٤) وكان الحسن فاضلاً، مسشهوراً، ومختصره الذي صنفه في النحو يدل على فضله ومعرفته، وفي كتابه المختصر المذكور بركة ظاهرة، وغالب فقهاء اليمن لا يستفتحون قراءة النحو إلا به، لبركته وسهولة ألفاظه وقرب عباراته. ويقال إن سبب بركته أنه ألفه في الحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة، وكان كلما فَرَّغ باباً منه

<sup>(</sup>١) سنة المجاعة: وفيها أصاب جميع إقليم اليمن القحط، وارتفعت الأسعار وذلك بسنة (٧٠٧ هــ /١٣٠٢م). انظر: الحمزي، تاريخ اليمن، ١٢٩ ؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٢٨٢،

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ٢١،

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم : ٣٩ .

<sup>[</sup> ٢٩٤] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١١٤؛ القفطي، انباه الرواة، ١ / ٣٢٥؛ ياقوت، معجم الأدباء، ٢ / ٨٤٠؛ المخدي، السلوك، ٢ ٤٨/١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٦٠؛ السيوطي، بغية الوعساة، ١ / ٥٠٠، المخدي، السلوك، ٢٤٨/١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٣٦٠؛ السيوطي، بغية الوعساة، ١ / ٢٦٠؛ المبنى، مصادر الفكر، ٢ / ٢٨٤؛ الحبشي، مصادر الفكر، ٢ / ٢٦٣؛ الحبشي، مصادر الفكر، ١ ٤١٠؛ الروض الأغن، ١ / ١٤٢؛ السلمي، تساريخ السيمن الفكري، الموض الأغن، ١ / ١٤٣؛ السلمي، تساريخ السيمن الفكري، ١ / ١٥٠٠،

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ٣٩.

طاف اسبوعاً، ودعا لقارئه. (وكان الحسن إذ تكلم بين العامة لا يتكلف الإعراب فإذا سمعه من لايعرفه من الفقهاء يقول: ماعرف هذا من النحو شيئاً. فعاتبه بعض أصحابه في ذلك فقال (1):

ولا أنا من خطأ ألحــــنُ فخالطتُ(٢) كلاً بما يُحْسنُ لَعَمرُكَ ما اللحنُ مِنْ شيمتي ولَكنْ عرفتُ لغات الرجال

وكان ابن أخيه إبراهيم بن محمد بن أبي عبّاد فاضلاً مشهوراً، ومختصره يدل على فسضله، وهو المختصر المعروف بمختصر إبراهيم. وله مصنفات غيره منها("): كتاب "تلقين المنستظم"، ويقال إنه اختصر مختصرة سيبويه).

[٢٩٥] أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن [٢٩٥] أبو هاشم الحسن بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) القفطي، انباه الرواة، ١ / ٣٢٥ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٨٧،

<sup>(</sup>۲) في المصادر: فخاطبت،

<sup>(</sup>٣) تكرار من المؤلف إذ قد سبق هذا في ترجمة رقم: ٣٩،

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن إسماعيل بن يوسف الجماعي الخولاي، وقد تقدم،

<sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل، والمثبت من ب،

<sup>(</sup>٧) سقط في الأصل، والمثبت من ب،

<sup>[</sup>٢٩٥] المحلّي، الحُدّالق الوردية، ٢ / ١٧٠ ؛ الرحيف، مآثر الأبرار، ٢ / ٧٢٨، إبراهيم بن القاسم، طبقات الريديسة، ١/ ٣٠٧ ؛ زبارة، أنمة الميمن، ١ / ٨٦ ؛ يحيى بن الحسين، غاية الأماني، ٢٤٤ ؛ الوجيه، أعلام المسؤلفين الزيديسة، ٣٢٣ ؛ الزركلي، الأعلام، ١٩٤ ؛ الواسعي، تاريخ البمن، ١٩٠،

كان [علماً] (1) من الأعلام، وسيداً من السادة الكرام، جمع خصال الإمامـــة، وترشـــع للزعامة، وكان يسمي النفس الزكية، بايعه جميع الزيدية بالإمامة في سنة ست وعشرين وأربع مئة، (ودخل صنعاء في شهر شعبان من السنة المذكورة فملكها، وكانت له حروب كثيرة مــع همدان وغيرهم، ودخل صنعاء مرة أخرى في سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة، وله دعوة (٢) شريفة حسنة، فصيحة، جمعت أنواعاً من العلوم ومحاسن من المنثور والمنظوم) (١).

ولم أقف على تاريخ وفاته يرحمه الله.

# [٢٩٦] أبو محمد الحسن بن عبد الله بن أبي السرور، صاحب الحُلْبُوبِي

كان شيخاً جليلاً، وفقيهاً نبيلاً، عالماً، عاملاً، عرافاً، فاضلاً، له مشاركة في فنون كيرة، وكان تفقهه بابن الأديب، فلما توفي ابن الحرازي أحاكم عدن، جعله ابن الأديب مكانه على قضاء عدن ونواحيها [ و لما تغلب الملك الظاهر عبد الله بن المنصور أيوب على عدن و نواحيها ] ( $^{\circ}$ )، جعله قاضي قضاته على المبلاد التي تغلب عليها أجمع، وكان ابن عمه سالم بسن عمران بن أبي السرور ( $^{\circ}$ ) معيداً في مدرسة عدن من مدة قديمة رتبه القاضي جمال الدين محمد بن أبي بكر البحيوي بعد وفاة ابن المقرئ — الآي ذكره إن شاء الله تعالى — فلما صار القضاء إلى

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: علياً، والمثبت من ب،

<sup>(</sup>٢) أي بيان ومنشور يشمل ملامح دعوته ومنهجه السياسي في الحكم، ويبعث به إلى العلماء وقد جاء بنصه، انظسر: المحلي، الحدائق الوردية، ٢ / ١٧١،

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب،

ത്തുള്ള 7\ഗ്രേക്ക് പ്രത്യക്കുള്ള പ്രത്യേക്കുള്ള പ്രത്യേക്കുള്ള പ്രത്യാത്ര

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ١١٣،

<sup>(</sup>٥) مقط في الأصل، والمثبت من بامخرمة: قلادة النحر، ٣ / ٢١٩،

<sup>(</sup>١) ستأني ترجمته.

ابن عمه القاضي حسن بن عبد الله – المذكور – كان ابن عمه سالم – المسذكور – ينوبــه في القضاء إذا خرج من عدن) (1). وكان الفقيه حسن فقيهاً وجيهاً، نبيهاً، حسن السيرة، جواداً، يعطى عطاءً جزيلًا، ولا يرد من قصده خائباً، ويقال إنه أويّ الاسم الأعظم. قال علمي بـن الحسن الخزرجي: حدثني من أثق به ممن يعرفه المعرفة التامة أنه قال لجلسائه يوماً: لولا خــوف صاحب الدولة لكنا نجعل هذا الجبل ذهباً أو فضةً ينتفع به الناس وأشار إلى جبل قريب من موضعه يسمى ذلك الجبل الشريح. وكان مسكن الفقيه حسن المذكور قرية الحلبوبي وهسى مسكن والده أيضاً، ولم يزل بما إلى أن توفي في رجب من سنة ستين وسسبع مئـــة، رحمـــه الله. والحلبوبي – بضم الحاء المهملة وسكون اللام وضم الموحدة الأولى وكسر الثانية وبينهما واو ساكنة وآخره ياء نسب -، وهي قرية معروفة فيما بين الجُوَّة وعدن على يمين السائر إلى عدن، مشهورة هنالك، وبالله التوفيق.

### [297] أبو محمد الحسن بن عبد الواحد بن الحصيب

كان فقيهاً فاضلاً، رحالاً في طلب العلم ذكره القاضي أحمد بن على العرشاني في جملة من قصد صنعاء، يروى . . عن عبد الأعلى بن إبراهيم بن عبد الله الأبناوي عن عبد السرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري (عن مجاهد) (٢) عن النبي الله أنه قال: " ما فائدة أفادها الله على رجل مسلم خير له من امرأة صالحة إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعتـــه وإن غـــاب

٢٩١٧ المالف المتعلم والمتعالم

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

عنها حفظته في نفسها وماله، تنكح المرأة الأربع لدينها وجمالها وحسنها وحسبها فعليك بذات الدين [تربت] (١) يداك"(٢) ، ولم يذكر القاضي تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

### [298] أبو محمد الحسن بن علي الحلواني

كان فقيها مشهوراً، ذكره القاضي أحمد بن علي العرشاني فيمن قدم صنعاء في طلب العلم، وقال: وسمع الحديث بها، وهو المؤلف كتاب "المعرفة" (")، سمع منه محمد بن نصر (ك) الفقيه وغيره. ( ويروي عن وهب عن أبيه: أنه رأى في عضد عبد الله بن عبد الله (°) وهو أخو سالم [ابن عبد الله] (") بن عمر شيئاً من الجَزّع (() معلقاً ) (^).

# التارامية والمنطق المنطق المنطق المنطقة المنط

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل و المثبت من ب،

<sup>(</sup>٣) أخرجه معمر في الجامع بلفظ جاء فيه: " ما فائدة أقادها الله على امرئ مسلم خير له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها، وإن أمرها أطاعته، تتكح المرأة لأربع: لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فعليك بذات الدين تربت يداك "، انظر: معمر بن راشد الأزدي، الجامع، ٢٠٤/١٦

<sup>(</sup>٣) أورد ذكره ابن عبد الير في الاستيعاب ٣٣٦/١.

<sup>(\$)</sup> هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، الإمام المحدث، الفقيه، له تصانيف عدة، توفي ســــنة (٢٩٤هــــــ/٢٠٩م)، انظر: المذهبي، أعلام النيلاء، ١١ / ١٢٩ ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ٥ / ٧٥،

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي، توفي بالمدينة المتورة، سنة (٥٠٥ هـ / ٧٣٣ م)، والحوه سمالم ابن عبد الله، توفي سنة ( ١٠٦ هـ / ٧٣٤ م)، انظر: الإمام مسلم، الطبقات، ١ / ٢٣٧ ؛ ابسن حبان، علماء الأمصار، ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) سقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٧) الجُزُّعُ: الحرز اليماني، وهو الذي فيه بياض وسواد تُشبّه بين الأعين، انظر: الرازي، مختار الصحاح، ٤٤.

<sup>(</sup>٨) ( ) ساقط في ب،

ولم أقف على تاريخ وفاته<sup>(١)</sup> رحمه الله تعالى.

# [٢٩٩] الملك الصالح أبو علي الحسن بن السلطان الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول الملقب غياث الإسلام

كان ملكاً عاقلاً، سعيداً، رشيداً، نشأ على طاعة أبيه وشفقته، وحج معه الحجة الأولى سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة، فلما رجع السلطان من الحج أقطعه والده إقطاعاً جاملاً، وحمل له شحسة أحمال طبلخانة وشحسة أعلام، وابتنت له جدته أم أبيه جهة صلاح داراً واسعة في مدينة زبيد، وداراً أخرى في المحطة أثا، ولم يزل على أحسن حال (حتى أسر له أخوه العادل حمرة (٢) وكان شقيقه دون سائر اخوته فما زال يُحسَّنُ له الأفعال القبيحة والخروج عن طاعة أبيهما عن اتفقا على ذلك وخرجا عن طاعة أبيهما في الثاني من صفر سنة ثلاث وستين وسبع مئة فلات وسبع مئة فلات جعفر ولم يزالا هنالك حتى توفي أبوهما في تاريخه - الآي ذكره إن شاء الله تعالى طلحقا على الملك في قطر اليمن أخوهما السلطان الملك الأفضل فاشتد عليهما الأمر، وانقطعا في تلك البلاد، فلما توفي السلطان الملك الأفضل في تاريخه - الآي ذكره - وولي الملك بعده ولده السلطان الملك الأشرف، وقد توفي العادل وبقي الصالح منفرداً وحده في حالة شديدة فاستدعاه ابن أخيه السلطان الملك الأشرف وأذم عليه وأطلق عليه أملاكه وأذن له في فاستدعاه ابن أخيه السلطان الملك الأشرف وأذم عليه وأطلق عليه أملاكه وأذن له في فاستدعاه ابن أخيه السلطان الملك الأشرف وأذم عليه وأطلق عليه أملاكه وأذن له في فاستدعاه ابن أخيه السلطان الملك الأشرف وأذم عليه وأطلق عليه أملاكه وأذن له في فاستدعاه ابن أخيه السلطان الملك الأشرف وأذم عليه وأطلق عليه أملاكه وأذن له في فاستدعاه ابن أخيه السلطان الملك المنا المن الملك المنا الملك المنا المن أخيه السلطان الملك المن الملك المنا المن المنا ال

<sup>(</sup>١) أرخت المصادر وفاته بسنة اثنتين وأربعين ومتنين، انظر: مصادر الترجمة،

TOP AS CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

 <sup>(</sup>٣) المُحَطِّ: قرية في وادي رِمَع، بجوار الطريق الموصل بين زبيد وبيت الفقيه، تعرف اليوم بالقاسمية، انظــر: المقحفــي،
 معجم البلدان، ٣ / ١٤٣٠،

<sup>(</sup>٣) هو حمزة بن المجاهد على بن المؤيد داود الملقب بالعادل، توفي بذمار، سنة ( ٧٦٦ هــ / ١٣٦٤ م )، انظر: الملك الأفضل، العطايا السنية، 1 / ٣٧٥،

<sup>(£)</sup> الخزرجي، العقود، ٢ / ٢ ، ١ ؛ مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ٢٦،

سكنى)(1) مدينة "حيس"، فاستوطنها إلى أن توفي هنالك، وكانت وفاته في سنة ست وثمانين وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

### [٣٠٠] الأمير الكبير أبو محمد الحسن بن علي بن رسول الملقب بدر الدين

كان أميراً هماماً، فارساً، مقداماً، شجاعاً، ضرغاماً، وبه يضرب المثل في شجاعته وإقدامه، وكان دخوله اليمن صغيراً مع أبيه في سنة تسع وسبعين وخمس مئة صحبة الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب فأقام مع أبيه في اليمن إلى أن توفي سيف الإسلام — في تاريخه الآتي ذكره — وكان مشهوراً بالشجاعة والإقدام ولم يزل يخدم في جهات اليمن إلى أن توفي الملسك الناصر أيوب بن طغتكين (٢) في تاريخه — المقدم ذكره أولاً — (ثم قدم سليمان ابن تقي الدين (٣) ووقف في اليمن مدة فتسمى بالسلطنة، فوصل الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الملسك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب في عسكر جيد من الديار المصرية، فلما وصل مدينة زبيد عير وأراد أن يكتب إلى سليمان بن تقي الدين بأن يكون على الجبال وهو على النهائم، فلما سعم الأمير بدر الدين حسن بن علي بن رسول نزل من تعز إلى زبيد واستأذن على الملك المسعود ثم دخل عليه فأنسه عن نفسه وقوى عزمه وحثه على الطلوع إلى تعز وقال له: أراك المسعود ثم دخل عليه فأنسه عن نفسه وقوى عزمه وحثه على الطلوع إلى تعز وقال له: أراك المسعود ثم دخل عليه فأنسه عن نفسه وقوى عزمه وحثه على الطلوع إلى تعز وقال اله أن تكتب إلى الخدام الذين في الحصن بتعز كتاباً تقول فيه: أقسم بالله لئن لم تمسكوا مسليمان أن تكتب إلى الخدام الذين في الحصن بتعز كتاباً تقول فيه: أقسم بالله لئن لم تمسكوا مسليمان

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>[</sup>٣٠٠] ابن حاتم، السمط، ١٩٨، ١٦١؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٩٥؛ الجندي، السلوك، ٢/ ٣٩٥؛ الخزرجـــّي، العقود، ١/ ١٣٤؛ الأشرف عمر، طوفة الأصحاب، ١٠٠؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣/ ٢٧٠، يحيى بن الحـــــــين، غاية الأماني، ٢٥٤؛ الزركلي، الأعلام، ٢/ ٣٠٣،

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ٣٤٦،

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تقي الدين، ولي اليمن بعد وقاة الناصر أيوب سنة (١١٦هــ/١٢٩م) ولم يستمر في الحكم حتى قبض عليه السلطان المسعود فور وصوله سنة (٦١٦هـــ/١٢٥م) وبعث به إلى مصر، انظــر: ابن حاتم، المسمط، ١٥٨؛ المخزرجي، العسجد، ١٨٠،

تقى الدين لا أصبتم منى خيراً، ففعل. وسار في عسكره يريد تعز، فلما وصل تعز، تلقيه عساكر اليمن بأسرها، ولما وصل كتابه إلى الخدام في حصن تعز نحضوا بسأجمعهم إلى مجلسس سليمان تقى الدين فأغلقوه عليه واحتفظوا به، فلما وصل العلم بذلك طلع إلى الحصن في النهار الثاني واستولى على ملك اليمن وحظى الأمير بدر الدين واخوته حظوة عظيمة، ولم يزل الأمير بدر الدين وسائر اخوته في أعلى درجة وأعظم مترلة إلى أن عزم الملك المسعود علي. السفر إلى الديار المصرية وترك اليمن في يد الأمير بدر الدين الحسن بن على بن رسول وفي يد أخيه نور الدين عمر بن على بن رسول وحلَّف العساكر لهما وتقدم إلى الديار المصرية في شهر رمضان من سنة عشرين وست مئة، فكانت وقعة "عَصر"(١) بين الإمام بدر(٢) السدين وبسين الشريف عز الدين محمد (٣) بن الإمام عبد الله بن حمزة، فجمع الشريف جموعه من الفارس والراجل فكانت خيله سبع مئة فارس ورجله ألف راجل فقعد صنعاء بعد خروج الأمير بسدر السادس عشر من رجب سنة ثلاث وعشرين وست مئة، فلما بلغه العلم بخروج الشريف عـــز الدين على صنعاء انقلب هو وأخوه نور الدين إلى صنعاء فوصلوا وقد دخلها الأمير سالم بسن على بن حاتم، والأمير علوان بن بشر بن حاتم<sup>(ه)</sup> في خيل ورجل من.

(١) عَصِرِ: جبل بالطرف الغربي من مدينة صنعاء، وتحته من الجهة الشرقية قريتا عَصِر السفلى والعليا وهو اليـــوم حــــي كبير من أحياء صنعاء، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٣ / ١٠٧٦،

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء، والصواب الأمير،

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام محمد بن عبد الله بن حمزة، عالم، شاعر، تهض محتسباً سنة ( ٩٢٣ هـ / ١٧٢٦ م )، وتوفي في ذي الحجة من السنة نفسها، انظر: الزحيف، مآثر الأبرار، ٢ / ٨٥٧ ؛ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) دَرَوَان: مركز من أعمال الحيمة الخارجية في غربي صنعاء، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٢٨٠،

<sup>(</sup>٥) ابن حاتم، السمط، ١٨٠ ؛ الأشرف عمر، طرفة الأصحاب، ١٢٠،

"ذمرمر "(١) و "العروس "(٢) وقد حفظوا المدينة، وقد حطّ الشريف عز الدين في "عَصر" وتأهب للقتال ونزل إلى صنعاء، فخرجت الرتبة ومن معها من همدان ووقع القتال يسوم السسادس والعشرين من رجب، فاقتتلوا ساعة من لهار، ووصل الأمير بدر الدين والأمير نور السدين إلى صنعاء والناس متلازمون في القتال وقد وقع القتل في الفريقين وكل حافظ الأصحابه، فــدخل الأمير القصر وقعد الناس على السماط، وقال الأمير بدر الدين: نحسب أن نسستويح أولاً ثم ندخل الحمام إن شاء الله تعالى ثم نخرج للقتال، فوقفوا في القصر قليلاً ثم قاموا فدخلوا الحمام فوقفوا فيه ساعة ثم خرجوا منه، وحرك الرماح واجتمع العسكر الذي وصل معهما وهو نحسو مائة فارس يزيدون قليلاً وينقصون قليلاً، فلما خرجوا من الباب إلى قبالة العدو وقسف نسور الدين في بعض الخيل ركزاً وفيه يرجع الناس إليه إن الهزموا، وتقدم بدر الدين في الباقين والناس متلازمون في القتال فرتب أصحابه وحرضهم على صدق القتال والتفت فسيهم يمينا وشمالاً وقال: هي هي. فقالوا: هي هي، وكان هذا شعاره في أصحابه، ثم حمل وصمم في حملته وخمل أصحابه وصمموا معه، ومنحهم الله النصر والظفر، فالهزم جيش الأشراف ولم يقم منهم أحد وولوا مدبرين وقتل منهم مقتلة عظيمة، ويقال إن الأمير بدر الدين كسر تلك الليلة ثلاثة رماح. وقطع السيف الذي كان في يده، وأطار جبارة الدبوس(٣)، ولم يرجع من المعركة وفي يده إلا عرفة الركاب بركابها، ويروى أنه قتل يومئذ فارساً بفارس صوع أحدهما الآخـــر، ولم يزل القتل والأمر فيهم إلى أن دخل الليل وغشيهم الظلام، وكان في جملة من قتل السشيخ

<sup>(</sup>١) ذَعَرْمر: جبل في بني حشيش، شمال شوق صنعاء بنحو ٣٥ كيادً، انظر: الحجري، بلدان اليمن، ٢٦١/١ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٦٠١،

<sup>(</sup>٢) العَرُوس: جبل من بني مطر،غربي صنعاء،يحاذي جبل كوكبان من الجنوب،انظر:المقحفي،معجم البلدان، ٢٠٥٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الدبوس: سلاح على هيئة هراوة مدملكة الرأس، يستعمل بشكل خاص في قتال لابس البيضه - غطا من الحديسة يغطى الرأس -، انظر: الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب، ١٧٦،

خلص الدين جابر بن مقبل<sup>(1)</sup> بعد أن أبلى بلاءً حسناً، وقُتل الزيخي<sup>(۲)</sup> أيضاً بعد البلاء العظيم، وقُتل من وجوه العرب جماعة، ووقع في الشريف عز الدين نشاب في عينه بعد أن أبلى بالاءً حسناً هو ومن حضر من اخوته، وباتوا ليلتهم قاصدين ثلا، ولم يتزلوا عن ظهور خيلهم حيى وصلوا ثلا، وقد تفرق جمعهم، ولم يبق معهم غير أربعين فارساً وهم الأشراف وعبيدهم، وفي هذه الواقعة يقول العماد الشيرزي وكان كاتب الملك المسعود<sup>(۳)</sup>:

ألا هكذا للملك تعلو المراتب فتوح سَرَت في الأرضِ حتى تَضوعت بسيف الحسواد ابن الرسولِ تَوطُّدت فَولوا ومِن طَعنِ القُّنَا في طَهورِهم وقال السلطان مدرك بن حاتم بن بشر بن

وتسمُوا على رَغْمِ العِدَاةِ المناقِبِ مشارقَها من ذكرهِ والمغساربُ قواعدُ ملك ربُّهُ عنهُ غسائبُ عُيونَ ومنِ ضربِ السيوفِ حَواجِبُ

وقال السلطان مدرك بن حاتم بن بشر بن حاتم على لسان الأمير بدر الدين والأمير نــور الدين علي بن رسول وأرسلا كما إلى الديار المصرية (٤):

سَلا ذات سمط الدَّرِ والمارِن الأَقْنَى وَمَن شَهِدت صنعاء لولا بلاؤُه وقد كانت البيض الخرائد خِيْفَة فسلمًا تَدان الفَيلقان عشية ورُحْنا إلى قصر القليس نُصَافِحُ الـــ

لدَى عَصِرٍ مِنْ أصدق الضَّرب والطَّعنا لَما فارقت رُعْباً ولا وافقت أمنا الطُّنا الطُّنا مِنْ أعادينا أساءت بِنَا الطُّنا غَدا الهَامُ فيها منهم والطَّبا مِنْ أعدى حكووس وشادينا هُنالك قد غنا

<sup>(</sup>١) ترجحته في: ابن أبي الرجال، مطلع البدور، ١ / ١٥٥ – ب؛ الزحيف، مآثر الأبرار، ٢ / ٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) هو مسعود بن مقبل الزيخي، مولى الإمام المنصور عبد الله بن حمَّرَة، انظر: الزحيف، مآثر الأبرار، ٢٠/٢،

<sup>(</sup>٣) الخزرجي، العسجد، ١٨٥ ؛ العقود، ١ / ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ابن حاتم، السمط، ١٨٧ ؛ الخزرجي، العقود، ١ / ٤٥،

تكدُّس مِن هُنَا علينا ومن هُنَا فلما تعارُفنا ضُرِبنَ بَمَا عَنَا فلما تعارُفنا ضُرِبنَ بَمَا عَنَا إذا قَصَرَت حَتى تُبِياً العِدى طَعنا ولا غَتقدَ حقداً دفيناً ولا ضغنا كما سركم في مصرَ مُخبِركم عَنَا

وخيل حَشونَاها الأسِنَّةَ بعدما ضُرِبْنَ إلينا بالسياط جَهسالـة وشيمتُنَا وصلُ السيوفِ بِخطونا وتحسنُ متى شئنا وسَرنا عدَّونا فلاً ذالت الأخبارُ منكم تَسَّرنا

فلما اتصل علم هذه الوقعة إلى الديار المصرية خشي الملك المسعود على اليمن من بني رسول فانقلب سريعاً إلى اليمن، وكان دخوله تعز يوم الاثنين السابع عشر من صفر سنة أربع وعشرين و [ ست ] (1) مئة، فلما كان في يوم الاثنين الخامس عشر من رجب من السسنة المذكورة وثب الملك المسعود على بني رسول فقيضهم في مدينة الجند، فقبض على الأمير بدر الدين وعلى الأمير شرف الدين أولاد على بن رسول وقيدهم وأرسل الدين وعلى الأمير بدر الدين هنالك معتقلاً بقية أيام الملك المسعود فلما توفي الملك المسعود وولي اليمن السلطان نور الدين عمر بن على بن رسول – كما سنذكره إن شاء الله تعالى – جرد صاحب مصر العساكر لأخذ اليمن فقاتلهم السلطان نور الدين وطردهم غير مرة حتى عن مكة المشرفة، ولم يزل مستولياً على اليمن إلى أن توفي – في تاريخه الآتي ذكره إن شاء حتى عن مكة المشرفة، ولم يزل مستولياً على اليمن إلى أن توفي – في تاريخه الآتي ذكره إن شاء يظلقوا الأمير بدر الدين من السجن ويستنيوه في اليمن ويكون تحت طاعتهم فحلف لهم على أذلك وقال: لو وصلت أرض اليمن ما تخلف عني منهم أحد. فأرسلوه، فلما وصل علمه فلم السلطان الملك المظفر أمر على كافة النواب بإكرامه وأنه الكبير وكل مسن في السبلاد تحست طاعته، فخرج من السواحل الشامية وتلقته العساكر وساروا في خدمته إلى أن دخسل مدينة

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: وسبع مئة، وهو وهم من الناسخ،

<sup>(</sup>٢) ابن حاتم، السمط، ٩٣، الحمزي، تاريخ اليمن، ٩٥،

زبيد، فلما علم السلطان الملك المظفر بأنه قد خوج من البحر وأنه قد صار في أرض همامة نزل من تعز في لقائه فلقيه وقد صار في مدينة حيس، فلما وصل السلطان الملك المظفر إلى مدينة حيس خوج الأمير بدر الدين في لقائه، فلما التقيا نزلا عن فرسيهما واعتنقا ثم ركب كل واحد منهما منهما حصانه و سارا معا إلى أن وصلا إلى دار السلطنة في حيس، و نزل كل واحد منهما في ناحية من الدار فلما استقرا في موضعهما أمر السلطان الملك المظفر للفور مَنْ قبض عمه وقيده وأرسل به إلى تعز، وأرسل صحبته بجماعة من العسكر، فأوصلوه حصن تعز، فأودع دار الأدب (أ) وأجرى له من الجامكية ما يقوم بكفايته وكفاية حاشيته، فلم يزل معتقلاً هناك إلى أن (<sup>7)</sup> توفي في سنة اثنتين و [ستين] (<sup>8)</sup> وست منة، رحمه الله تعالى، ومن مآثره الدينية المسجد الذي بعكار (أ) عند تربة والده الأمير شمس الدين على بن رسول (أ)، ووقف عليه وقفاً جينداً وقوم بكفاية المرتبين فيه، وكان قد رتب فيه إماماً ومؤذناً وقيماً ومعلماً ومدرساً ودرسة، وأوقف وقفاً يقوم بكفاية من يأوي إلى المسجد من الغرباء والمنقطعين، والله أعلم. وكان له من الولمد أسد الدين محمد بن الحسن، وفخر الدين أبو بكر بن الحسن – وسأذكرهما في بابيهما إن شاء الله تعالى – وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) دار الأدب: أطلق على قلعة القاهرة، الحصينة، المشرفة على مدينة تعز، انظر: ابن الديبع، قسرة العيسون، ٣١٨؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ٢٤٧،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: وخمسين، والمثبت من ب والمصادر،

<sup>(1)</sup> عَكَارِ: قرية خاربة إلى الشمال من مدينة جبلة، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١١٠٠

<sup>(</sup>٥) هو علي بن رسول بن هارون بن أبي الفتح الجفني الغساني، والد المنصور عمر مؤسس الدولة الرسولية، ولي حصن حب وعدة حصون، وتوفي سنة ( ٩٣٧ هـ / ١٩٣٩ م )، انظر: ابن حاتم، السمط، ١٠٥ ؛ الحبيسشي، تساريخ وصاب، ١١٣ ؛ الحزرجي، العقود، ١ / ٣٨،

#### ٧ • ٨

# [٣٠١] أبو محمد الحسن بن علي بن عمر بن محمد بن علي بن أبي القاسم الحميري، الفقيد، الشاهعي

كان فقيهاً بارعاً، عارفاً، محققاً، وكان ميلاده لسبع خلون من ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وست مئة، تفقه بعبد الله بن علي العرشاي (۱) بجبلة، وأخذ عن أبي السعود بن الحسين الآي ذكره إن شاء الله تعالى -، وعلى على بن القاسم السرددي، وأخذ البيان عن الفقيه أحمد ابن إبراهيم المليكي عن المصنف (۲)، (وأخذ عن الفقيه سليمان الجنيد، ونزل تمامة وأخذ عن الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي، وأحمد بن عبد الله بن أبي القاسم بن كنانة الصحوي (۳)، وأحمد بن عبد الله الوزيري) (٤). وكان شديد الاجتهاد في طلب العلم ومطالعة الكتب، حستى وأحمد بن يسأل عن طعام ولا عن شراب حتى يؤتى به، ولا يشتغل بأهل ولا ولد. قال الجندي (٥): يكن يسأل عن طعام ولا عن شراب حتى يؤتى به، ولا يشتغل بأهل ولا ولد. قال الجندي (٥) ولقد أخبري الثقة أنه رأى النبي الله قد أتاه في جماعة من أصحابه فيهم الإمام السنافي العلم فاستحى وقال يا رسول الله الله ما استحققت هذه الزيارة؟ فقال له: باجتهادك في طلب العلم فاستحى وقال يا رسول الله الله العلم المستحققة هذه الزيارة؟ فقال له: باجتهادك في طلب العلم

المال المعنى البائل المادو والتفريض الطاواني المادي والمادوني المادون المادون

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن علي بن أحمد الغرشاني، فقيه محقق، درَّس بالنجمية بجبلة، وتوفي سنة ( ٦٧٦ هــــ / ١٣٧٧م)، انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٤٣٥ ؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٢١،

<sup>(</sup>٢) جاء عند الجندي: " أخذ البيان عن الفقيه سبأ عن أحمد بن إبراهيم المليكي "، وسبأ هو ابن الفقيه أحمد بن عبد الله المليكي، انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٢٠٤، ٢ / ١٥٦ ؛ الأكوع، هجر العلم، ١ / ١١٥.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبد الله بن القاسم الضحوي، فقيه محقق، ولي القضاء بالضحي، وتوفي سنة ( ٦٦٢ هـ / ١٢٦٣ م )،
 انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٣٣،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>۵) السلوك، ۲ / ۲۵۱،

وتتبعك الأسانيد العالية. وكان فقيها مباركاً، رحالاً في طلب العلم. (يروي شرح ابن يونس (۱) للتنبيه عن عبد الله بن حسن الأنصاري الخزرجي (۲) عن المصنف، وبلغه أن الفقيه محمد بسن الهرمل – الآية ذكره إن شاء الله – له رواية يسندها عن رسول الله الله عالية السند فارتحل إليه إلى موضعه، فلما وصله أخذها عنه ثم قال له ابن الهرمل: نحب أن أسمع عليك البيان فاجابه إلى ذلك. وكان وقت القراءة للبيان يقعد الفقيه حسن المذكور على السرير ويقعد ابن الهرمل دونه، وقد يرفع الفقيه رأسه إلى السقف في وقت قراءة البيان عليه فيرى حنسشاً قد أخرج رأسه من حرائج الخيمة مثل المستمع فلم يزل كذلك حتى تنقضي القسراءة ثم يدخل رأسه، فأخبر الفقيه بذلك يوماً، فقال له ابن الهرمل: هذا رجلٌ من فقهاء الجن قراً على "التنبيه" و"المهذب"، وهو الذي سألني أن أسألك إسماعنا "البيان") (۳). قال الجندي (٤): وللفقيه حسسن المذكور مصنفات في الحديث وذيل طبقات ابن سمرة. قال: ومن تاريخه أخذت تاريخ جماعة من الفقهاء. ولما قدم الشيخ [على بن إسماعيل] (۵) الواسطي إلى مدينة تعز أخذ عنه الفقيه المذكور، ولما حضرته الوفاة كان آخر كلام سمع منه الشهادتين، وتوفي في شهر ربيع الأول من سنة سبع ولما حضرته الوفاة كان آخر كلام سمع منه الشهادتين، وتوفي في شهر ربيع الأول من سنة سبع وست مئة، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن موسى بن يونس الإربلي، الموصلي، فقيه شافعي، له مؤلفات عدة، توفي سنة ( ٢٢٢ هـ / ١٢٢٥ م)، انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٨ / ٣٩ ؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ١٦ / ٢١٨ ؛ حاجي خليفة، كشف الظنــون، ١/ ٢٨٩،

<sup>(</sup>٢) جاء في الجندي: محمد بن عبد الله بن حسن الأنصاري الخزرجي، انظر: السلوك، ٢ / ١٥٧،

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٤) السلوك ٢ / ١٥٧،

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: إسماعيل بن علي، والمثبت من ب وهو الصواب، وهو: على بن إسماعيل بن الحسن الواسطي، قدم اليمن، واسمع الحديث بتعز والجند، وتوفى سنة ( ٣٦٤ هـ / ١٢٦٥ م )، انظر: الجندي، السملوك، ٢ / ٦٥ ؛ الخزرجي، العقود،، ١ / ١٤٢،

## [٣٠٢] أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن إبراهيم بن الفقيه صالح بن علي العثري

كان فقيهاً فاضلاً، أمّه ابنة الشيخ الصالح المعروف بابن [بادر] (1) من أهل لحج، وبها كان ظهوره، فلما شب وعرف أنه غريب هنالك وأن أهله فقهاء المهجم وقضاها ورؤساؤها قصد المهجم بعد وفاة والده غالباً، ثم تفقه بعلي بن محمد الخلي، ثم عاد إلى مدينة لحج فقراً على ابن الأديب وبه تفقه واستمر قاضياً في [ الكدرا ] (٢) في مدة القاضي موفق الدين علي ابن محمد بن عمر اليحيوي، وذلك بواسطة شيخه ابن الأديب. وتأهل بامرأة من أهل محل الداريسة (1)، فلما صار القضاء الأكبر إلى القاضي محمد بن الفقيه أبي بكر بن محمد بن عمر اليحيوي عزل نفسه عن القضاء، فلما صار القضاء إلى ابن الأديب لازمه على أن يكون قاضياً في أي موضع أحب فكره القضاء فجعله مدرساً بزبيد في المدرسة العاصمية (٤) فأقام فيها، وكان قد يستنيب ويغيب عند امرأته التي من محل الدارية).

# [II] English 14 500 500 being de pangang 04 000 being south 19 04 00 co

The project of the

<sup>(</sup>٩) جاء في الأصل: زياد، والمثبت من ب والمصادر، وجاء عنه أنه من شيوخ التصوف وله رباط بلحج، انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٨، الأهدل، تحفة الزمن، ٢ / ٩٨،

<sup>(</sup>٢) يباض في الاصل و المثبت من ب،

 <sup>(</sup>٣) الدَّارية: قرية في وادي سهام من مديرية المراوعة، عرفت فيما بعد باسم أبيات القضاة، انظـــر: المقحقـــي، معجـــم
 البلدان، ١ / ٩٧ ٥،

<sup>(</sup>٤) المدرسة العاصمية بزييد: تنسب إلى الفقيه عمر بن عاصم اليعلي المتوفى سنة ( ٦٨٤ هـ / ١٢٨٥ م )، وهي مسن المدارس الأيوبية شيدها الأتابك سنقر المتوفى سنة ( ٢٠٨ هـ / ١٢١١ م ) وخصها بفقهاء الشافعية، انظر: الجندي، المدارس الأيوبية شيدها الأتابك سنقر المتود، ١ / ٢٠٥ ؛ الأكوع، المدارس، ٢٨،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

في الدولة المجاهدية، وكان من أحسن الفقهاء خلقاً ومروءة وحمية على الأصحاب، إلا أنه كان ممتحناً بغالب أحوال الفقهاء من الفقر والدين، ولم أقف على تاريخ وفاته(١) رحمه الله تعالى.

### [٣٠٣] أبو محمد الحسن بن علي بن مرزوق بن حسن بن علي العامري، الفقيه، الشافعي

كان فقيهاً عارفاً، فاضلاً، تفقه بالإمام على بن قاسم الحكمي فقيه زبيد، ودرًس في قريسة السّاني (٢) في المدرسة (٣) التي ابتناها هنالك الشيخ أحمد هندوه السيفي ثم المرادي، وهو من أعيان المشائخ من بني سيف (٤)، وفيهم عدة من الأخيار، وكانت وفاة الفقيه في سنة ثمان وثلاثين وست مئة، قاله في العطايا السنية (٥)، وقيل كانت وفاته في سنة اثنتين وثلاثين وسست مئة، والصحيح الأول. (وعنه أخذ جماعة من ذرية الهيثم (١)، وغيرهم من أهل زبيد، والله أعلم. والساتي - سين مهملة بعد آلة التعريف وهمزة ممدودة وتاء مثناة من فوقها بعدها ياء نسب وهي قرية معروفة في جبل بني سيف، والله أعلم) (٧).

# TAJ CLEDICADO O 1000 O CONTROLLO O CON

<sup>(</sup>١) ذكر الملك الأفضل أن وفاته كانت لبضع وثلاثين وسبع مئة، انظر: العطايا السنية، ١ / ٢٧٤،

 <sup>(</sup>٢) السامة في عزلة سيف العالي، من مخلاف يحصب العلو، وكانت من أعمال يربم، وتتبع اليوم ناحية القفر
 من أعمال محافظة إب، انظر: الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٣٣ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ٧٥٩/١

 <sup>(</sup>٣) وتعرف بمدرسة السّاتي، وهي من أوائل المدارس في اليمن، وقيل إلها تأسست في المئة الخامسة، انظر: الجسدي،
 السلوك، ٢ / ١٩٢ ؛ الأكوع، المدارس، ٧،

<sup>(1)</sup> بنو سيف: من قباتل يحصب السفل نسبه إلى ذي سفل بن يحصب، ومساكنهم القفر من أعمال إب، انظر: الهمداني، الإكليل، ٢ / ١٩٠ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٣٥.

<sup>(</sup>TTA/1 (0)

<sup>(</sup>٦) بنو الهيثم: وينسبون للفقيه الهيثم بن محمد بن الحسين بن المشيّع عبد الله بن ناكور الكلاعي، الحميري، وكان مسكنه السّحي من بني حبيش وأعمال إب، انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٢٦٧ ؛ الأكوع، هجر العلم، ٢ / ٩٣٩.

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب،

### [٣٠٤] أبو محمد الحسن بن علي بن الفقيه يحيي بن فضل

كان فقيهاً فاضلاً، سكن قرية النظاري<sup>(۱)</sup>، وكان يدرِّس في مدرسة هنالك ابتنتها إمرأة<sup>(۲)</sup> ووقفت عليها وقفاً جيداً، وكان الفقيه صاحب دنيا واسعة فخشي من تعسف الولاة علي نفسه وعلى الوقف أن تمتد أيديهم إليه فلاذ بالفقيه أبي بكر بن محمد بن عمر اليحيوي، (فلما توفي الوزير – في تاريخه الآتي ذكره – حصل على الفقيه بعض تعسف، فلما [قَدم] (٣) القاضي جمال الدين محمد بن أبي بكر بن [محمد بن] (١) عمر [على] (٥) قضاء الأقضية وأقام فيه ما أقام فيه وظهر للسلطان الملك المؤيد منه ما ظهر فانحط بنو محمد ابن عمر) (١) صودر هذا الفقيه مصادرة شديدة وحبس وجرى عليه [أمر] (٧) شديد، ولم تطل مدته بعد ذلك بل توفي في سنة عشرة وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

### [٣٠٥] ابومحمد الحسن [بن] (١٠) علي بن يعيش

كان فقيهاً صالحاً، ورعاً، ديناً، وكان يسكن قرية شرقي قرية ذي سفال تعرف بمترل بني

<sup>[4.8]</sup> الجندي، السلوك، 1 / ٢٠٥؛ الملك الألفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٧٠؛ الخزرجي، العقود، ١ / ٣٤٨ ا بالخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٤٩٦؛ الأكوع، المدارس، ٢٣٨؛ هجر العلم، ٤ / ١٩٦٤،

<sup>(</sup>١) قرية النَّظَاري: وتقع في مركز الحَرَث بجبل بَعْدَان وأعمال إبْ، انظر: الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٧٤٧؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٧٤٢،

<sup>(</sup>٢) وتعرف بمدرسة النظاري، ويقال إن منشتها اسمها: سيدة بنت أحمد النظاري، انظر: الأكوع، المدارس، ٢٣٨،

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: توفي وبه لا تستقيم العبارة، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب ,

<sup>(</sup>٧) مقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٨) سقط في الأصل، والمبت من ب،

<sup>[</sup>٢٠٠] الجندي، السلوك، ٢٣٦/٢ (الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢٦٩/١ ؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٧١٨/٢.

يعيش (1)، تفقه بالإمام سيف السنة البريهي (٢) - المقدم ذكره - وحذا حذوه مقالاً وفعالاً، وكذلك غالب أصحاب سيف السنة كانوا إذا كتب أحد منهم كتاباً قليلاً كان أو كثيراً لا يشك أحد إذا رأه أنه خط سيف السنة. (قال الجندي (٢): وسمع في بعض مجاميع الحجيج بعرفات أو منى قائلاً يقول: يا أهل اليمن ابشروا فإن الله قد غفر لكم ببركة حسن بن يعيش. وكان له ولد اسمه أبو بكر كان فقيها أيضاً أخذ على ابن مضمون من قرية الملحمة وغيره، وعنه أخذ [محمد بن مسعود] (٤) في بدايته ) (٥). ولم أتحقق لأحد منهم تاريخاً، ولكن زمن الفقيه معروف بشيخه، نفعنا الله محما في الدنيا والآخرة.

[٣٠٦] أبو محمد الحسن بن المبارك، واسم المبارك أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن علي بن المسلم بن موسى بن عمران الزَّبيدي - بفتح الزاي - نسبة إلى مدينة زبيد وهي أكبر مدينة في تهامة اليمن

وكان الحسن بن المبارك فاضلاً، عالماً، ورعاً، رحالاً في طلب العلم، وارتحل من مدينـــة

 <sup>(</sup>۱) مترل بني يعيش: ويقع في صهبان نعيمة، إلى الجنوب من مدينة إب، بالقرب من جبلة، وهو معروف اليـــوم بمــــذا
 الإسم، انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٢٣٦ ؛ المقحفى، معجم البلدان، ١ / ٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ١٦٥،

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٢٣٢،

 <sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: محمود، وهو وهم من الناسخ، والمثبت من المصادر، وهو محمد بن مسعود الصحاوي، أخذ عن ابن يعيش، وكان فقيهاً مدَّرساً، توفي سنة ( ٦٧٧ هـ / ١٢٧٨ م )، انظر: الجندي، السلوك،، ٢/ ٢٣٧ ؛ الحزرجي، العقود، ١ / ١٨٠،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

<sup>[</sup> ٢٠٠٦] المتلزي، وفيات النقلة، ٣ / ٣٠٣ ؛ ابن نقطة، التقييد، ٢٤٣ ؛ ابن الدبيثي، ذيل تاريخ بغداد، ١٦٦ / ١٥ ا اللهبي، أعلام النبلاء، ١٦ / ٢٦١ ؛ تذكرة الحفاظ، ٤ / ١٤١٣ ؛ القرشي، الجواهر المضية، ٢ / ٧٨ ؛ الـصفدي، الوافي بالوفيات، ١٢ / ١٣٣ ؛ الفاسي، ذيل التقييد، ١ / ٥٠٥ ؛ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ٥١٧ ؛ ابن العماد، شذرات اللهب، ٥ / ١٣٠،

زبيد (١) إلى [ الشام ] (١) فسمع من أبي الوقت عبد الأول (١) وغيره حتى حدث بالكثير، وكان مرضي السيرة، محمود السريرة، محفوظ الأوقات، توفي سنة تسع وعشرين وست مئة، رحمه الله تعالى.

## [307] ابو محمد الحسن(1) بن محمد بن [أسيد](1) بن اسحم

كان فقيهاً فاضلاً، عالماً، عاملاً، عابداً، مجتهداً، خيراً، توفي بمكة سنة سبع عشرة وسبع مئة، وكان عمه أبو بكر بن محمد بن أسحم (٢) فقيهاً فاضلاً تفقه بعلي بن الحسن الوصابي ولم أتحقق تاريخ وفاته. ( وكان ابن عمه علي بن منصور بن أسحم (٧) فقيهاً عارفاً بالفرائض، كان يلي الحكم في بلد بني سيف الدين، رحمه الله تعالى. وأسيد المذكور بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء المئناة من تحتها وآخره دال مهملة، وأما أسْحَم فهو: بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الحاء المهملة أيضا وآخره ميم. والله أعلم) (٨).

# Majarina vion observations of the origination of the contraction of th

<sup>(</sup>١) قال المنذري: هو بغدادي المولد، انظر: وفيات النقلة، ٣ / ٣٠٣،

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والمثبت من ب، وهذا خلاف المشهور عنه من إقامته،

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب السبخزي، الهروي، إمام الحديث والإسناد، توفي سنة (٥٥٣ هــــ/١٥٨ م).
 انظر: ابن نقطة، التقييد، ٣٨٦ ؛ اللهمي، أعلام النبلاء، ١٥ / ٩٦.

<sup>(</sup>٤) جاء في السلوك، والعطايا السنية، والعقود، حسين.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: السيد، والمبت من ب والمصادر.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢١١، الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ١٧٥،

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢١١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٤٢٧،

<sup>(</sup>A)' ( ) ساقط في ب،

# [308] أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد الصَّغاني، الفقيه، الإمام، العلامة الحنفي، النحوي، اللغوي، الملقب رضي الدين

[ ٢٠٨] ابن قطلو بغا، تاج التراجم، ١٥٥ ؛ ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١٠١٥ ؛ الجندي، السسلوك، ٢ / ٢٠٤ ؛ الكتبي، فوات الوفيات، ١ / ٣٥٨ ؛ اليافعي، مرآة الجنان، ٤ / ٩٤ ؛ ابن عبد الجيد، إشارة التعيين، ٩٨ ؛ القرشي، الجواهر المضية، ٢ / ٨٢ ؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ١ / ١٥٠ ؛ الذهبي، أعلام النسبلاء، ١٦ / ٢٠٥ ؛ الفاسسي، العقد الثمين، ٤ / ١٧٦ ؛ السيوطي، بغية الوعاة، ١ / ١٩٥ ؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ٨٥ ؛ قلادة النحسر، ٣ / ٢٧٧ ، ابن العماد، شفرات الذهب، ٥ / ٢٥٠ ؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٥٨٣ )

<sup>(</sup>١) جاء في ب: متفتناً.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمبت من ب والمصادر.

 <sup>(</sup>٣) غَزَنة: مدينة وولاية في طرف خراسان، وهي الحدُّ بَيْنَ خراسان والهند، والنسبة غزنوي وهسي البسوم مسن أرض أطغانستان ، انظر: ياقوت، معجم البلدان، ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، مطبوع متداول، طبع في الإستانة عام ١٣١١ هــ، وطبــع لكنو في الهند عام ١٣١٩ هــ.

<sup>(</sup>٥) در السحابة في مواضع وفيات الصحابة، طبع بتحقيق سامي العابي، بغداد، مطبعة المعارف، ١٩٦٩ م، انظر: المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، ( القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ١٩٩٣ م )، ٣ / ٢٤٠.

وشرحها(١)، وله كتاب "تراكيب مجمع البحرين"، وكتاب "فَعُــال"(١)، وكتــاب "فَعَـــلان"، وكتاب "يفعول"(")، وكتاب "الانفعال"(1)، وكتاب "الأضداد"(٥)، وكتاب "أساء الأسدد"، وكتاب "أسماء الذئب"(")، و"العروض"، و"مصباح الدجي"، و"الشمس المسنيرة"، و"رجال البخاري"، و"شرح أبيات المفضل"، وله كتاب "العُباب" (٧) الذي لم يصنف مثله في وقته ومات قبل أن يتمه، وله الذيل والصلة(٨) وغير ذلك. وكان جواباً للبلاد؛ فلذلك كثر الأخذ عنه وقدم اليمن مراراً، وأقام في عدن فقصده جمع من العلماء إلى هنالك وأخذوا عنه، وكان وقوفه في عدن في المسجد الذي يُعرف بمسجد ابن البصري أحد تجار عدن، وليس هو الذي أسسسه وإنما كان يقوم به ويصلح ما تشعث منه، وكان الذي أسمه الشيخ الوزير ياسر بن بلال

<sup>(</sup>١) نشر بعنوان: مختصر شرح القلادة السمطية في توشيبح الدريدية، بتحقيق سامي العابي وهلال ناجي، بغداد: مطبعة العابي، ١٩٧٧ م، انظر: المعجم الشامل، ٣ / ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب مابنته العرب على فَعَال، تحقيق عزة حسن، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مج ٣٩، ج ٢، ١٣٨٣ ه...، (٣١٧ - ٢٩٥)، المعجم الشامل، ٣ / ٢٤٤،

<sup>(</sup>٣) كتاب يفعول، نشر بتحقيق حسن حسني عبد الوهاب، تونس: مطبعة العرب، ١٩٣٥ م، ونشر بتحقيق د. إبراهيم السامرائي، مجلة كلية الآداب البصرة، مج ٥، ١٩٧١ م، انظر: المعجم الشامل، ٣ / ٤٤٤.

١٣٩٦هـ. انظر: المعجم الشامل، ٣ / ٤٣٩،

<sup>(</sup>٥) ذيل كتاب الأضداد: نشر بعناية أوغست هفنر، بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩١٢ م، انظر: المعجم الـــشامل،

<sup>(</sup>٦) كتاب أسماء الذئب، نشر بعناية ريشير، الدولة العلية، إستانبول أ ١٩١٤ م، انظر: المعجم الشامل، ٣ / ٤٤١.

<sup>(</sup>٧) العباب الزاخر واللباب الفاخر، طبع الموجود منه، حرف الغين، بتحقيق محمد حسمن آل ياسمين، بغسداد: وزارة الثقافة، دار الرشيد للنشر، ١٩٨٠م، وكذا الجزء الأول، وحرف الطاء، وحرف الفاء، انظـــر: المعجـــم الـــشامل، . £ £ Y/T

<sup>(</sup>٨) كتاب التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، ونشر منه الأجزاء، من الأول إلى الحامس، وصدر عن دار الكتب المصرية بجهود عدد من المحققين، انظر: المعجم الشامل، ٣ / ٣٩٤، ١٤٥٠

المحمدي - الآي ذكره إن شاء الله -. وصحبه سليمان بن الفقيه بطال (۱) وأقام معه في عدن مدة ثم طلعا معاً إلى بلدهم فأخذ عنه الإمام بطال بن أحمد وغيره، وقدم تعز لبضع وثلاثين وست مئة فأخذ عنه بما جماعة منهم الشيخ منصور بن حسن (۱)، والفقيه أحمد بسن على السرددي، وفي آخر عمره أقام بمكة مدة، وتوفي ببغداد فجأة سنة شمس وستين وست مئه وأوصى أن يحمل إلى مكة، فحمل ودفن بمكة بعد أن تعوق في الطريق سنة؛ لأن الحاج رجمع تلك السنة عن الحج من بعض الطرق فأو دعوا تابوته عند بعض العرب إلى قابل، وكان شاعراً فصيحا، ومن محاسن شعره ما رواه الجندي قال (۱): أنشدنيه شيخي أبو العباس أحمد بن على السرددي، قال: أخبرين والدي أنه سمعه كثيراً ما ينشد لنفسه:

تعلمتُ أسبابَ القناعـةِ يافعـاً وكهـالاً فكانَـا في حَيـاتي دَيْدَنِي وَقد كَانَ أَوْصابِينِ أَبِي حُفَّ بالرضَّا بأن لا أُوافِي مَطْمعاً من يَدَيُّ دَيِّـي وَقد كَانَ أَوْصابِينِ أَبِي حُفَّ بالرضَّا بأن لا أُوافِي مَطْمعاً من يَدَيُّ دَيِّـي (قال الجندي: ومن أحسن شعره ما رواه القاضي ثقي الدين عمر بن أبي بكر العـراف عـن شيخه أبي بكر بن عمر اليحيوي عن شيخه الصغابي رحمه الله حيث يقول:

جَفَاءٌ أَتَى جَهْراً وَكَانَ مِنْ الشَطط وَعُلَدُرٌ أَتَى سِلَ الْفَاكَدُّ مَا فَرَطْ فَمنَ رَامَ أَنْ يَمْحُو جَلَيَّ قَبِيحِهِ خَفِيُّ اعْتِذَارٍ فَهُو فِي غَايةِ الْغَلَطْ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ١٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٤٠٤،

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان، ١ / ٧٣، ٧٤،

أعلم. قال الجندي<sup>(۱)</sup>: واجتمعت برجلٍ من العجم اسمه علي بن الحسن بن محمد بن عمر بسن إصاعيل السهروازي<sup>(۲)</sup> كان يتزيا بزي الفقهاء وعلى ذهنه أشعار مستحسنة فتذاكرنا مجسالس الشعر فذكرت له قول جار الله محمود بن عمر الزمخشري في بيتين يرثي بحما شيخه [أبسا] (۳) مضر<sup>(٤)</sup>:

وقائلة ما هذه الدُّررُ التي تساقِطُهَا عيناك سِمْطَينِ سِمْطَينِ فَقَلتُ:هي الدُّرُ اللواتي حَشَا بُحا أبو مضرٍ أَذْنِي تَسَاقَطَ مَسَنْ عَسَيْنِ فَقَال لِي قَد أَخَذَ هذا المعنى عم لي اسمه أحمد بن محمد في شعر رثى به شيخه أبا الفضائل الحسن بن محمد الصغابي فقال<sup>(۵)</sup>:

أقولُ والشملُ في ذيلِ النّوى عِبَراً يسومَ الوداعِ ودمسعُ العينِ قد كَثُرا أبا الفضائل قد زَوَّدتني أسفاً أضعاف ما زدت قَدْرِي في الورَى أثرا قد كُنتَ تُودِعُ سَمْعِي الدُرَّ مُنْتَظِماً فَخُدُهُ من جَفْنِ عَينِي الآن منتشر

وعلى الجملة فمحاسن الصَغاني كثيرة، وهو بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة وبعد الألف نون بعدها ياء نسب. والله أعلم. قال علي بن الحسن الخزرجي تولاه الله بحسن ولايته: ويقال فيه الصاغاني بزيادة ألف بين الصاد والغين، كما أخبرنا بذلك شيخنا الإمام قاضي القضاة مجد

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ١٠٤،

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة في المصادر المتاحة،

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٤) القفطي، إنباه الرواة، ٣ / ٣٦٧ ؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٥ / ١٧٢،

<sup>(</sup>٥) الجندي، السلوك، ٢ / ٤٠٤، ٥٠٤،

الدين أبو طاهر بن يعقوب الشيرازي – الآتي ذكره إن شاء الله – أجزاه الله أفسضل الجسزاء، وأنشدني من نظم الإمام أبي الفضائل شاهداً على ذلك من قوله(١):

أنسابي الدهر أعطابي وأوطسابي وكنت أفنيت عمري في رفاهيـــة وكان قدمنى قدرا وأكرمنى وكم غنيت بمغنى العزِّ ذا شـــــرف لا أستكين لسلطان ولا ملك أحـــل أهلى خواباً بـــائواً معـــــواً وردين خائباً صفر اليمدين لَقَمَى ومسّني(٣) بأليم السضرّ معتـــــــــَــَـــَا وكنت أعى زماناً عزة وسنا وكان لو خضعت نفسي لترضيه فالآن لما رأى فقري ومسكنتي وحين كنت حديث السن ذا أشــر ثم ازدرانسي أخيراً والتحي غميني

وحطني ووهاد الخسف أوطابي فعضيني ولذيذ العيسش ألسابي ف الآن أخَّرُني غدراً وأنـــايي أجُـرُ في الجـد أذيَـالي وأردَانـي ف خظ ته (۲) فسردایی شم أردایی كأنفى لم أقسم يوماً بعُمْران مَن بعد ما مـر بي في الخصب عُمْران من بعد ما كان بالترحيب حَــيّاني ك طوى لى أعواني وأعياني فالآن جور زمان السوء أعياني ألقى القياد فأعلاني وأسمانسي أعلني وعمليل السوء أسماني سنى عطاي وأغنابي وأسنابي من بعد ما تعسظت للشيب أسناني

<sup>(</sup>١) إنفرد بروايتها الخزرجي، ونقلها عنه بامخرمة، انظر: تاريخ ثغر عدن، ٨٧،

<sup>(</sup>٢) جاء في تاريخ عدن: بعظمه، ٨٨.

 <sup>(</sup>۳) زاد بامخرمة في تاريخ ثغر عدن، ۸۸،

وكان أحياء هذا الصُّقع لي تبعاً

وكان دوحة عيشي غــضـــة زمنــــأ حتى إذا ما جنى الدهر المليم فنا وكنت مهما ارتجلت الشعر مقتضبأ فالآن أبي لا عيسى الناس قاطبة وكان قصري من وافاه قال لـــه: فَهِذُّه الدهـرُ هـداً لا نظام لـهُ وكنت أمسى وأبـــوابي مفتحــة فمذ نيا المربع (٢) المامول آنسني ولي ببغدادَ دار العــــز دام بحـــا وهما أنا الآن كرهماً لا طواعيةً وكنت أسير في الأفاق من مُثَلِّ وكان لي وصلّ عند الملــوك معـــاً وكان مسوح عيني [ذا] (٤)طوى بعداً وقد دهایی مکر منه فی صغیری وصاربيني وبين الأنس في سفري

نضيرة (١) ذات أغصان وأفسان يسزري عليُّ ابن سُسلمي(٢) وحسان ملذ ضاملني وجميع الضيم حسابي يا باين القصر نعم القصر والبايي ضرب المعول غصن الطلّح والبابي وكنست أصبح ذا صفح وغُفْسران في رأس شاهقة خَلقاء غُفْران ظلُ الإمسام الرّضي المستنصر أينسان بالسند والهند ذو عَدْن وإبنان ففرق الدهر أفراسي وأرساني حيناً فقضَّب أمراسي وأرسايي مراحهان حملى أرياف مكران وبعد شيبي فحطى منه مكران من بعد ألبابه بالباب ردمان (ه)

<sup>(</sup>١) جاء في تاريخ ثغر عدن: قصيرة، ٨٨،

<sup>(</sup>٢) جاء في تاريخ عدن: ابن أبي النهي، ٨٨،

<sup>(</sup>٣) جاء في تاريخ عدن: المرتع، ٨٨،

<sup>(\$)</sup> جاء في الأصل: ذو، والمثبت هو الصواب نحوياً،

<sup>(</sup>٥) زاد في تاريخ ثغر عدن، ٨٩:

وكسان لي برجا أرجسان أرجيسه إن كان غيري في خفــض وفي دعــة فلى من الدهر في يرمى وليلتمه وكنت من قبل لو همت بدائرة فصار سهمي في شيبي وفي كبري وكان لو صَفرتَ كَفَّايَ من نَــشَب فالآن إن شكرت أخلاف مَيْـــسَرتي أمر عيشي ما قاسيت في سفري معطلاً جسمسي الموهونُ منتـــــفياً ﴿ وعاد قوبی کَفُامن لَوَی حَـِشَـُفَ يا قرَّق عيني النديين إن تجدا يَسُدا فلست أبصر في نبهي وفي مسنتي لكن يدق قَناهُ في مُدَاعستى من بعد مار بَّنسي طَوْلاً وأَكَسرمَني حَتِّى إذا صرتُ أَخَشى الذُّنبَ مـن وماحَني منجاً غَــُص البحار بمـــــا

فخیبت و نبأہـــی روض أرحـــــــان<sup>(۱)</sup> يسخملو بدف ومزمسار وعيسدان مع التهدد في غيظ وعيدان صروف دهري على خُرُّ أنا الشِّــاني وفي ارتعاشـــى بعـــد الأول الشــــانى واحتجبت أفقربي دهري وأعرابي وارتشت أفقري دهري وأعرابي من بعد ما كان حَلاَّه وحَلاَّني مَسِنَ بعد مساكان حَسلاَّه وحَسلاَّني وكان من صدر دُرًاج وحُلابي إلشى فسك مسأسور فسخسلانسي حسمى سسروج ولا أبسواج خسوان دهـري دعاس شـديد الطُّعن حَرَّان قسولاً وأجسزل لي قسولاً (١)وفتسايي كَبري الأذَّن بصفيق الوجه فتَّان منسخ الجسواد بسلاعسد وخسسان

حولي غريباً ولا من آل ردمان

سير المجد إلى أرحان أرجابي

<sup>=</sup> لا أرى من بكيل أو بني جشم

<sup>(</sup>١) زاد في تاريخ ثغر عدن، ٨٩.

فصرت مهما أردت السير معترفاً (٢) جاء في تاريخ عدن: نولاً، ٨٩.

حتى إذا وخط الشيب القَذَالُ رمَسى وكست لو عُظّته لانت جَسوانِهُ فصرت أورض بالآصال مجتزياً وكنت من قبل من أودعته ذَهبا وكنت من قبل من أودعته ذَهبا والآن كُل مِن استودَعته أهبا وكنت أحسب دهري غافلا ومينا وكنت أحسب دهري غافلا ومينا للها رأى انتاط عني [.....] (٣) فقلت يا دهر سالمِني مُسالمة فقلت ينقاد إذعانا وسالمِني مُسالمة فصار شكوي شكوا والجَوى فَرَحانا ومنايسا

جـوانحـي بنشاشيب<sup>(۱)</sup> وحُسْبَانِ ووحـفنّي خِيفَةُ مِنْكُه وأَرْضَانِ ووحـفنّي خِيفَةُ مِنْكُه وأَرْضَانِ وبالغَـدُّو فِكفْلِي مِنْهُ أَرضَانِي وبالغَـدُّو فِكفْلِي مِنْهُ أَرضَانِي وبالغَـدُّو فِكفْلِي مِنْهُ أَرضَانِي كَأَنَّما حـاطَـه لِلحفط بُـرِّجَانِ أَلُصُّ من سارق العُرْبان بُرْجـن غَمْراً ففل شِـبَابِي (۲) فل نيهان غَمْراً ففل شِـبَابِي (۲) فل نيهان مَـن آلِ حاتـم الطَّائِي بُنهَانِي مِـن آلِ حاتـم الطَّائِي بُنهَانِي وصاغانِي وَمَاغَانِي وَمَاغَانِي وَمَاغَانِي وَالْعَانِي وَمَاغَانِي وَالْعَانِي وَمَاغَانِي وَالْعَانِي وَالْعَانِي وَالْعَانِي وَالْعَانِي وَمَاغَانِي وَالْعَانِي وَالْعَلَاقِي وَالْعَلَادِي وَالْعِلْدِي الْعَلَادِي وَالْعَلَادِي وَلَا الْعَلَادِي وَلَا عَلَادِي وَلَا فَلَادِي وَلِي وَلَا عَلَى وَلَا الْعَلَادِي وَلَا فَلَا الْعِلْدِي وَلَا فَلَادِي وَلَا فَلَادِي وَلَا فَلَادِي وَلَا فَالْعَلَادِي وَلَا عَلَى الْعَلَادِي وَلَا فَالْعَلَادِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلْدِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلْدِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلْدِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلْدِي وَالْعَلَادِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِلَادِي وَلَا فَالْعِ

قال على بن الحسن الخزرجي: وإنما أوردت هذه القصيدة بأسرها لما تضمنت من المعاني العجيبة والألفاظ الغريبة؛ ولأنما قليلة الوجود، شاهدة بالمعنى المقصود فلما سمعتها من القاضي مجد الدين أيده الله، حصلتها وقرأتها عليه، وأجازني إجازة عامة فيها وفي غيرها، وبالله التوفيق)(٥).

<sup>(</sup>١) جاء في تاريخ ثغر عدن: بسباسب، ٨٩،

<sup>(</sup>٢) جاء في تاريخ ثغر عدن: سِنَاني، ٩٠،

<sup>(</sup>٣) بياض في الاصل و غير مقروء في تاريخ ثغر عدن، ٩٠،

<sup>(1)</sup> بياض في الاصل و المثبت من بالمخرمة، تاريخ ثفر عدن، ٩٠،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

### [٣٠٩] أبو محمد الحسن بن محمد بن أبي عقامة بن الحسن ( بن علي ) (١) بن محمد بن هارون التغلبي، الفقيه الشافعي، الملقب مؤتمن الدين

كان فقيهاً بارعاً، عالماً، مجتهداً، مبرزاً، مشاركاً في كثير من العلوم، مشهوراً، مــذكوراً، وكان شاعراً فصيحاً، مترسلاً، وهو الذي تنسب إليه الخطب العقامية (١)، وله شــعر رائــق، وكان شاعراً فصيحاً، مترسلاً، وهو الذي تنسب إليه الخطب العقامية (١)، وله شــعر رائــق، وترسل فائق، ومن مصنفاته كتاب "جواهر الأخبار (٣)، وله كتاب في علم الفرائض والحساب، وله كتاب ساه "الملطف" في علم المساحة (٤)، وقصيدته النونية تدل على اتساع علمه وعلــو همته وهي التي يقول فيها (٥):

إذا لم تَسُدُ في ليالي الشباب (وهل جل عمرك إلا الشباب إذا ما تحطم صدر القنااة فلا وأني ما أضعت بالشباب ولكن سعيت لكسب المعلوم

فلا سهدت ما عشت من بعدهنه فخذ مه حظاً ولا قهدرته فلا ترجون مه الرمح طعهنه فخرصته تحت ظه الأكنة كسعى أبي قهل في كسبهنة

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>[</sup>٢٠٩] عمارة، تاريخ اليمن، ٢٣٣؛ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٤١؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٩١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٦١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٤٣٥؛ العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، تحقيق شكري فيصل، ج ٣، دمشق: المجمع العلمي، (١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤م)، ٣ / ٢٥١،

 <sup>(</sup>٢) الخطب العقامية: قبل إلها كانت خطباً منظومة يلقيها على المنابر، الظر: ابن سحرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٤١،

 <sup>(</sup>٣) كتاب جواهر الأخبار وملح الأشعار، جزءان في مجلد، مخطوط في سنة ١٠٨٧هـ، بمكتبة أحمد بن عبد القدادر
 الأهدل بزبيد، ومنه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، انظر: الحبشي، مصادر الفكر، ٣٥٧،

<sup>(1)</sup> الحيشي، مصادر الفكر، ٢٨٩، ٢٥٥،

<sup>(</sup>٥) الجندي، السلوك، ١ / ٢٩٢؛ باعزمة، قلادة النحر، ٢ / ٣٦،

فأبسن إلى نوافرهن فسرحسب جنانسي حسوالهسن إذا ما أجُلُ في ميادينهن تجلَّى حداي سعــــاةُ الـــرجـــــــال وعن فُنسن المجلد ذَرت الرجال فسل في ذا القرن لما سالت كسلام إذا أنسا أصلته يسسسر مسع الشهب أبي تسير فلو رام سحبان دعا غيره فهـــل قـــد رأيتم فتي قـــط مثلي ومسا التسيه شسأنسى ولكننكي فقد قال ليى: أشكر ولا تكفرن وقال الرسول: أنا ابن اللذبيح ومن شعره ما ورد جواباً للمعري(١) حين قال(٢): ولمسا رأيسنا أدمسأ وفسغمسألة

كأوب الطيور إلى وكرهئه وعسزب لسانسي ذليسق بحسنه أجُل يسرة ثم شاماً ويمنه ويقصر عمن ورأي الأعسنه فاخلوا وخيــمت فــى كـــل فنَّه تقل سائر القــوم لم يــر قرنــــه فكا المخذم العضب فارق جفنه وقد ودت الشهب أن لو يكنّه مقالا لا لـجمـت فاه بلكنـه لعشرين علما يفرغ ذهنه أحدثكم عن إلهني وبمنه وحمدث بصنعي ولا تكتمئه وخمير البرية همدياً وسنَّه

وتَزويجهُ لابنيهِ بنستيهِ فسى السدَّنَا

<sup>(</sup>١) هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي، نسبة إلى بلدته معرة النعمان وهي إلى الجنوب الغربي من حلب بمسافة ٥٠ كم تقريباً ، المعري، أديب، نحوي، لغوي، شهر برهين المحبسين داره والعمى، وله الكثير من المؤلفات، توفي سنة ( ٤٤٩ هـ / ١٠٥٧ م )، وقيل غير ذلك، انظر: القفطي، إنباه الرواة، ١ / ٨١، ابن خلكان، وفيات الأعيان، المراه الرواة، ١ / ٨١، ابن خلكان، وفيات الأعيان، المراه المراع المراه ا

<sup>(</sup>٢) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٣٤؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٩٣، العماد الأصفهاني، خريدة القصر، ٣ / ٢٥٢،

وأَنُّ جميعَ الناسِ منِ عنصرِ الزِّئـــا

علمنا بأنَّ الناسَ مِن أَصلِ زَنيةٍ فأجابه الحسن فقال:

وتكذب في الباقينَ مَنْ شطَ أو دئـــا وفي غيره لغو كذًا جــاءَ شَرعُنّــــــــا

لعمرُكَ أما فيكَ فالقولُ صادق لإنَّ الفَتى إقرارُه لازَّم لَهِ (١)

ومن شعره ما أورده الإمام أبو على يحيي بن إبراهيم العمك (٢) – الآتي ذكره إن شاء الله – في كتابه الذي سماه "الكامل" في العروض، في باب شرح محاسن اللفظ وهو قوله (٣):

فى الدينِ لا قطع الرَّدى أوصالنا للها بمجد جـدوده أوصــــى لنـــا

نحنُ الذين متينة أوصالُنا هذا الذي أوصى لنا جد لنا

وكان الحسن رحمه الله يميل إلى الحبشة ويرى ألهم أولى بالملك من الصليحيين؛ وذلك لكولهم سنيين على مذهب الجماعة، وكان الصليحيون معروفين بالسمعلة، وكان الحسن رحمه الله أحد الأسباب الموجبة لعود الملك إلى جياش بن نجاح، فلما استوى جياش على الملك كان يجل الحسن ويكرمه ويبجله ويعظمه، وهو الذي لقبه مؤتمن الدين) (1). وامتحن الحسن رحمه الله بالقضاء الأكبر في أيام الصليحيين ثم مع جياش، وكان الأمير أسعد بن شهاب المقدم ذكره ينني عليه ثناءً كثيراً ويشكره ويقول: أقام الحسن على أمور الشريعة قياماً يؤمن عيبه وتحمد عينه. وأثنى عليه عمارة في مفيده ثناءً مرضياً. وقتله جياش بن نجاح ظلماً وعدواناً، (وكان سبب قتله أن جياش بن نجاح خطب امرأة من الفرسانيين أهل موزع وبعثه يخطبها فتقدم إلى موزع وأعلمهم بالرسالة فأجابه بعضهم وتأخر الباقون، وسأله بعضهم عن جدواب

<sup>(1)</sup> جاء في المصادر: كذلك إقرار الفتى لازم له، انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ٣٣٤، الجندي، الــــــلوك، ١/ ٣٩٣، العماد الأصفهائي، خريدة القصر، ٣ / ٢٥٣،

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن إبراهيم العمك، فقيه، أديب توفي نحو سنة (٦٨٠ هـــ/١٢٨١م)، انظر: الجندي، السلوك، ٣٦٦١/٣.

<sup>(</sup>٣) الجندي، السلوك، ١/ ٢٩٤،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

هذه المسألة فقال: أما إذا لم ترض المرأة ولا الأولياء أجمع لم يصح النكاح، فأصروا على الامتناع. ويقال: إنه الذي أشار عليهم بالامتناع. وقال لهم: ليس هو كفوء لها وإن فعلتم كان عاراً عليكم إلى آخر الدهر. وكان الفرسانيون وبنو أبي عقامه ينتسبون إلى تغلب بن وائسل إحدى قبائل ربيعة بن نزار. فلما رجع الحسن إلى جياش أخبره بمنعهم، فلم ينزل جياش يستدرجهم بالمال ويرغبهم بكثرة العطاء حتى أجابوه لما طلب و زوجوه، فلما زُفت المسرأة إلى جياش وصارت معه، سألها عن سبب تمنع أهلها عن القبول في أول الأمر فأخبرته بمقالة القاضي لم فحمل عليه في باطنه ثم قتله) وكان قتله لبضع وثمانين وأربع منة. (وفي قتلمه يقول الحسين بن القم (٢٠):

أخطأت يا جياشُ في قتل الحسسُ ولسم يكُنْ منسطوياً علسى دَخنْ والاكمُ في السرِ منسه والعسسلنْ كسانَ جزاةُ حيسنَ ولاكَ اليَّسمنْ

فقات والله ب عين الزمن مبراً من الفسوق والدرن لقبته في دينه بالمؤتمن قصلكة ودفنه بالأكفسن

وكان جياش قد اتصف بالعدل والجود حين صحب الحسن وعمل بقوله واقتدى بفعله، فلما قُتل الحسن أنكر الناس منه ذلك ونسبوه إلى الظلم، وحذروا منه ونقموا عليه، وممن نقم عليه الحسين بن القم فقال في قصيدة (٣):

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٢) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٣٤؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٢٩٥،

<sup>(</sup>٣) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٣٤؛ الجندي، السلوك، ٢ / ٣٩٥،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

### [٣١٠] أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن باعلوي

كان فقيهاً صالحاً، ديناً، خيراً، وكان بحفظ "الوجيز" للغزالي حفظاً متقناً، وكان له عسم اسمه عبد الرحمن بن علي بن باعلوي وكان فقيها أيضاً، وكان علي بن باعلوي (١) مجتهداً، عظيم القدر لا يكاد يفتر عن الصلاة، وكان إذا تشهد في صلاته وقال: السلام عليك أيها السنبي ورحمة الله وبركاته يكرر ذلك كثيراً. فقيل له في ذلك فقال: لا أزال أفعل ذلك حتى يرد على وكان لعلي ابن اسمه محمد بن علي بن باعلوي كان فقيهاً صالحاً، وله ابن عم اسمه أحمد بن علي من باعلوي كان فقيها صالحاً، وله ابن عم اسمه أحمد بن محمد (٢) كان فقيهاً فاضلاً توفي سنة أربع وعشرين وسبع مئة تقريباً. قاله الجندي (٣) ولم يسذكر تاريخ وفاة الباقين رحمة الله عليهم أجمعين.

### [311] أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن شُبيل - تصغير شبل -

كان فقيهاً صالحاً، فاضلاً، ناسكاً، مجتهداً، عارفاً بالفقه، مشهوراً، ونسبه في همدان قالمه الجندي وكان يسكن ريمة الأشابط إلى أن توفي، وكان وفاته في سنة ثلاث وسبع مئة رحمه الله تعالى.

#### المال الشيء المالية والانتفاقية والمنافقة المالية

- (١) ترجمته في: الشرجي، طبقات الحواص، ٣٢٣،
- (٢) ترجمته في: بامخرمة، قلادة النحر، ٣ / ٢١٥،
  - (T) السلوك، ٢ / ٦٣٤،

# पानी एक्टिकानीय है। यस विकास क्रिक्टिक प्रतिकारी । १ वस्ति वर्षा है। वस्ति वर्षा वर्षा है। वस्ति वर्षा वर्षा व

(٤) السلوك، ٢ / ٢٩٠.

# [٣١٢] أبو محمد الحسن بن محمد بن عمر العكاري، من قوم يقال لهم الأعكور التال الجندي(١): نسبهم في السكاسك

وكان الحسن المذكور فقيها بارعاً، فاضلاً، خطيباً ماهراً، وكان مولده في جمادى الآخسرة من سنة سبع وسبعين وست مئة، تفقه في بدايته على الإمام أبي الحسن على بن أحمد الأصبحي، فلما توفي الإمام انتقل إلى قرية ذي السفال فأكمل قراءته على الفقيه صالح بن عمر البريهي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى – وولي الخطابة في الجند، وكان أمثل من يشار إليه بمعرفة الفقه في بادية الجند، ودرًس مدة بذي أشرق باستدعاء أهلها. وكان (٢) وفاته يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر ربيع الأول من سنة خس وعشرين وسبع مئة. (قال الجندي (الله عمرت دفسه والقراءة عليه مع جماعة من أهل الجند، وبه تفقه أخوه حسين بن محمد بن عمسر (١)، واستمر قاضياً في الجند، مُحن به أهل الجند، كما مُحنوا قبله بابن قيصر (٥)، قاله الجندي، والله أعلم) (١).

<sup>(</sup>١) السلوك ٢ / ١٨،

اللها والمعالم المعاملة والمعاملة وا

<sup>(</sup>٢) جاء في ب: وكانت،

<sup>(</sup>٣) السلوك، ٢ / ٨٤،

<sup>(</sup>٤) الجندي، السلوك، ٢ / ٢٤، ٨٤،

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن قيصر، كان فقيهاً، وأصله من الغز، ولي قضاء الجند، ثم تعز، وظهر منه ما أنكره عليه الناس، حستى عزل، وصادره السلطان الملك المجاهد سنة ( ٧٢٣ هـ / ١٣٢٣ م )، انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ١٩٤٤ الحزرجي، العقد ( جامع ) ٢ / ١٤٩ - ب،

<sup>(</sup>٦) ( ) ساقط في ب،

### [٣١٣] أبو محمد الحسن بن محمد القرشي، نسبة إلى الريش بن كنانة"١)

كان فقيهاً فاضلاً، أخذ عن البرهان [الحصري] (٢)، وخلفه ابن له اسمه أحمد كان فقيهاً، عارفاً، درَّس بزبيد مدة وتوفي بها وكان وفاته في الخامس من شهر ربيع الأول من سنة مست وستين وست مئة، ويقال: أنه أدرك البرهان [الحصري] (٣) أيضاً والله أعلم. رحمة الله علميهم أجمعين.

### [312] أبو محمد الحسين بن موسى الجرجاني

كان فقيهاً فاضلاً من رجال الحديث، ذكره القاضي أحمد العرشايي قال: قدم صنعاء سنة عشر وثلاث مئة، فأقام بها سنة، وارتحل عنها، يروي مرفوعاً عن النبي ﷺ أنه قال: " من أرضى سلطاناً بسخط الله تبارك وتعالى خرج من دين [ الله ] (\*)" (°)، ولم يُدرك(\*) تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

#### क्रमाध्यारीक्षरिक्षराज्याते विव

<sup>(</sup>١) كنانة قريش: هو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد، انظر: الكلبي، تسسب معد، ٢ / ٥٥٨ ؛ ابن الأثير، اللباب في قديب الأنساب، ٢ / ٣٦٣،

क्षित्रकार्क्य का भाग क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रक

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل و ب: البرهان الحضرمي، وهو وهم والمثبت هو الصواب، انظر: ترجمة ١٨ حاشية ٦.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل و ب: البرهان الحضرمي، وهو وهم والمثبت هو الصواب، انظر: ترجمة ١٨ حاشية ٣.

<sup>(</sup>٤) مقط في الأصل، والمبت من ب،

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في الأخبار، ٢ / ٣٤٨ ؛ والحاكم في المستدرك، ٤ / ١٠٤، وجاء بلفظ هو: " من أرضى الــسلطان بما يسخط الله فقد خرج من دين الله "، وحكم الألباني بضعفه، انظر: سلسلة الأحاديث السضعيفة والموضسوعة، ٢ / ٥٣٣، حديث رقم: ٨٣٧،

<sup>(</sup>٦) جاء في ب: يذكر،

### [٣١٥] أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن [ محمد ] (١) بن زكريا الصنعائي المعروف بالشيعي

كان أحد رجال العالم الذي يضرب بهم المثل في السياسة والرئاسة، وهو الذي بعثه ميمون القداح (٢) داعياً لولده عبيد الله المهدي بأفريقية (٣) من ناحية المغرب، وذلك في سنة تسمعين ومئتين، فلم يستحكم أمره إلا في سنة ست وتسعين ومئتين، فكتب إلى المهدي يخبره بقيام الأمر وطاعة الناس له ويأمره بالقدوم، فبادر المهدي عند ذلك (وقدم أفريقية، وكان الشيعي المذكور قد غلب على ملكها وصار في يده، فلما قدم المهدي سلمه إليه، فندَّمه أخره (٤) وقال له: بتسما فعلت، [بيدك] (٥) الملك في يدك تسلمه إلى غيرك وجعل يكرر ذلك عليه، حتى أثـر ذلك عنده) (١) وهم أن يغدر بالمهدي فاستشعر منه فدس عليه من قتله وقتل أخاه في ساعة واحـدة وذلك في النصف من جمادى الأخرى سنة ثماني وتسعين [ومئتين] (٧) رحمة الله عليهما.

# [III] IS EDBOYED FROM OURS IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

<sup>(1)</sup> جاء في الأصل: أحمد والمثبت من ب هو الصواب وفق المصادر،

<sup>(</sup>٢) هو ميمون بن داود بن سعيد المعروف بالقداح في نسبه وسيرته اضطراب، وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق، وهو من أوائل دعاة الباطنية، وزعم أنه من نسل محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وإليه تنسب الأسرة العبيدية في مصو وفق بعض المصادر، انظر: عبد القاهر البغدادي، القرق بين الفرق، تحقيق محمد عبى السدين عبسد الحميسد، د. ط، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٤١٩ هس/ ١٩٩٨م)، ٢٨٢؛ المقريزي، المقفى الكبير، ٤ / ٢٧٥،

 <sup>(</sup>٣) إفريقية: بلاد واسعة غرب بلاد مصر، وحد إفريقية من طرابلس المغرب من جهة برقة إلى بجاية وهي تقريباً حدود
 دولة تونس حالياً، انظر: ياقوت، معجم البلدان، ١ / ٢٦٨ ؛ الحميري، الروض المعطار، ٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد الصنعاني، انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢ / ١٩٢،

<sup>(</sup>٥) بياض في الاصل و المثبت من الجندي، السلوك، ١ / ٢٣٥،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل: ومئة، والمثبت من ب وهو الصواب وفتي المصادر،

### [٣١٦] أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر بن حسين. وقيل: أبن علي السُودي، أحد بني سُود --بفتح السين

كان فقيهاً عالمًا، عاملاً، صالحًا، فاضلاً، ورعاً، زاهداً، مشهور القضل، له كرامات كثيرة، وكان معظما عند الناس، تفقه بسليمان بن الزبير (١) — الآي ذكره إن شاء الله -، ثم غلسب [عليه] (٢) التنسك والعبادة وسلوك الطريق. وكان بلغ ملوك اليمن عنه أنه يتصل بأئمة الزيئية فكرهوه وهموا بأخذه واعتقاله، فكان لا يستقر في موضع ينالونه فيه، وكان ينكر على الفقراء الرقص والسماع (٣)؛ ولذلك أجمع الفقهاء والفقراء عليه، فلم يزل حدراً من الولاة. (ويروى عن ولده محمد بن حسين قال: حدثني الفقيه الصالح عمر بن على السودي قال: بينما نحسين بن أبي بكر والشريف محمد بن على العفيف فقال الفقيه حسين للشريف: يا شريف محمد هل تصدقون بكرامات الصالحين؟ فقال السشريف: وما هذه الكرامات؟! فقال له الفقيه: إن في الصالحين من يطير فيقف على عرفات وهي أدى درجة، ومنهم من يَهم بحمة فإذا هو في الموضع ومنهم من يَهم بحمة فإذا هو في الموضع الذي هم فيه وهو أعلى من الخطوة، وقد يجمع الله له الأرض فإذا هي بين يديه وهذا أعلى من الكل. فقال له الشريف: ما يصدق بهذا أحد من الشافعية (٤) إلا أن يكون هو أنت. فقال لله الكل. فقال له الشريف: ما يصدق بهذا أحد من الشافعية (١) إلا أن يكون هو أنت. فقال لله

### [III] responde viorionalization of the office of the offic

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن محمد بن الزبير الجيشي،

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل و المثبت من ب،

<sup>(</sup>٣) الرقص والسماع مما ابتدعه المتصوفة بالدف والطبسل والشبابة المزمار فيتواجدون ويتمايلون من الطرب. ونقد تصدى فيذه البدعة عدد من علماء السلف، انظر: موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، ذم ما عليه مدعو التصوف، تحقيق زهير الشاويش، ط ٣، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م)، ١٠، ١٠، ١٥،

<sup>(</sup>٤) مبق وتحدثنا عن هذا الموضوع في موضعه.

الفقيه: أنا أشهد على من هو على هذه الحالة. فقال له: ما أقبل إلا أن يكون هو أنت. فقال له الفقيه حسين: سُئل بعض العلماء عن الصدق القبيح فقال: هو ثناء المرء على نفــسه. وروى بعض أصحابه قال: بينما نحن في الحرم بين المغرب والعشاء في ليلة مظلمة فيها بردٌ عظيم فقام بعض المتدينين ممن عليه نعمة السلطان فأحرم بركعتين من أول الليل ثم أبتدأ بالقرآن من أول القرآن فلم يزل قائماً بركعتين حتى ختم فيها القرآن في وقت السحر عند طلوع الفجر، ونام الفقيه في الحرم والرجل يصلي وانتبه وهو يصلي حتى الصباح فوقع في قلب الفقيه ضيقٌ عظيم وقال: ما فينا خير قام هذا بركعتين بسبب عرض من أعراض الدنيا ونحن نيام، فوقع في قلبـــه مخاطبة من قبل الله تعالى(١) فأطرق ما شاء الله وهو يقول: ذرة من عارف، خير من ألـف ذرة، كل ذرة خير من الدنيا ألف مرة) (٢). قال الراوي: وكنت أنا والفقيه في ليلة فيما بين المغـــرب والعشاء وقد أصابه ضيقٌ شديد من فتنة الخلق وتبطيلهم عليه في أوقاته وشغلهم له عن ذكسو الله تعالى فأطرق ما شاء الله بعد ذلك الضيق ثم رفع رأسه فرحاً مسروراً، وقد حصل عليمه مخاطبة من قبل الله تعالى وهو يقول: وعزبي وجلالي لو كشفت الحجاب لأحد قبلك في الـــدنيا لكشفته فيما بيني وبينك، وقد سألني موسى بن عمران الكليم عن ذلك فلم يتصور له، وإنما بيني وبينكم الآخرة، وعزتي وجلالي لأجعلنكم في أعلى عليين ولا جعلت بيني وبينكم حجاجاً ولأ كرمتكم (٢٠). قال الراوي: ونسيت شيئاً كثيراً. قلت: وكراماته كثيرة، ولم أقف على تاريخ وفاته، وقد روى أنه توفي لبضع وسبع مئة، وقد كان موجوداً في سنة اثنتين وسبع مئة(1)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع في موضعه.

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٣) سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع في موضعه.

<sup>(\$)</sup> أرخ المؤلف وفاته في كتاب آخر بسنة ( ٤٠٤ هــ / ١٣٠٤ م )، انظر: العقود، ١ / ٣٠٣،

### [217] أبو جعفر الحسين بن جعفر بن محمد المراغي، الفقيه، الشافعي

## للل المحكود ا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن المظفر بن موسى بن إياس، محدث، حسن الحفظ، توفي سنة ( ٣٧٩ هـ / ٩٨٩ م )، انظر: الخطيب، تاريخ بغداد، ٤ / ٢٧ ؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ٣ / ٩٨٠،

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن مملامة الأزدي، الطحاوي، محدث، فقيه، له كتاب مشكل الآثار في (١٦) مجلد ومعاني الآثسار
 في (٤) مجلد، توفي سنة ( ٣٢١ هـ / ٩٣٣م)، انظر: اللهبي، أعلام النسبلاء، ١١ / ٥٠٥ ؛ تسذكرة الحفساظ،
 ٨٠٨/٣

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٢٦٥، وذكر أنه حج سنة ٣٨٨ هـ.،

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ١٠٣،

 <sup>(</sup>۵) هو عبد الله بن محمد بن زیاد بن واصل النیسابوري، فقیه، إمام الشافعیة بالعراق فی عصره، توفی سنة (۲۲۵هـ / ۹۳۵ م)، انظر: الحطیب، تاریخ بغداد، ۱۰ / ۱۰؛ ابن قاضی شهبة، ۱ / ۱۱،

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن يجيي بن سراقة العامري.

بينهما ) (1). وكان متضلعاً بالفقه والأصلين، ومن مصنفاته: كتاب التكليف، ومختصر سماه مسا لا يسع المكلف جهله من علم الصلاة، ومختصر في المعتقد (قال الجندي<sup>(۲)</sup>: وجدته موافقًا لمذهب السنة إلا مسألة راجعت فيها بعض الأكابر لعلها أدخلت عليه فقد فعل ذلك كثيراً معه ومع غيره. وكان وفاته في إحدى قريتي السرة أو الفهنة) (1) (1)، ولم أتحقق تاريخ وفاته إلا أن عصره معروف بمعاصريه وتلامذته. والله أعلم.

### [318] أبو عبد الرحمن الحسين بن خلف بن حسين المقيبعي

كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً، كاملاً، أصولياً، فروعياً، محدثاً، وهسو أحسد فقهاء تماسة المشهورين، ولما ملك ابن مهدي زبيد وسائر تمامة نفر منه الفقهاء وخرج هذا من جملة الخائفين منه فصار إلى مدينة عدن فأقام فيها [ مدة] ((()) فأخذ عنه جماعة من أهلها وغيرهم، وممن أخذ عنه القاضي أحمد القريظي (()) و على بن عبد الله المليكي (()) وغيرهما) ((). ثم سافر إلى بلسد

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٢٦٨،

 <sup>(</sup>٣) السُّرة: قرية بأعلى وادي الحاجب، قريباً من قرية الزواقر، والفهنة أيضاً بوادي الحاجب إلى الشمال الشرقي مسن
 مدينة تعز، انظر: الجندي، السلوك، ١ / ٢٦٩ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٢٢٧،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>[17]</sup> Belong and an analysis of the control of the c

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل، والمثبت من ب،

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة رقم: ١٠٨،

<sup>(</sup>٧) هو على بن عباس وقيل بن عيسى، المليكي، أصله من إب، ثم سكن عدن، وكان فقيهاً، محدثاً، توفي سنة ( ٥٨٠ هـ / ١٨٤ م )، انظر: ابن سموة، طبقات فقهاء اليمن، ٢١٩ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٤٢١.

<sup>(</sup>A) ( ) ساقط في ب،

السودان<sup>(۱)</sup> فأقام هنا لك ما شاء الله ثم رجع يريد عدن في مركب من مراكب البحر فعصفت بجم الريح فألقتهم إلى ساحل أنحى<sup>(۲)</sup> فتوفي هنا لك، وقبره معروف مشهور يزار ويتبرك به أهل تلك الناحية وغيرهم<sup>(۲)</sup>، وكان وفاته في النصف من شوال من سنة ستين وخمس مئة رحمه الله تعالى. وأنحى – بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الحاء المهملة وآخره ألف مقصورة – والله أعلم.

### [319] أبو عبد الله الحسين بن أبي السعود بن الحسين بن مسلم بن علي الهمداني

كان من خير أهل زمانه متنسكاً متورعاً، حسن السيرة، معروفاً بالصلاح، سالكاً طريس الخير والعبادة، وكان مولده سنة خمس وعشرين وست منة، وتوفي على أحسن حال لليلستين مضتا من شعبان سنة تسع وستين وست مئة، وحضر دفنه جمع كثير، أحصي القسراء فسيهم فكانوا سبع مئة رجل. ( وكان له ثلاثة بنين أكبرهم محمد (1) كان ميلاده لليلتين خلتا مسن ذي الحجة سنة اثنتين وخسين وست مئة، وكان صاحب قراءات ومسسموعات، وغلبست عليسه العبادة، وكان من أكثر الناس تلاوة للقرآن مع الزهد والورع إلى أن توفي ليلة الاثنين لخمسس بقين من شهر ربيع الأول من سنة تسعين وست مئة، وحضر دفنه خلق كثير من نسواح شستى

<sup>(</sup>١) السودان: نسبة جنس لمن هم في أرض الحبشة، من الحبشة والنوبة والمزنج، انظر: ابن صاعد، طبقات الأمم، ١٤؛ ياقوت، معجم البلدان، ٣ / ١٦٤،

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمة هذا الموقع في المصادر المتاحة،

<sup>(</sup>٣) تقدم التعليق على هذه الأعمال التي تخرج الزيارة عن قصدها الشرعي، انظر: ترجمة رقم ٦ حاشية ٢١،

<sup>[</sup>III] Company of 1000 of the control of the control

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢١٩؛ الملك الأفضل، العطايا الـــــنية، ٢ / ٥٣٨؛ الحزرجـــي، العقـــود، ٢٧٧/١.

منهم الفقيه محمد بن أبي بكر بن منصور الأصبحي من إب، وأبو بكر بن أحمد التباعي (أ)، وكان أحد الغاسلين له، وكان يومئذ عقيب رمد فأخذ الماء المحتقن في سرته فمسح به عييه ظاهرهما وباطنهما، وكان ذلك الرمد أخر رمد رمده إلى أن توفي، رحمة الله علمهم أجمعين. وكان نحمد بن الحسين ثلاثة بنين أكبرهم أحمد (أ) كان مولده ليلة الأحد الثالث عمر مسن جمادى الآخرة سنة ثمانين وست مئة، وكان فقيها فاضلاً، تفقه بصالح بن عمر البريهي، ورزق بصيرة في العلم وتوفيقاً في الدين، وإليه الإشارة من أهل بلده بالدين والصلاح، ويذكرون له كرامات كثيرة تدل على خيره، إلى أن توفي على ذلك في الخامس من شهر شوال سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة، وبعده حسين (أ) كان مولده يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وست مئة، وتفقه بأخيه، قال الجندي (أ): وكنت كلما قدمت عليهم قسراً علي شيئاً. ثم أخوهما الثالث: أبو القاسم بن محمد (ق)، كان مولده يوم الأحد الحادي والعشرين مسن جمادى الأولى من سنة خس وثمانين وست مئة، وكان فقيهاً مذكوراً بالدين المتين، توفي على ذلك خمس بقين من شعبان من سنة ثماني عشرة و [سبع] (أ) مئية. رحمية الله عليهم فحمن (أ).

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر بن أحمد بن علي بن أبي بكر التباعي، فقيه محقق، توفي سنة ( ٣٩٦ هــ / ٢٩٢ م )، انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ١٨٥٠ الملك الأفضل، العطايا السنية، ص ٣٦٣،

<sup>(</sup>٢) استطراد مكرر من المؤلف، إذ قد صبق أن أفرده بترجمة، انظر رقم: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) أفرده المؤلف بترجمة تأبيّ برقم: ٣٣٣،

<sup>(1)</sup> السلوك، ٢ / ٢٢١،

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢٢١ ؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ص٤٨١،

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل: ست، وهو خطأ، والمبت هو الصواب من المصادر،

<sup>(</sup>٧) ( ) ساقط في ب،

### [220] أبوعبد الله الحسين بن سلامة، أمير تهامة اليمن

وكان أميراً كبيراً، أسوداً، نوبياً، وكان مولى لرشيد (١) مولى بني زياد، ونشأ على أحسن سيرة، حازماً، عازماً، عفيفاً، شريف النفس، عالي الهمة، فلما مات سيده رشيد وزر لولد أبي الجيش (٢) ولأخته هند بنت أبي الجيش، وكانت دولة بني زياد قد تضعضعت أطرافها وتغلب ولاة الحصون والجبال على ما تحت أيديهم منها، فنهض القائد الحسين بن سلامة وحارب أهل الجبال حتى دانوا، ودان له ابن طرف (٣) صاحب المخلاف السليماني، وابن الحرامي (٤) صاحب حلي (٥)، وأستوسقت المملكة وعادت على الحال الأول، وتقررت قواعد



### අයව 15 දෙකුවෙනුගේ ඉතා දිරුණිවෙන්න වෙනේ වර ඇතිවැඩු දෙකුම 1998 (ලක් අනුවන අතුරුතු අමුල්ලේක්ෂණ හා පෙක්රීම් වෙන්න පෙන්නේ දෙකුම 1998 (ලක්

- (١) رشيد: هو مولى من موالي زياد بن إبراهيم بن إسحاق المعروف بأبي الجيش ولم تشر المصادر إلى تاريخ وفاته، انظر:
   عمارة، تاريخ اليمن، ١٨٨،
- (۲) قبل اسمه عبد الله وقبل إبراهيم وقبل زياد، وأبو الجيش هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن زياد، انظر: عمراة،
   تاريخ اليمن، ٥٥، ٣٥،
- (٣) هو سليمان بن طرف الحكمي، وحُد بين بلاد حكم ومخلاف عثّر فجعل منهما إمارة واحدة وذلـــك بـــين عــــامي (٣) حو سليمان، ١ / ٧١) انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ٣٣ ؛ العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ١ / ٧١)
- (٤) بنو حرام: نسبة إلى حرام بطن من كنانة بن خزيمة بن مدركة، وهم حكام جليّ منذ القرن الثالث الهجري تقريباً، ولم تفصح المصادر عن اسم صاحب حلي هذا، انظر: الأشرف عمر، طرفة الأصحاب، ٨٠، الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٢٣٢،
- (٥) حَلِي: وتعرف بمدينة حلى بن يعقبوب إلى الجنبوب من القنفذة بنحو ٦٠ كيلاً، وعن سيف البحر بنحو ٨ أكيال، انظر المحمداني، صفة أكيال، وحلى الأثرية تقع إلى مثمال قريمة مخشوش مقر إمارة كنائمة بنحو ٥ أكيال، انظر (الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٢٣٢؛ عانق البلادي، بين مكة واليمن، (مكة: دار مكة، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م)، ١١٧، ١٧٢،

الملك، فاختط مدينة الكدراء على وادي سهام، واختط مدينة المعقر (1) وهي القحمة (3) على وادي ذؤال. وكان عدلاً في أحكامه، مشفقاً على رعيته، كثير الصدقات والصلات في الله تعالى، مقتدياً بسيرة عمر بن عبد العزيز (3) في أكثر أحواله، وهو الذي أنشأ الجوامع الكبار، والمناثر الطوال من حضرموت إلى مكة المشرفة حرسها الله تعالى، وطول هذه المسافة المذكورة ستون يوماً قاله عمارة (4). وحفر الآبار الروية، والقلب العادية في المفاوز المنقطعة، وبنى الأميال (٥) والفراسخ (٦) والبرد (٧) على الطرقات، فمن ذلك شبام (٨) وتريم مدينتي حضرموت، ثم اتصلت عمارة الجوامع منها إلى عدن. قال عمارة (٩): هذه المسافة عشرون مرحلة في كل مرحلة جامع ومأذنة وبئر، فأما عدن ففيها جامع من عمارة عمر بن عبد العزيز وجدده أيضاً

<sup>(</sup>١) المُغَفِّر: مدينة في وادي رمع، وهي قديمة الاختطاط، ذكرها الهمداني، وتعد الآن قرية صغيرة في مركز المحط، شمال مدينة زبيد، انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٣٣٢ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٥٨١.

 <sup>(</sup>٢) القَحْمة ليست بالمعقر - وقد تقدم ذكر القحمة - وهذا ربما اجتهاد من المؤلف وإلا فهذه العبارة لم ترد عند عمارة مصدر المؤلف، انظر: تاريخ اليمن، ٦٦ ا وترجمة ٦٣ حاشية ٣،

 <sup>(</sup>٣) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان، الحليفة الأموي، ولي الحلافة سنة ( ٩٩ هـ / ٧١٧ م ) وتوفي سنة (١٠١هـ/ ٧١٩ م )، انظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ٣٣١، الذهبي، أعلام النبلاء، ٥ / ٧٧٦،

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليمن، ٦٧،

<sup>(</sup>٥) الأميال: جمع ميلُ، والميل مقياس للأطوال يقدر بـ ٠٠٠ ذراع شرعية، وثلث فرسخ، أي ما يقارب: ٢ كـــم، انظر: الرازي، مختار الصحاح، ٢٦٧، فالعرهنتس، المكاييل والأوزان، ٩٥،

<sup>(</sup>٦) الفرامسخ:ومفرده فَرْسَخُ، ويقسدر بشلالة أميال، أي نحسو ٦كم،انظسر:فالترهنتس، المكاييل والأوزان، ٩٤.

 <sup>(</sup>٧) البُرُد: جمع بَرِيد، وهو المسافة بين كل مولين من منازل الطريق، ويقدر بـــ ٤ فراسخ، أي حوالي ٢٤ كم. انظـــر:
 المعجم الوسيط، ١ / ٤٨ ؛ فالترهنتس، المكاييل والأوزان، ٨٧،

 <sup>(</sup>٨) شبام: مدينة في وسط حضرموت، ما بين سينون شرقاً والقطن غرباً، وتنميز بمبانيها السشاهقة الأرتفاع، انظر:
 الهمدان، صفة جزيرة العرب، ١٩٩٩؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٤٥)

<sup>(</sup>٩) تاريخ اليمن، ٩٧،

وطبقات أكابر أهل اليمن

الحسين بن سلامة، ثم تفترق الطريق من عدن إلى مكة فطريق تصعد إلى الجبال، وطريق تسلك هَامة، فأما طريق الجبال ففيها جامع الجؤة، ثم جامع الجند وكان مسجداً لطيفاً وأول من بناه معاذ بن جبل الأنصاري صاحب رسول الله ﷺ حين بعثه إلى الجند وما حولها من القرى، ويروون في فضل هذا المسجد أخباراً عن رسول الله ﷺ إن زيارته في أول جمعة من رجب تعدل عمرة، أو قالوا حجة (١). قال: ثم من الجند إلى صنعاء مسافة ثمانية أيام في كل مرحلة منها جامع، ثم جامع صنعاء وهو مسجد عظيم، ومن صنعاء إلى الطائف(٢) نحو من ستة عشر مرحلة في كل مرحلة منها جامع ومصانع، ثم عقبة الطائف(٣) وهي مسيرة يوم للطالع ونصف يوم للهابط إلى مكة عمَّرها عمارة جيدة يمشى في عرضها ثلاثة أجمال بأحمالها، فهذه الطريق العليا. وأما طريق هامة فهي تفترق أيضاً طريقين: طريق إلى الساحل، والأخرى هي الجادة السلطانية متوسطة فيما بين البحر والجبل، وفي كل مرحلة من الطريقين الساحلية والوسطى جامع عظيم، وطول المسافة من عدن إلى مكة نيف وثلاثون مرحلة، وله مسجد على جبل الرحمة بعرفات(٤)، ومحاسنه كثيرة. (قال عمارة (٥): وحدثني الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم الآبار قال حدثه والده أبو القاسم، قال عمارة: وحدثني الفقيه عبد الرحمن بن على العبسي، قال: وحدثني

<sup>(</sup>١) علق الإمام الشوكاني على الأحاديث التي تذكر فضل بعض المساجد في اليمن كجامع صنعاء ومسجد الجند بقوله: لا يصع منها شيئ ولا أعرف لها إسناداً في كتاب من كتب الحديث، انظر: القوائد المجموعة، ٢ /٥٣٥

<sup>(</sup>٢) الطائف: مدينة معروفة جنوب شرق الحجاز، وهو وادي وج، وبلاد ثقيف، وتبعد عن مكة نحــو ١٢ فرســخاً أي قرابة ٧٧ كم، انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ٣٣٣ ؛ ياقوت، معجم البلدان، ٤ / ٨،

<sup>(</sup>٣) عقبة الطائف: وتعرف بكرا بالفتح، ثنية بين الطائف ومكة، وقد شقت جبالها اليوم ومهدت، انظر: ياقوت، معجم اللدان، ٤ / ٨، ٢٤٤،

<sup>(</sup>٤) جبل الرحمة: واسمه القديم جبل ألاًل، ويعرف بجبل عرفة، والقُرين، وهو أكمة صغيرة مشهورة بعرف ات انظر: . 147 . 4.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليمن، ٧٣،

المقري الحسين بن فلان ابن الحسين بن سلامة، قال عمارة: وما من هؤلاء إلا من ناهز المئة، قالوا: كان الناس[ مزد صمين ] (١) الصباح على القائد الحسين بن سلامة حتى تقدم إليه إنسان فقال: إن رسول الله ﷺ أمرين وبعثني إليك لتدفع إلى ألف دينار. فقال له الحسين: لعل الشيطان تمثل لك. فقال: لا ولكن الأمارة بينك وبينه أنك منذ عشرين سنة لا تنام كل ليلة حتى تصلى عليه مئتى مرة، فبكي الحسين. وقال أمارة والله صحيحة لم يعلم بما إلا الله عز وجل ثم دفع إليه ألف دينار. وقال عمارة (٢): حدثني الفقيه أبو على بن طليق وكان من العلماء الصالحين، قال: حدثه أبوه وجماعة من أسلافه وهم أهل بيت علم وعفاف وكانوا يسكنون مدينة المعقر قالوا: تظلم إنسان إلى الحسين بن سلامة بهذا الوادي وهو سائر من مدينة زبيد إلى الكدراء، وزعم الرجل أن سرقت عليه عيبة (٣) فيها ألف دينار، أو قال: ألفا دينار، في وادي مور، فأمر به الحسين فجلس مع خواصه وقام إلى الصلاة فأطالها ثم قام في المحراب. قال والدي: وكنت من أقرب الناس إليه فسمعته يقول لرجل من قواده: تقدم مع هذا إلى القرية الفلانية على الساحل فتأخذ له ماله من فلان بن فلان من غير أن تؤذيه، فان رسول الله ﷺ شفع إلى ّ فيه في النوم وأخبرني أنه ينسب إليه، وهو الذي عرفني صورة الحال. قال المصنف أيده الله: وأخبار الحسين بن سلامة مشهورة. وأخباره ومناقبه معروفة مذكورة)(1). قال عمارة(٥): وعمر في الملك ثلاثين سنة، وتوفي سنة اثنتين وأربع مئة،....

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل و المثبت من عمارة: تاريخ اليمن، ٧٣،

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليمن، ٧٤،

 <sup>(</sup>٣) العيبة: وعاء من أدَم، وزبيل ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجرين في لغة همدان، والمعنى حقيبة من جلد، انظر: إبسن منظور، لسان العرب، ٥ / ١٣٨٤، مادة: عيب،

<sup>(£) ( )</sup> ساقط في ب،

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليمن، ٦٦،

وفي رواية عن الجندي<sup>(1)</sup> أنه توفي سنة ثلاث وأربع مئة، وحكى ابن الأثير في تاريخه الكامل<sup>(1)</sup> أنه توفي سنة ثمان وعشرين وأربع مئة. وعصره ما رأيته مكتوباً في مسجد الأشاعر بزبيد، مكتوباً في الطراز الخشب الذي هو قبالة وجه المصلين على المحراب وصورة ذلك بعد البسملة والآية الشريفة ما مثاله: أمر بعمله الحسين بن سلامة أمله من الله عفوه ويريد به من الله جزيل الثواب في شهر ربيع الأول من شهور سنة خمس وعشرين وأربع مئة.

قال على بن الحسن الخزرجي: والصحيح الأول ويحتمل أن يكون الثاني (٣)، وأما ما قاله ابن الأثير فبعيد جداً وبين التاريخين بون بعيد، وعمارة أولى بالتقليد؛ لأنه قريب عهد بالزمان والمكان، ولأن الملك اضطرب بعد موت الحسين بن سلامة اضطراباً شديداً، وانقرض بنو زياد وانقرضت أيامهم كما ذكر عمارة وغيره من المؤرّخين.

وكان نفيسٌ ونجاحٌ عبدا مرجان (٤) اقتتلا من سنة سبع وأربع مئة إلى سنة اثنتي عشرة وأربع مئة، ثم ُقتل نفيس واستولى نجاح على المملكة وركب بالمظلة وضربت السكة على اسمه،

<sup>(</sup>١) جاء في الجندي: وكانت وفاته صنة النتين وأربع مئة، انظر: السلوك، ٢ / ٤٨١،

<sup>(</sup>۲) الكامل، ۸ / ۲۲۴،

 <sup>(</sup>٣) ذكر ابن جرير الصنعاني – وهو أقرب لعصر المترجم له من عمارة والمؤلف – أن الحسين توفي في النصف من صفر
 سنة ست وعشرين واربع مئة، وهو أرجح الأقوال واكثرها دقة ومواءمة للأحداث، انظر: تاريخ صنعاء، ١٥٨،

<sup>(</sup>٤) مَرْجان: من موالي الحسين بن سلامة، ينسب إلى عبده نفيس أنه قضى على آخر حكام الدولة الزيادية، ودخل في صواع مع نجاح مؤسس الدولة النجاحية في زبيد انتهى بإنتصار نجاح وتفرده بالأمر، وذلك سنة (٢١هـ/ ٢٩ مره) هذه رواية عمارة، إلا أنه ظهر مؤخراً بعض المصادر والشواهد التي تخالف هذه الرواية، وتفيد بأنه عقسب وفاة الحسين بن سلامة سنة ( ٢٦١ هـ / ٢٠٤ هـ / ٢٠١٩ م ) ولي الوزارة بعده غلامه نفيس، بأمر من الأمير الزيادي على بن مظفر، كما تم العثور على مسكوكات نقدية للدولة الزيادية باسم الأمير المظفر بن على مؤرخه بعام ( ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٨، ٤٣٨ مره على مؤرخه بعام ( ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٨ مره على مؤرخه بعام ( ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٨ مره على الأمر الذي جعل بعض الباحثين المحدثين يذهب إلى القول إن الدولة الزيادية ظلت مستمرة حسق سنة ( ٤٤٤ هـ / ١٥٥ م م)، انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ٤٧، ٧٧ ؛ ابن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، ١٥٨، ١٥٨ السروري، تاريخ اليمن، ١٥٨، ١٥٧ ؛ ابن جرير الصنعاني، تاريخ اليمن، ١٥٨، ١٥٨ السروري، تاريخ اليمن، ١٥٨، ١٥٨ السروري، تاريخ اليمن، ١٥٨، ١٥٨ المروري، تاريخ اليمن، ١٥٨، ١٥٨ المروري، تاريخ اليمن، ١٥٨ المروري، تاريخ اليمن المروري، تاريخ اليمن، ١٥٨ المروري، تاريخ اليمن، ١٥٨ المروري، تاريخ اليمن، ١٥٨ المروري، تاريخ اليمن المروري المروري المروري، تاريخ اليمن المروري الم

وكاتب الخلفاء العباسيين، وفوض إليه تقليد القضاء لمن يراه أهلاً لذلك، فهل اتفق له هذا من سنة اثنتي عشرة إلى آخر عمره، والحسين بن سلامة باق وهو سيد سيده مرجان مع ما فيه من الكفاية والنجدة !! لا يتفق هذا أبداً )(١).

وأما عمارة مسجد الأشاعر وتاريخه المذكور في سنة خمس وعشرين وأربع مئة فيحتمل أن يكون الحسين بن سلامة رحمه الله تعالى أمر بعمارته بعد موته، وحصل ما حصل من الاضطراب والفتن بعد موته فلم تتفق عمارته إلا في هذا التاريخ لما هدأت الفتن وتقررت القواعد واطمأن الناس. والله أعلم.

# [٣٢١] أبو عبد الله الحسين بن عبد الله(٢) بن خالويه الهمذاني، نسبة إلى همذان (٢) بفتح الهاء والميم والذال المعجمة - وهي بلاد معروفة مشهورة في بلاد العجم

كان فقيهاً عالماً، أديباً، كاملاً، بحراً لا ساحل له في العلوم الأدبية والألفاظ العربية، وانتقل إلى حلب قاصداً لسيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان فاكرمه وأحسن إليه، وكان أولاد بني حمدان يقرأون عليه ويأخذون عنه، وكان إذا حضر مجلس سيف الدولة لم يكن لأحد معه

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٢) في جميع المصادر: بن أحمد، وفياانباه الرواة: بن محمد،

 <sup>(</sup>٣) همذان: مدينة في بلاد فارس بإقليم الجبل، وصفت بالسعة وكثرة المياه والبساتين، انظر: الحميري، الروض المعطار،
 ٥٩٦.

<sup>[</sup>۲۲۱] القفطي، انباه الرواة، 1 / ٣٥٩؛ ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١٠٣٠؛ ابسن خلكان، وفيات الأعيان، (٢٢١) القفطي، انباه الرواة، 1 / ٣٠٩؛ ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١٠٣٠؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٣ / ٢٦٩؛ ابن عبد المجيد، إشارة التعبين، ١٠١؛ ابن الحماد، شاية النهاية، ٢٣٧/١؛ المداودي، طبقات المفسرين، ١ / ١٥١؛ السيوطي، بغية الوعاة، ٢٩٩/١؛ ابسن العماد، شارات الذهب، ٢/٧١؛ كحالة، معجم المؤلفين، ١ / ٢٠٢،

 <sup>(</sup>٤) هو علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي، الملقب بسيف الدولة الحمداني، من أمراء الدولة الحمدانية بحلب، توفي سينة
 (٣٥٦ هـ / ٩٦٦ م)، انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣ / ٤٠١ ؛ الذهبي، العبر، ٩٨/٢.

كلام. وله مصنفات وسيعة، ومؤلفات بديعة أجلها قدراً وأغزرها علماً كتاب "ليس"(١) مقصوده اللغة لكنَّه يطرزه بأنواع العلوم كفعل نشوان (٢) في كتابه شمس العلوم، وكان شيعياً جلداً، قبيح التعصب. ﴿ وَكَانَ قَدْ خَرْجِ إِلَى اليمن ووقف في مدينة ذمار واجتمع بالحسن بن يعقوب الهمداني(٣) صاحب الإكليل، وقرأ عليه ديوانه وشرحه، وأحسن إليه الأمير، أسعد بن يعفر إحساناً كلياً. وكان مع جمعه لهذه العلوم شاعراً فصيحاً، ومن شعره قوله(٤):

فــلا خيرَ في من صَدَّرتَهُ المجالسُ إذا لم يكن صدرُ الجالس سيداً فقلتُ لهُ: من أجل أنك فارسُ ) (٥) فكم قائل مالي رأيتُكَ رَاجلاً وتوفي بمدينة حلب سنة ست وخمسين وثلاث منة (٢) ، رحمه الله تعالى.

### [٣٢٣] أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الدوعائي السروي

كان رجلاً كبير القدر، فقيهاً، صالحاً، مجتهداً، ورعاً، عابداً، زاهداً، مشهوراً، قدم على الفقيه سالم بن محمد بن سالم العامري إلى مسجد الرباط فقرأ عليه وانتفع به وتزوج بابنته،

<sup>(</sup>١) كتاب "ليس" نشر بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، عام ١٩٧٩م،

<sup>(</sup>٢) هو نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري، أديب، لغوي، فرضى، توفي سنة ( ٥٧٣ هـــ / ١١٧٧ م ) وكتابه شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، وقد نشر مؤخراً بتحقيق حسين بن عبد الله العمري ومطهر الإربابي ويوسف محمد عبد الله، وصدر عن دار الفكر بدمشق سنة ١٤٣٠ هـ / ١٩٩٩ م، انظر: القفطي، إنباه السرواة، ٣٤٢/٣ ؛ ياقوت، معجم الأدباء، ٦ / ٢٧٤٥،

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ٢٨٨،

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢ / ١٧٩،

<sup>(</sup>a) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٦) تجمع المصادر على أن وفاته سنة ( ٣٧٠ هـ / ٩٨٠ م )، انظر مصادر الترجمة،

وكان يحصل عليه بعض الأوقات سكر (١) فيبقى مطروحاً في مجلس الدرسة فإذا مرَّ به الفقيه سالم وهو على ذلك الحال عجب وقال: بم زاد ابن أدهم على هذا.

( ورؤي الشيخ الحارث بعد موته فقيل: هل ما فعل بك؟ فقال: استحققت العذاب، فشفع في الفقيه حسين الدوعاني.

وارتحل الدوعاني إلى الضحي وأخذ عن محمد بن إسماعيل الخضرمي، وكان مشهوراً بكثرة العبادة) (٢).

ولم أتحقق تاريخ وفاته رحمه الله تعالى، وعصره معروف بمعاصريه، والله أعلم.

### [٣٢٣] أبوعبد الله الحسين بن أبي العز

كان فقيهاً صالحاً، فاضلاً، ديناً، وكان الإمام أحمد بن موسى بن عجيل<sup>(٢)</sup> يثني عليه ثناءً مرضياً. وكان ممن أدرك الشيخ والفقيه صاحبي عواجة (١) – وسياني ذكرهما في المحمدين إن شاء الله –.

#### CONTRACTOR PLACEMENT PROPERTY PROPERTY

<sup>(</sup>١) السُّكرُ: من مصطلحات الصوفية وهو غيبة بوارد قوي، ودرجة أشد من الغيبة، يغيب القلب فيها عن إحساسه بنفسه وبغيره، وهم هذه الغيبة يبررون ما يصدر عن شيوخهم من أقوال وأفعال منكرة، وهذا مردود عليهم، فرسول الله على أله الناس لربه، وأخشاهم وأتفاهم قلباً، لم يحصل له أن غاب عن وعيه في عبادته لربه، وهو يسسمع لسه أثناء الصلاة أزيز كأزيز المرجل، فتنسزهت محبة الله وخشيته عن أباطيل هؤلاء، وألها تؤدي لفقسد السوعي والإدراك وإطلاق العبارات المنكره المنافية للشريعة، انظر: القشيري، الرسالة القشيرية، ٧١ ؛ الشرقاوي، مصطلحات الصوفية، و ٢١ ؛ لوح، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، ١ / ٧٥٤)

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ١٨٥،

(قال الجندي<sup>(1)</sup>: وكان أبوه قاضياً بالكدراء وهم من بني أبي عقامة<sup>(۲)</sup> الذين يسكنون الأبيات، وكان للحسين أخوان فاضلان أعلمهما أحمد كان فقيهاً ذا فنون كثيرة، والآخر على وهو الذي ولي القضاء في مدينة الكدراء بعد موت أبيه، وكان السبب في ذلك أنه لما توفي أبوه قال له الشيخ: يا على أحكم بين الناس عوض أبيك، فقد نصبت في السماء فاستمر من غير تولية سلطان ولا غيره إلى أن توفي. وكان للحسين المذكور ولد اسمه محمد كان فقيها فاضلاً. ومن بني عقامة أصحاب الأبيات أبو بكر بن عبد الله الجعسور (٣) بن أحمد بن عبد الله بن أبي حامد كان فقيها فاضلاً، وخطيباً مصقعاً، ولي خطابة الكدراء مدة. ومنهم عبد الله بن الحسين ابن علي المعروف بالمجلس كان فقيهاً عارفاً، مذكوراً بالفضل. ومنهم عبدالله بن أبي العز أحد ذرية الحفائلي كان فقيهاً فاضلاً: يقرئ الفقه، وكان تفقهه بالفقيه على الحكمي من أهل شجينة. قال الجندي (٤): في هؤلاء القوم كانت خطابة الكدراء رحمة الله عليهم أجمعين) (٥).

<sup>=</sup>الشيخ الحكمي بقرية عواجة، انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ٣٦٣، ٣٦٤ ؛ الشرجي، طبقـــات الخـــواص، ٢٦٤، ٢٦٧ ؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤٨٧، ١٤٨٨،

<sup>(</sup>١) السلوك، ٢ / ٢٥٨،

<sup>(</sup>٢) بنو عقامة: بيت علم وأدب فيهم الفقهاء والقضاة والأدباء، ونسبهم يرجع إلى تغلب، نسبة إلى جدهم محمد بسن هارون التغلبي، انظر: عمارة، تاريخ اليمن، ٥١، ٣٢٣؛ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٧٤١،

<sup>(</sup>٣) جاء في الجندي: ابن حضور، انظر: السلوك، ٢ / ٣٥٩،

<sup>(3)</sup> السلوك، ٢ / ٣٥٩،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

[٣٢٤] أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي بكر بن الوليد المعروف بابن [ابي] " الدهش العربقي - بفتح العين وكسر الراء وسكون [الياء] " المثناة من تحتها وبعدها قاف ثم ياء نسب - نسبة إلى عرب يقال لهم الأعروق، مشهورون في ناحية الشذف" - بفتح الشبن وكسر الذال المعمتين وآخره فاء - وهو حصن معروف

وكان الحسين فقيهاً بارعاً، مشهوراً في ناحيته. (قال الجندي<sup>(1)</sup>: وعنه أخذت مقدمة طاهر بن بابشاذ بشرحها، وكان تفقهه بابن سالم<sup>(0)</sup> وغيره من أهل جبلة ) <sup>(1)</sup>. واستمر مدرساً في المدرسة الزاتية<sup>(۷)</sup> بذي جبلة. وتوفي سنة سبع وعشرين وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

[٣٢٥] أبو عبد الله الحسين بن علي بن جسمر - بفتح الجيم وسكون [السين] ١٠٠ المهملة وفتح البيم وآخره راء -

<sup>(</sup>١) مقط في الأصل، والمثبت من ب،

<sup>(</sup>Y) سقط في الأصل، والمثبت من ب،

<sup>(</sup>٣) الشَّذِف: حصن خارب إلى الجنوب الشرقي من الجَند، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٥٥٥،

<sup>[</sup>٣٢٤] الجندي، السلوك، ٢ / ١٨١ ؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٢٧٢ ؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٣/ ٤٨ أم، الأكوع، المدارس، ٧٦،

<sup>(£)</sup> السلوك ٢ / ١٨١،

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن يجي بن سالم،

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

 <sup>(</sup>٧) المدرسة الزاتية بجبلة: نسبة إلى مؤسستها زات دارها إحدى وصيفات الدار النجمي بنت على بن رسول، وهـــي لا تزال معروفة وتقع في شارع المحكمة بجبلة، انظر: الجندي، السلوك، ٢ / ١٧٤ ؛ الأكوع، المدارس، ٧٥.

<sup>(</sup>A) سقط في الأصل، والمثبت من ب،

<sup>[</sup>٢٧٥] ابن شمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٩٥٠؛ الجندي، السلوك، ١٠ / ٣٩٤؛ الملك الأفسيسل، العطايسا السنسية،

كان فقيهاً فاضلاً، من أهل دمت - بفتح الدال المهملة وسكون الميم و آخره تاء مثناة من فوقها - ( قال الجندي )(1) : وهو صقع متسع قبلي تعز يحتوي على قرى كثيرة(٢)، على نصف مرحلة من تعز تقريباً.

وكان الإمام [ يحيى ] (<sup>٣)</sup> يثني عليه بالحفظ وجودة المعرفة، وهو أحد أشياخ إبراهيم بن أسعد الوزيري<sup>(٤)</sup>، ولم يزل على أحسن سيرة، إلى أن توفي يوم الجمعة غرة شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وخمسين وخمس مئة، رحمه الله تعالى.

[٣٢٦] أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن إسماعيل بن أحمد الزُبيدي. بضم الزاي نسبة إلى القبيلة المشهورة (°°) ، وكان يعرف بالعديني نسبة إلى ذي عدينة المدينة تحت حصن تعز

وكان خيراً، له مشاركات في الفقه، ومسموعات كثيرة على عدة من الفقهاء في أماكن كثيرة متفرقة، وكان يتعانى التجارة، وسكن في ذي جبلة، وكان له فيها ذكر شائع، بفعل الخير والطعام وبذل المعروف، وبورك له في دنياه بركة ظاهرة، فاشترى الذكر الجميل(١)، وأدرك

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب.

 <sup>(</sup>٢) قال الأكوع: ولا يعرف اليوم مكان دَمْت، والغالب على الظن أنه يقع في عزلة الأفيوش من ناحية المذيخرة، انظر:
 هجر العلم، ٢ / ٦٣٣،

<sup>(</sup>٣) [ ] إضافة لبيان النص ولوجودها في جميع مصادر الترجمة،

<sup>(</sup>٤) ابن ميرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٠٠ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٠٤،

 <sup>(</sup>٥) رُبيد: قبيلة من مذحج، نسبة إنى رُبيد وهو منبه بن صعب بن سعد العشيرة، انظر: الكلبي، نسب معد، ١/ ٣٢٤ ؛
 ابن الأثير، اللباب في تمذيب الأنساب، ١/ ٠٠٠،

Most of the state of the state

<sup>(</sup>٦) جاء في ب: الحميد،

القاضي إبراهيم بن أحمد بن عبد الله القريظي (1) – المقدم ذكره – في عدن، ثم انتقل إلى قرية الذنبتين لسبب أوجب ذلك فلم يزل مقيما بالذنبتين حتى توفي على الطريق المرضي من الإطعام والإحسان حتى كان لا يذكر أحد في ذلك غيره. (فكان الفقيه أبو بكر بن ناصر يقرئ وهو يطعم المنقطعين ويكرم الضيفان، ولم يكن له في عصره نظير.

وعنه أخذ جماعة من الفقهاء المعتبرين كتب المسموعات كمحمد بن مصباح والفقيه عمر العقيبي وغيرهما. ولما تكاثف دينه وأراد التقصير عمَّا يعتاده من إطعام الطعام فبينا هو مفكر في أمره عازم التقصير في ذلك سمع هاتفاً يقول له: يا حسين أنفق وعلينا القضاء.

فلما سمع ذلك ازداد يقيناً وعزماً على ما يعتاده، فتوفي وعليه دين عظيم، فقام بدينه عبد له وعضده في ذلك القاضي أسعد بن مسلم (٢) - المقدم ذكره - فلم يمض مدة يسيرة إلا وقد انقضى دينه، ولم يدفن حتى قد برئت ذمته من جميع دينه.

وعما يروى عن ورعه أنه دخل عدن بفوة (٣) كثيرة وباعها بمال جزيل ثم قبض الثمن وذهب به إلى داره واستدعى بالنقادين فنقدوا ذلك المال فخرج فيه ألفي درهم فقيل له هذه [زيف] (٤) رُدَّها على المشتري، فقال: أخشى أن يغر بها غيري، وأنا أُحَّلُ بها، ثم حملها وذهب بها إلى البحر فألقاها في موضع لا يكاد أحد يدركها في ذلك الموضع، ومناقبه كثيرة) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ٥،

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ٢١٩،

<sup>(</sup>٣) القُوَّةُ: وتجمع على أفواه وأفاويه، ما يُعالج به الطبيب، كما أن التوابل ما يعالج به الأطعمة، وهي عسروق نبسات يستخرج من الأرض تصبغ به الثباب، ويكتب وينقش به، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ٦ /٩٥/٣، مادة: فسوا؛ الجوهري، مختار الصحاح، ٢١٣،

<sup>(</sup>٤) يباض في الاصل و المثبت من بامخرمة: تاريخ ثفر عدن، ٩٥،

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

وتوفي لبضع وثلاثين وست مئة تقريباً. (قاله الجندي)<sup>(1)</sup>، ودفن في مقبرة الذنبتين الشرقية، (وحضر دفنه والصلاة عليه عالم لا يحصون كثرة من جملتهم ابن ناصر، ومحمد بن عمر الزيلعي<sup>(۲)</sup>، وغيرهما، وخلف ابنين صغيرين محمد وأحمد، فمحمد الفقيه عمر بن سعيد وتفقه به وأقام مدة في مدينة الجند، ودرس في مدرسة الأمير ميكائيل بن أبي بكر بن محمد الموصلي<sup>(1)</sup>، ثم انتقل منها، وتوفي بالذنبتين وقبر إلى جنب أبيه، رحمة الله عليهم أجمعين)<sup>(0)</sup>.

### [٣٢٧] أبو عبد الله الحسين بن علي بن عمر بن محمد بن علي بن أبي القاسم الحميري

كان فقيهاً عارفاً، فاضلاً، ناسكاً، عابداً، زاهداً، وكان مولده لخمس بقين من جمادى الأولى سنة ثمان وست مئة. وتفقه بأبيه، ثم غلبت عليه العبادة والتنسك والزهد والورع حتى أنه في أيام تفقهه ترتب في مدرسة عومان (٢) مع الفقيه يحيي بن سالم (٢) فيروى أنه باع شيئاً من كيلته بدراهم وربطها في طرف ثوبه ثم عن له أن ياخذ شيئاً منها لبعض الحوائج فلما فتح عنها وجدها عقارب ففزع ولفظها من ثوبه ولم يعد بعد ذلك يأخذ شيئاً من طعام المدرسة.

### 

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٢) ستأتي توجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٧١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٣٦٪؛ الأكوع، المدارس، ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ستاني توجمته.

<sup>(</sup>٥) ( ) ساقط في ب،

 <sup>(</sup>٦) مدرسة عَوْمان: وتقع في الشمال الغربي من مدينة جبلة، شيدقا الحرة لؤلؤة زوج الأمير على بن رسول، انظر:
 الجندي، السلوك، ٢ / ١٧٢ ؛ الأكوع، المدارس، ٩٥،

<sup>(</sup>٧) هو يحيى بن سالم بن سليمان بن الفضل بن محمد الشهابي، الكندي، ستأتي ترجمته.

وكان [يكثر] (1) زيارة القبور فإذا صار في طرفها خلع نعله وحملها في يده. (وروى بعض الثقات أنه وُجد على قبر أبيه يوماً وهو مغشياً عليه فدعا جماعة وحملوه على حاله إلى بيته فلما أفاق سُئِلَ عن الغشيان فقال: كنت أقرأ على والدي فغلطت فسمعته يرد علي من القبر فلم أتمالك أن غشي علي .

هذا وقد مات أبوه وهو على القضاء - وسأذكر والده في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى -) $^{(7)}$ ، وكانت وفاة الفقيه حسين بن علي يوم الخميس الثامن عشر من المحرم أول سنة تُمانين وست مئة.

وله ذرية مباركة لا تخلو عن خير، رحمة الله عليهم أجمعين.

### [٣٢٨] أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن القم، الشاعر البليغ

قال عمارة: كان مولده بزبيد وبما تأدب، وكان أبوه صاحب ديوان الخراج (٣) بتهامة في أيام الداعي علي بن محمد الصليحي، ووزر الأسعد بن شهاب (١) في زبيد خمس عشرة سنة (٥)، وكان يقول الشعر أيضاً.

<sup>(1)</sup> جاء في الأصل: يكره، والمثبت من ب والمصادر،

<sup>(</sup>٢) ( ) **ساقط** في ب،

<sup>[</sup>۲۷۸] عمارة، تاريخ اليمن، ١٩٤؛ ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١١٣٤؛ الجندي، السلوك، ٢٩٩/١؛ الـصفدي، الوافي بالوفيات، ١ / ٣٨١؛ الملك الأفــضل، العطايـــا الــــنية، ١ / ٢٦٧ الوافي بالوفيات، ١ / ٣٨١؛ الملك الأفــضل، العطايـــا الــــنية، ١ / ٢٦٧ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٢٠٣؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢ / ٤٥٠؛ الشامي، تاريخ اليمن الفكــري، ٢ / ٨٩ المحمد الأصفهائي، خويدة القصر، ٤٤/٣،

<sup>(</sup>٣) ديوان الحراج: ويعد من أهم دواوين الدولة المالية ومهمته جباية الأموال أو واردات الدولة من خراج الأراضي الزراعية والزكاة والجزية والعشور والضرائب والمكوس المختلفة، فيحصرها ثم يستوفي المقرر عليها، انظر: الحسيني، نبذ من ملخص القطن، ٤٣، عليان، دولة بني رسول، ١٦٣،

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ٢١١،

<sup>(</sup>٥) عمارة، تاريخ اليمن، ١٠٢،

وكان ابنه الحسين أوحد شعراء اليمن الفصحاء، ويعدونه في اليمن كالمتنبي في الشام والعراق، وكان مترسلاً يكتب عن الحرة السيدة إلى الديار المصرية والأقطار النازحة، وكان من علو الهمة وسمو القدر فيما يلبسه ويمتطيه على غاية منيفة وجملة شريفة طريفة.

( فمن رسائله ما كتبه إلى الداعي سبأ بن أحمد الصليحي - الآي ذكره إن شاء الله تعالى - وهي رسالة قليلة الدور بين الناس، عزيزة الوجود، فأثبتها بجملتها في هذا الكتاب ليسهل وجودها وهي (1): كتب عبد الحضرة الأجل مولاي ربيع المجديين، وقريع المتأدبين، شهاب الفضل الثاقب، ونقيب ذوي المناقب، أطال الله بقاءه، ما أجابت العادية المستغير، ولزمت الياء التصغير، وجعل رتبته في الأولية وافرة السهام كحرف الإستفهام، [وكالمبتدأ] (1) فإنه وإن تأخر عن البنية مقدم في النية، ولا زال حضرته للوفود مُزَدحَما، ومن الحوادث حمى، حتى يكون في العلا بمترلة حروف الاستعلاء، فإنحن لحروف اللين حصون، وما جاورها منها عن الإمالة مصون، ولا زال عدوه كالألف في أنَّ حاله مختلف، فيسقط في صلة الكلام، ولا سيما الإمالة مصون، ولا يكون أولاً بحال، وإن تقدم [هز] (1) واستحال، لإنه أدام الله علوه أحسن المنَّ ابتداء، ونشر عليَّ من فضله رداءً، أراد إخفاءَه فكشف خفاءه، ومن شرف الإحسان سقوط ذكره عن اللسان، كالمفعول رُفع رَفْعَ الفاعل، مما حظي به من حذف (٥) العامل، يُهدى الله سلاماً كالروض ضاحكة التُوض، غُرس وحُرس، وسُقي ورُقي، وغيث وصيب، فأخذ مني كل نوء نصيب، زهاة الزَّهرُ، وسقاة النهرُ، جاور الأضا، فحسُنَ وأضا، رتعت فيه القُور (١)،

<sup>(</sup>١) نص الرسالة في: ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١١٣٥ ؟ الكتيبي، فوات الوفيات، ١ / ٣٨٢ ؛ السصفدي، السوافي بالوفيات، ١ / ٣٨٢ ؛ السصفدي، السوافي بالوفيات، ١٣ / ٣، مع اختلاف في بعض الكلمات،

<sup>(</sup>٣) مقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: هم، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٤) في المصادر: إلي.

<sup>(</sup>٥) جاء في المصادر: لمَّا حذف من الكلام ذكر العامل - وفي ياقوت ذكر الفاعل،

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل: العول، والمثبت من المصادر، والفُورُ: الظباء، انظر: المعجم الوسيط، ٢ / ٧٠٥،

ومرح فيه العصفور، فاطلع من التمراد<sup>(۱)</sup> شمس النهار، فجعل يلثم من ورده خدوداً، ويهصو من أغصائه قدوداً، ويقتبس النار من الجُلنار<sup>(۲)</sup>، ويلتمس العقبق من الشقيق، فغرد ثملاً وغنى خفيفاً ورملاً، بأطيب من رائحته المسكية، وأعطر من نفحته الذكية، مع أبي وإن أهديته في كل أوان عن أداء ما يجب [علي غير وان] <sup>(۳)</sup>، وأن أعد نفسي في قضاء الحق بمترلة السكيت الأحق، سعيت فعثرت واجتهدت فما أثرت فأنا بحمد الله في حال خول وقنوع، وجناب عن غير الغير ممنوع، فارقت المتوج بأزال<sup>(۱)</sup>، ولزمت الخمول والاعتزال، سعي سعي الجاهد في ضيق مكان، وقلة إمكان، وعيشي عيش الزاهد في بلد الأديب فيه غريب، والأريب كالمريب، إن تكلم استُقل، وإن سكت استُثقِل، منازله كبيوت العناكب، ومعيشته كعجالة الراكب، فهو كما قال الشاعر<sup>(۵)</sup>:

أعنى الحُطيئة لأعتسدى حَرَّاتُ الله المُطيئة لأعتسدة أجُسداناً فيها وَطلَّقت السرور ثلاثساً (٢) وتسرد ذكسران العقول إناثساً

أرضُ الفسلاحةِ لو أتاها جسرول لَمْ آتسها مسن أي وجسه جِنتُها أرض خلعتُ اللهو خلعي خَاتميَ تصدى بها الأفهام[بعدصقالها] (٧)

 <sup>(</sup>۱) جاء في بعض المصادر: فاطلع بالتمراد وقد ظفر بالمراد، فنظر إلى أقاحيه تفتر في نواحيه، وإلى التبهار يضاحك شمس النهار، انظر: الوافي بالوفيات، ۱ / ۷۸۳،

<sup>(</sup>٢) الجُلُنار: هو زهر الرمان، انظر: المعجم الوسيط، ٦ / ١٣٢،

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، والمبت من المصادر،

 <sup>(4)</sup> جاء في باقوت: فارقت المثول ولا أزال، وأزال - في المتن - من أسماء مدينة صنعاء،

<sup>(</sup>a) الخطيب التبريزي، شوح ديوان أبي تمام، ١ / ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) ترتيب الأبيات في الأصل، يختلف عنه في الديوان وقد أثبت كما جاء، انظر: ديوان أبي تمام، ١ / ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل: عند صفاقا، والمثبت من الديوان، انظر: شرح ديوان أبي تمام، ١ / ١٧٣،

وأما حال عبده بعد فراقه [في الَجلَد] (١)، فما [حال] (١) أم تسعة من الولد ذكور، كأفحم عقبان وكور، أختُرِم منهم ثمانية، فهي على التاسع حانية، بادي اليدين (٣) في البادية ويا للعادية بالعادية، فلما سَمِعت الداعي، ورأت الخيل سواعي، جعلت تنادي ولدها: الأناة الأناة، وهو يقول: القناة القناة.

بطل كأن ثيابه في سرجه بجذى نعال السبت [ليس] (١) بتوأم(٥) ، فحين رمقته يختال في غضون الزرد المصون، أنشأت تقول:

بين طرفاء وغيال كف حضاح المسيال كف حضاح المسيال كأن ذراعه مسيد معصور وكلاهما بطل اللقاء مخدع (1)

أسَـدٌ أضبط يمشــى لبســه من نـــج داود عرض له في البادية أسد هصور فتطاعَنــا وتوافَقت خَيْـــلاهُما

فلما رأت الرعيل بدرت، بصبر قد عيل، فسألت عن الواحد فقيل لها: لحده اللاحد:

فكرَّت تَبْتَغيهِ فصادفَتَهُ على دمهِ ومصرعِهِ السَّبَاعا
عَبْن فلم يترُّكُ نَ إلا أديمًا قد تمزق أو كُرَاعا(٧)

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

 <sup>(</sup>٣) جاء في المصادر: نادى النذير، وزاد في ياقوت: نادى النذير العربان في البداية،

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٥) ديوان عنترة بن شداد، ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، انظر: الحسن بن الحسين السكري، شرح أشعار الهذليين، ١ / ٣٨،

<sup>(</sup>٧) الصفدي، الواني بالوفيات، ١٣ / ٨،

بأشد من عبده تأسفا، ولا أعظم [كمداً ولا] (١) تلهفاً، وإني لألوم نفسي دائماً وأقول لها لائماً: لو فطنت قطنت، ولو عقلت لما انتقلت، ولو سعدت لما بعدت.

فتقول لى: مه بل لو قدمْتُ نَدمتُ ولو رجعتُ لما هَجَعتُ.

وترمسي التسوى بالمقترين المراميا ولكنْ حذَاراً من شمات الأعاديا(٢) يَقيم الرجالُ الموسرونَ بأرضهمْ 

أيها السيد أمنَ العدل والإنصاف، ومحاسن الشيم والأوصاف، إكرام العير المهان، وإذالة جَواد الرهَان، يشبعُ في ساجوره كلبُ الزَّبلَ، ويسغب في خيسه أبو الشبل.

وإذا يُحاسُ الحَيْسُ يُسدَعي جندُبُ وأصبحَ ربُّ الجاه [غيرً] (1) وَجيه

للخَطْب والخُطب[البليغة] (٣) أندبُ إذا حلُّ ذو نقــص مَحلَة فاضـــل ف إن حياة المرء غيرُ شَهيَّ ـــــة إليه وطعمُ المـــوت غيــــرُ كَريـــه

أقول لنفسي الدنية: هبي طال نومك، واستيقظي لا عز قومك، أرضيت بالعطاء المترور، وقنعت بمواعيدَ الزور؟! يقظةً. فإن الجدُّ قد هجع، ونُجْعَةً.

فمن أجدب انتجعَ، أعجزت في الإباء عن خُلُق الحَرْبَاء، أدلَى لساناً كالرشاء، يبلغ به ما يشاء، ناط همته بالشمس، مع بعدها عن اللمس، أنفَ عن ضيق الوجار، ففرَّخ في الأشجار، سئم البوس فغيَّر الملبوس، وكره العيش المسخوط، فاستبدل خوطاً بخوط، فهو كالخطيب على الغصن الرَّطيب.

قال أبو تمام:

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١٩٣٧،

<sup>(</sup>٣) مقط في الأصل، والمثبت من الوافي بالوفيات، ١٣ / ٨

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: خير، والمثبت من المصادر،

وإنَّ صريحَ الحزمِ والرأي لامرِيءِ (١) إذا بَلغتهُ الشمسُ أَنْ يَتَحـــوُلا وقد أصحب عبده هذه الرسالة شعراً يقصر فيه عن واجب الحَمْدُ، وإن بنيتْ قافيته على الفي المد، وما يعد نفسه فيه إلا كمُهدي جلدِ السينتي الأغر (١) إلى الديباج الأهر، أين در الحباب من ثغور الأحباب، والسراب من الشراب، والركي البكي من الوادِ ذي المواد، أتكون الفصاحة في الغَيْم، والصباحة في العُيْم، لقد ضلَّ من رأى الآل في البلد القيّ، حسبه هلهال الدبيقي (١)، هيهات إن ناسج الريّاط (١) يستقى تنيس ودمياط، لا أقول كما قال ابن جعفر (٥): من يساجلي يساجل ماجداً علا الدلو إلى عقد الكرب

بل أضع نفسي في أقل المواضع وأقول لمولاي قول العبد الخاضع(٢):

فأسبلْ عليها ستر معروفك الدي صترت به قدماً على عوراء [وهاهي هذه] فيك صرحت للعَدُول [إباء] (٧) وعصيتُ اللَّوامَ والنصَحَاءَ فيك صرحت للعَدُول [إباء] وعصيتُ اللَّوامَ والنصَحاءَ فيك صرحت للعَدُول أبيب منسي يبوم أزمعتمُ الفراق رَجاء

<sup>(</sup>١) جاء في الديوان: وإن صريح الرأي والحزم، انظر: شرح ديوان أبي تمام، ٢ / ٥١،

 <sup>(</sup>٢) السَبَتْتي: الجريء المُقدم من كل شيئ، والسبني النمر، وقيل السبني: الأسد، انظر: ابن منظور، لسان العرب، ٤ /
 ١٩١٣، مادة: مبت،

 <sup>(</sup>٣) دبيق، تنيس، دمياط: مدن مصرية لها شهرة واسعة في انتاج اللباس الحريري خلال العصر الإسلامي، ومن أشهر منتجاتها الثوب الدابقي، انظر: العبيدي، الملابس العربية، ٦٩،

<sup>(</sup>٤) الرِيَاطَ: جمع ريطة، وهي من ملابس البدن الخارجي، وتوصف بأنما ملاءة من قطعة واحدة وليست لفقسين، انظر: الجوهري، مختار الصحاح، ١١١، العبيدي، الملابس العربية، ٢٦٤؛

<sup>(</sup>٥) انظر: ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١١٣٨ حاشية ٦،

<sup>(</sup>٦) القصيدة في: ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١١٣٨ ؛ الصفدي، الوافي بالموفيات، ١٣ / ٩ ؛ الكتبي، فوات الوفيات، ١٠ / ٩ ؛ الكتبي، فوات الوفيات، ١٠ / ٣٨٦،

<sup>(</sup>٧) مقط في الأصل، والثبت من المصادر،

مَنْ مُجيري من فاترالطرف أحوى<sup>(١)</sup> لازم شيمة الخسلاف فإن لنت يا غريبَ الصفات حُق لمن كـان فيمه لليمل والنُّمهار صفاتُ حسرباً من صدوده وتجنيسه كعطايا سبأ بسن احسد أريحي يهزأه الجدد للجود ما أبالي إذا أحسن الدهرُ فيــــه تَلْقَ منه المهـــذُّبَ الماجـــدَ البـــدرَ إنْ سَطَا أرعبَ الضَّرَاغمَ في الــــ راحة في النَّدى[ تنيل ] <sup>(٢)</sup> نضاراً قَدْ تَعاطَى في المجد شأوكَ قـــوَمُ

جمع النار خدُّهُ والماءَ قسسا أو دنسوت منه تنساءًى غريباً أن يرحم الغرباء فلهذا أسرر القلوب وساء وإشماته بي الأعداء أَذاعته مُقْلتاي بُكَاءَ يُخفيها فتزدادُ شُهْرةً وغاءً وإنْ لم تسالله جادَ ابتداءً أَلْمَ عِي يَكَ اذ يُنسِيكَ عَمّا كَانَ فِي الغيبِ فَطنةً وذكاءً وإذا ما أخلف السماء لأرض خَلَفْت راحساه ذاك السماء بندى يُخْجِلُ الغيوثَ الْهُمُ اللَّ وَشَدَّى يَنْهِلُ الرماحَ الظَّمَاءَ أحسن الدهرُ في الوركى أم أساءً أَيُّهِ الطالبُ للغنَى زُّرهُ تَظْفُرَ بِعَطاء يُخَجِّلُ الأَلواءَ الكريم السميدع الأباء آجام أَو جادَ يُخْـجـلُ الكُوماءَ وحسام في الرُّوع يَهمي دمَاءً عَجَــزوا واحتمــلتَ فيه العنــاءَ

<sup>(</sup>١) جاء في المصادر: ألمي،

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مقروءة في الأصل، والمثبت من المصادر،

فأبى الفقر(١) أنْ يكونَ أماماً شَـرفاً شـامخـاً وعزًا منيفـاً أنَّ أشكُو إليكَ جَوْرَ زَمان مالَ عَنَّى فما أُومَّالُ فيه أهــمَلتني صُروفُه فَكــأنــي رَهـنُ بيـت لو استقـر بـه كُلُّ يوم يَاني كامس كأن الـ يًا أَبا حمير وحُرمــت إحســانــكَ ما ظَننتُ الزمانَ يُبْعدُني عنك ضاعَ سَـعُــيي وخبتُ خابت أعلُّا ﴿ واخْتَملتُ الحرَمَان والنَّقَص وَالْإِبْعَادَ وتجملت واصطبرت فما أبقي أعَلى هذه المصيدة صبر وَلُو أَنِّي لَم أَعتمد دُونَ غَيْــــري غَيرَ أَنْ التصريحَ لَيس بخاف وسياً تيك في البعاد وفي القرب فَبشكر رَحَلتُ عنك وألقَاك

وأبى الجودُ أنْ يكون وراءَ عُـدُمُ لِيُّا وعَـزُه قَـعُسَاءَ دَأْبُه أَنْ يعارضَ الأَدْباءَ كُلمًا قلتُ سوفَ يأسُو أساءً أَلفُ الوَصْلِ أَلغيتُ إلعَاءَ اليربوعُ لم يَرْضَهُ قَاصَعاءً(١) حدَّهَ كَانت أَيَّامُه إبطاء عندي ما كان حبي ريّاء إلى أنْ أفارقَ الأَحَــاءَ ديك ومَنْ يُبْتَغي لكَ الأَسْوَاءَ وألجور والعنا والجفاء على عُـودي الزمانُ لحَـاءَ لاً ولو كنتُ صخراةً صَـمُـاءً لتاسيت أو أصوت وفاء عند مَن كَان يفهم الإيماء مَــَديـــ يُحجَمُّــ لُ الشُعَــراءَ به إنْ قَصَى الإله لقاء

<sup>(</sup>١) جاء في المصادر: البخل،

<sup>(</sup>٢) عند ياقوت والكتبي: لم يوضه له نافقاء،

ليسسَ يَبْقى في الدَّهسر غَيْرُ ثَناء فاكتسب ما استَطعْتَ ذاكَ النُّناءَ ومن مختارات شعره ما قاله في مدح الأوحد سبأ بن أحمد الصليحي حيث يقول(١):

معاليك لا ما شَــيْدَتهُ الأوائــلُ ومجــدكُ لا مـا قالُ فيكَ قائــلُ وما النصرُ إلا حسيثُ تَترَلُ نَازِلُ وما الحسقُ إلا مسن يُدينُ بدينه وكلُ الذي فوقَ البسيطة باطلُ وكُلُ جياد لَمْ تَقُدُهَا عَوائِلٌ وكُلُ نصال لم ترشها نواصلُ وكُلُّ بــلاد لم تحــزهَا ضــوايع وكــل ربًّاع لم تِســبْها هــواملُ أمَامك تَسْعى والرماخُ أجادلُ مصائبُها إنْ سَالمتكَ مواهب وأعضاؤُها إن حَارِبَتك مَقَاتلُ نَفُوسُ الأعادي أنَّهن مَنَاهالُ وتَرجُو المَوالي جُودَهُ وهُوَ صَائلُ أَرَقْتَ لَهُ مَاءً الحِياءِ فَهُو بَاخَــَلُ عدو ولا يسرجو عَطَاياهُ آمــلُ له في العُلاَ تُطْلبُ إليه الوسائلُ

وما السعدُ إلاّ حيثُ يممتَ قاصداً إذا رُمتَ صيداً فالمـــلوك طُرائد وَمُذْ رَمَتَ إيراد المَعــالي تَيَقَّنتُ وقد عَشقَتْ أَسِيافُكَ الهَامُ مُنَهُم فَكُلُ حَسَامٍ مُرْهِفُ الحد نَاحلُ إذا طَعَنتَ لَم تَلْر مَسْناً رَمَاحُها كَانٌ العَـوالي ما لَهُنَّ عَواملُ مِخافَسة ليث يُرهبُ الليثَ بأسُـهُ ويَخْسَاهُ أَنْ يَغْتَـالُهن الغَـوائلُ تُوقَّى الأعــادي كَبْدَهُ وهو باسم أَخُو كُوم إلا نُسَلْمُ يَكُن لَنَا إليه شَفيع مِن نَدَاه وسَائلُ وكل أخي جــود أنَـــالك بَعْدَ أَنْ فَلاحَظُ في مجد لمسنْ لاَ يَخَافُـهُ ومَنْ يجعل البيضَ الحدَادَ وسَائلاً وإنَّ طَرِيقَ المجد فيها مَعـالُم ولَكنَّها للأَغـبياء مَجَـاهــلُ وَمَنْ يَــكُ ذَا فتــك وعزم كَعُمد مليك يَفضُ الجَيشَ والجيشُ حَافل ترى الحسمد بعسر وماله وكأنما إذا المرء كان الجد بالجد صاعداً وما المسرءُ إلا مَشيئــةً لزَمــانه فَلا تَبغ في الدُّنيَا صديقاً مُسَالماً سأصبر للأيام فالصبر عادة

ومَا الفَتْكُ ما عَاقْبِك عَنهُ مهابةً ومَا العَزْمُ ما صَدَّتكَ عَنهُ العَواذلُ ويَخجل صوبَ الْمَزنَ والمزنُ هَاطلُ سَحاظبُ غُواديهُ لِحِينٌ وعَسْجدٌ وليثُ عَـواديـهُ قَنـاً وقَنـابلُ لــه عند مَا يَحْوى يـــداً طُوائـــلُ إذا ما الفَتى لم يَاكل الحمد مآله أبياح له بعض النوائس آكل ا حَمَى مُلكَه بالمرهُف ت وإنَّها حصونُ بِمَا يحمى العُلَى والمعاقلُ إذا الملك لم يُخْلط بِأَس وَنْجدة فَليسِس بملك بَلَ خَليطٌ مَزَابلُ وإن لم يُقيَّد بالقنا فَهِ و شاردُ وإنَّ لَم يُحلَّى بالطبا فَهو عَاطلُ ورَأْيُ الفَتِي إِنْ لَهِ يُؤِيدهُ عَزْمَهُ وَإِنَّ كَانَ رَأَيا صائباً فَهِ قَاتِ لَ لَهُ لَم يَضُـرْهُ فِي البَرية خَـاذلُ فَما تفعلُ الأيام فالمرء فساعلُ فَمْن مامَح ـ تَهُ قيلَ ذَلك عاقل ومَنْ عَائدت له قيل ذَلك جَاه لل وفي هذه الأيامُ للمرء عبرة ولكنُّها تمضي به وَهو غَافلُ تَغيَّرُ هذًا الدهُو حَتَّ عِي كَأَنَّم العَالَى العَالَ بكور، والبكور أصائلُ أَتْرَى السَّنَا للناس وَهِي صَـوَّارِمُ حـداد وأكـبادُ وهـنَّ مَرَاحـلُ وكَلَ امرء في فَكَّه لك ناصح محب وفي جَنْبُه صَلُّ مُحَايلُ إذا لم يَكُن فيها عهدُو مُحَاملُ تعوَّدُها قبالى الكرامُ الأفاضلُ

لِيْعِلْمَ دهْ رُ عَضَنِي أي عَظَة أحينَ رَأنسي صابواً مُتَحملاً وَلَي نَفْسَسُ خُسَرِ لاَ يَذُوقُ مَذَلةً يطولُ بهَا أَنْ ليس يَلقَسِي مُمَاثِلاً لأنيُّ إلى سيف الإمامة راجياً أحَقًّا نظامَ الْمُؤمنسينَ عَليــــكَ لاَ ذُحت لك الأرضُ لرضـــا حسومها وفَوقَ العَوالي مــنُ فَتـــاك أَسنَــــَة بسيفك يًا سيف الأنام سَطًا الهُدَى وَامُّضَى الْحُسَامَينِ الذي لاَ يَفَلُّهُ فَدُمْ للهَّدى رُكنة وللدَّين مَعْقِلاً ولا تَخْلُ من حمســد وذكـــر فكُلُّما

أينَ أَحْمَهَا أُوأَيُ صَـود يُسزَاوِلُ تمادى على عُلمُ وانه مُتمحاملُ وإنْ شَابَهِــا بالشهد والأرْبَي عَاسلُ وَيَسمُو بِهَا أَنْ لاَ ترى من تساحلُ وَمَسن يَسكُ فِي دَارِ الْمَدْلَة ثَاوِيساً فِإِنِّي عَسنْ دَارِ الْمُسذِّلَّة رَاحِسلُ وللثَّاج تَاج الدولة المُسلك آمسلُ ردَدْتَ القنا إلا وَهـنَّ تُواهـلُ وَمُدَّت سماء كَالسَّماء القساطل مَلَكَتَ أَقَاصِيهَا فَمِن ذَا يُحَاوِلُ وَأَفْنِتَ مِن فِيهِا فَمِن ذَا يُقَاتِلُ فَقد وجَبتَ من ذي الجياد جيادُنَا ﴿ وَقَلَد رُويتُ رَمَّنَا الدَّمَاءِ الذَّوائِلُ ومَا شَكَّ فِيكَ السيفُ أَنَّاكَ صَارَّمٌ ﴿ وَلا ارْتَابِ مِنْكَ اللَّيْثُ أَنَّكَ بَاسلُ أَخِيلاً مَدَاكِيكُ اللَّـواتِي يَقُودُهــا إِلَى كُل شُهْبِ أَمْ ذُبَـابِ عَواسلُ وَبِيضاً مُواضِيكَ اللوَّاتِي بِصوتِهَا عَلَى كُلُ عاد [....] (١) نوازلُ لَها أَمْ نجوم في القلوب أوافلُ فَقَصْرَ عَنه كُلُ من يَتُطاولُ ضرابُ ولا يَجْلُو صَدَاهُ الصَّياقلُ يُدافعُ عَنْ هَذا وذا وما صلى حَوَى المرءُ إلاَّ الحمد والذكو زَائلُ

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل، ولم أقف على القصيدة في أي من المصادر المتاحة،

ومن شعره فيه أيضا ما رواه عمارة في مفيده من قصيدة يمدحه بما ويستعطفه (١):

وأسلمتك مغانيها بلي سلم عَن الودَّاد بوجْد غَيرِ مُنْصَــرِم الصَّبر ألجميل فعاصاني ولم يُقم سُلَّمتُ فيه إليك الأمرُ فَاحْتكم ولا أرق لَهُ من جَور مُنتَقم سَيف المُتوَّج من قحطانَ في اللَّمَم عَنْ أَنْ تُشبِّههُ بالنَّارِ في عَلم مَوْلَى وليس براضيها من الخَدَم وَفَضِّلَ اللهُ قحطانَ على الأمم غَنَا أَديَم ثُرَاها عَنْ نَدَّى الديسم رَحْب الفناء حلال الصيدَ في الحرم فبين مُنْعقر قصعاً ومُنْحطم مَدائحٌ مَالَاتٌ بالشكر كُلُ فَلِم

ضَامتكَ أَطعَانُها بالسَّفح منْ أضَم فَمَا تَوَالُ على آثار مُنْصَرف وكُمْ أَخْذَتُ على قَلْبِي الْمُقَامَ على لُو كَان لِي، كان لِي طَوعاً فَدُونكَهُ فَمَا أُنازَعُ فيه كَفَّ مُعْتَصب وَلُو فَعَلَتَ بِـه مِـا ظُلُّ يَفْعِـلُهُ العالمُ العاملُ الغاني بشهرته مَوْلَى الملوك الذي يرضى بخادمه اللهُ فضَّلَ في قحطان أوْحِدَهَا أُغَرُ لُو مَسَّ ظَهُرِ الأَرضِ أَخْمُصَّهُ يَحُجُّ وقُادُهُ منه إلى حسرم يُفْني العددًا والقَني كلا بصاحبه أَجْلَتْ خَزَائسنَهُ مِن كُلُّ مكتسَب

وفيها يقول:

إِنْ بَانَ وَجهي فَشُكُوي لَم يَنِ مَعَـهُ فَجُد وعُد واعطف واسمح لِي وهبَ فلسـتُ أُولَ عـبد عَـقً سَيـدةُ

أو شطَّ جِسْمِي فَودِّي فِيكَ لَم يَرمِ وأَعِد اصفَحُ وأَدْنِ وأَحَسِن وأرضَ وابتسمِ ولـسـت أول مولى جاد بالكرم

<sup>(</sup>١) لم أقف على القصيدة في تاريخ عمارة، ولكن ذكرها العماد الأصفهاني، انظر: خريدة القصر، ٢ / ٨٩.

لا تطرحني فعندى كل [سائرة] يُبلى الزمسانُ ولا تَـبْلى مـن القـدَم منْ كل زَهراء لا تَفْنَسى على هرم تُسزُري بشيعْر زُهـــير في الفـــتى هـــرم

وقال عمارة (1): وحدثني الفقيه أبو السعود بن على الحنفي قال: حدثني ابن بنت الصباح قال: حضرت مجلس الوزير في العراق وعنده جماعة يتذاكرون الشعر فقال لي: هل تحفظ شيئاً لأحد من أهل اليمن؟ فقلت: نعم. قال: فأنشد. فأنشدته قول ابن القم، وذلك حيث يقول:

فَلا يغرُّنك مــن قَــلبي تَجــلدُهُ وإنَّ وَجدي كَحَر النار أَبْردُهُ فَسَلَّمُوهُ وإلا قُــمــتُ ٱلْــشُدُهُ من الهُوى، وبَدا ما كُنتُ أجحَدُهُ

فَإِن دَمعي كصوب الْمَزْن أيســرُه لي في هَــوادجَكُم قلبُ أضنُّ به وبانَ للنساس مــا كنتُ أَكَتُمُــهُ ويقول في موضع المدح منها:

مُشتهرِ الفَصْلِ إِنْ شَمْسُ الضُّحَى احتَجبتُ عن العيون أضاءَ الأفُــقَ سُــؤدَدُهُ كَأَنَّ مبعثَ أَهلُ الفضل مَولدُهُ لذَاذَةُ الموت أعطت تَفْسُها يَدُهُ

مات الكرامُ فأحيتهُم مآثرة لُولاً المخافةَ من أَنْ لاَ تُدومَ لهُ وفيها يقول:

يسزالُ منه له درس يُسُددُهُ ظُل الطعَانُ بايديهم يَقْصُدُهُ إذا رأته كان الهام تعبدُهُ

كألُّه خافَ أن يَنْسَى السماحَ فمـــا المُوقدُون إذا بَساتوا فَواضلَ مَـــــا بكل عضب تخر الهام ساجدة

قال: وكان الوزير متكتاً فاستوى جالساً واستعادها مراراً ثم بعثني في الموسم إلى مكة ابتاع له ديوان ابن القم، فلما جئته به كان أقوى الذرائع في خلطته والانقطاع إلى جملته. قال

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والمثبت من المصادر،

عمارة (١): وحدثني الشيخ ابن أبي الطاهر بن أخى الوزير خلف قال: حدثني محمد بن العبيد الشَّاعر الحكمي قال: حججت عام ثلاث وستين وأربع مئة فلقيت بمكة [ عبد الله ] (٢) بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلبي (٣) فأنشدني قصيدة له في ناصر الدولة أبي على يقول فيها(١):

يُكفر من تلك القوافي الكواذب أُقَلبُ طرقي في جَهام السَّحائب سريت إلى شمس الضُّحسى في الغياهب

وفيكمُ روى الناسُ المديـخ ومنكـمُ تعلمَ فيه القـولَ بـذلَ الرغـائـب فدعني وصدق القــول فيــكَ لعــلهُ وما كنتُ لما أعرضَ البحُر زاخـــراً طويـــتُ إليــكَ الباخلــينَ كَأَنَّمـــا

قال ابن العبيد: ثم اجتمعت بابن القم عند الداعي سبأ بن أحمد الصليحي وقد جاء هارباً من صاحب زبيد، فأنشدته قصيدة الحلبي هذه، فلما سمع هذا البيت الأخير من هذه الأبيات، قال: تعلم والله أبي أخذ هذا البيت على الحلبي أخذاً يسرك. ثم بتنا معاً، فلما أصبحنا قام ابن القم لينشد مقطوعا [ عمله ] (٥) في تلك الليلة فمنعه الداعي من القيام ورمى له بمخدة وقعد عليها إكراماً له ورفعاً عنَّا، ثم قال له: أنت يا أبا عبد الله كما قال المتنبي، حيث يقول (٢):

وفُــــــــــــن المُلـــوك وإنْ كـــــانَ لسانـــي يُرى من الشعراء قال ابن العبيد ثم أنشد ابن القم قوله:

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، وفي عمارة، والمثبت من المصادر،

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، شاعر، أديب، توفي سنة ( ٤٦٦ هــــ / ١٠٧٣ م )، انظــر: الكتبي، فوات الوفيات، ٢ / ٣٢٠،

<sup>(</sup>٤) الأصفهائي، خريدة القصر، ٣ / ٧٦،

<sup>(</sup>٥) بياض في الاصل و المثبت من عمارة،

<sup>(</sup>٦) اليازجي، العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، ٢ / ٢٥٠،

أَجازَ وجَازِانِي على المسدحِ بالمدْحِ عطاءً فهمذا رأسُ ممالِي وذًا ربُحِي فكنتُ كمْن شَقَ الظّلامَ إلى الصبح

قال عمارة: وهذا البيت هو بيت الحلبي بعينه. قال علي بن الحسن الخزرجي: وبيت ابن القم أتم معنى وأحسن سبكاً؛ لأن الحلبي قال: طويت إليك الباخلين فأفهم أنه قصده وقصد غيره من الأجواد وإنما أطرح البخلاء فقط. ثم قال: كأنما سريت إلى شمس الضحى، فشبه الظنى بالثرى فاختلف اللفظ مع تقارب المعنى. وقال ابن القم: شققت إليك الناس فأفهم أنه أطرح البخلاء و الأجواد. ثم قال في التشبيه: فكنت كمن شق الظلام إلى الصبح فشبه الشق بالشق، فاستبك اللفظ سبكاً جيداً، وليس بيت الخفاجي كذلك، ولكن للخفاجي فضيلة السبق إلى المعنى الغريب والتشبيه الحسن، والله أعلم.

وقال يعاتب جياش بن نجاح<sup>(ا)</sup>ن

أذاع لساني ما تجِنُ الأضالعُ وما ألّا بالجلدِ الفؤادِ على الجنا وإنّي مما يُحدثُ الهجرُ جازِعٌ وما ألّا بالواضي بِما ليس بالرّضا فيا بن نصيرَ الدين دعوةُ هاتف دَعَاكُ على ناي المرزر ودوئه ثناهُ إليك المودُ والحرمةُ التي

وأغربنَّ عَمَّا في الضمسير المَدامسعُ وإن كنتُ جلداً والخطوبُ قوارعُ وإن كنتُ جلدتُ الدهرُ جُسازعُ وما أنَّا مما يحدثُ الدهرُ جُسازعُ ولاَ بِالذي لا يُقسنعُ النفسَ قَسانِعُ دَعَا بك لِلجسلاَ فَهسل أنتَ سَامعُ الجبالُ العَسوالي والمروتُ الشواسِعُ الجالُ العَسوالي والمروتُ الشواسِعُ لله ذمسمٌ محفوظةً وذرائسعُ لله ذمسمٌ محفوظةً وذرائسعُ

<sup>(</sup>١) عمارة، تاريخ اليمن، ١٩٨، واورد سبعة أبيات منها فقط، الأصفهاني، خريدة القصر، ٣ / ٨٥،

وذكرَى زمـــان ما الوبيعُ وروضُهُ فأهدى إليك النفس طوعاً كأنه فبإن يَصْطنعني بالجميل فإننسي فَمَّا بِال مِا يبغيه غَيري ميسرُ ومـــا أنّـــا إلا واصلُ منـــكَ رَاحتَيَّ وقلاً كنتُ أرجــو أنْ أكونَ مشفّعاً وأمَّلتُ جاهــاً فـــى ذُراكَ ورفعـــةً فأصبحت أُغْظى الطرف في كل مجلس أسايرُ مـــن سَايرتُ والْحَطُوُ قَاصَرٌ ۗ وأظهر بشرا للجليس وغبطة أُعلَّلُ نَفسي كل يسوم وليلله وقَدْ رَجَم النَّاسُ الظنون وأَقَبلت ومَا أَنَّت إلا البدرُ أَظَلَمَ منزلي ومَا أَنتَ إلا الغيـــثُ أجدبَ مَرْجي ومَا أنتَ إلا البحرَ أمسيتُ طَامياً تَقَّلص عَنى الظلِّ والظللُ شَامل لكَ الأمــرُ فاخْتَر مَا تقولَ مُحدَّث أَتُوَضَى وَحَاشًا الْجِدُ أَنْ يُشبِعُ الْوَرَى ومما قاله في الفخر قوله أيضا:

مَعِــالُمُ الْجِـــدِ والعليـــاء والكـــرم

باحسنَ مِنُه وهــو رَيــانَ يَــانــعُ لأمرك فيسما تسرا وتشساء سامع الأَهَدُ من تَزْكُو لديبه الصنائعُ ودون الذي أبغى من القون مانع الم بأقوى من الحَبل الذي أنَّا قَاطعُ لديك فَهل لي عندك اليوم شافعُ تَظلُ بَها تُومي إلى الأصابعُ واكتمُ أمري و هو في الناس ذَاتعُ وَالْحَظُ مَن لاَحظتُ والطرفُ خَاضعُ وبين جَناباتي الشفار القواطع الأنظرَ في الوقْتين مَا أنتَ صَانعُ تَطلُّعُ مِن قَـوم إَلَـيَّ طُوالِعُ وكــلُ مكان ئــوره فيـــه طــالعُ ووابله هام على الخَلق هامعُ وقد زُخرت منهُ السيولَ الدوالعُ وقَصَّرعَنَّى الفضلُ والفضلُ واسعُ وكُل حـــــديــــث لا محــــالةَ شــــاتعُ جميعاً ويُمسي ضيفكُم وهو جَائعُ

الصيُّد مَن مذَّكو والشُّمُ من جشَّمِ

أوى إليك الضاربون الهامَ عن عَرض والقائدو الخيل شَوساً ضُمراً عُبســاً والمنهلون صَدُورَ السمر من مُهَــج والسَـــاحبونَ ذُيولَ السَّرد لامعـــةً والمطعمون الجفَـــان السُودَ مُترَعةً والنازلونَ بقساعَ الأرض إن نزلوا تالله ما حلُّ جارٌ في منازلهم يَخْشَك عدوهُم النائي مَعرَّتهم هُمُ قَبيلي وهُمْ حصْني وهُمْ عُـــــــــدي كأنَّهــم وســليلُ الفَضــل بَينهـــمُ مِن مَعشرِ إِنْ هُم هزُّوا الوَشِيجَ بُدُوا غُـــُوُ الوجوه إذا التف النَّدَى بـــهمُ إذا المضاف دعاهم يومُ نَازلة يَحمُونَ بالبيض عسراً لا يُباحُ لهُ هـمُ الغيـوثُ إذا سَمت أكفهُـمُ إن هُم عليكَ قَضُوا بالحكم فارضَ به أو خَوفُوكَ وجاورتَ النجومَ فَخــفُ اللهُ فضَّلَ (يَاماً) في عَشالرها إِنْ أَمْسَ مِنْهِمُ فَمَنْ قَوْمِي وَمِن عَدْدِي وإنْ أطل في مَديحي ذكرَ سُؤدَدهم

والمائعو الجسار والموفسون بالذّمسم شُعثاً فَوارسُها يَمْرحـن في اللُّجْــم الأعداء والمغمدونُ البيض في القمم والناقضُونَ صنوفَ الجَحفل العَـــرم إذا تُناوحت النكساءُ في القُحم والمُوقدوا النار للأضياف في الظُلَم وجَارُهـم في حميٌّ آمن وفي حوم في النائبات ولَحــمي منهُمُ وَدَمــي شهب تحف ببدر في ذُرَى عَلَم نحتُ الذُّوائل كالآساد في الأجَم يَقَـضُ المقـــاوم والأَفْعال والشُّيَم جاؤهُ بالسُمر والهنديَّـةَ الحُــذَم حمى ويبنون محداً غير منهدم فَإِنْ شَـككتَ فَيمُّم دَارهُم وَسُـتَنم أو حكَّمُ وك على الأملاك فَاحَتكم أو أُمَّــنوُك وحَــاربتُ الوَّرَى فَنَم طُراً وفَضَّل هَمْدَاناً على الأمَم أَو أَضعْ فيهُم فَإِني فِي ذُرَى رَحِمي يَفْنَى وينفـــدُ ما عنـــدي مِن الكَّلم

ومن شعره أيضا قوله(١):

رَقً لِي قلبُها وقد كَان فَطَ ثُم قَالتْ: ألست تقبل تصحاً بتً يا باردَ الجسوانيج خُلواً فَازِ كُلُّ بِسَالِحُظُ مِسَنِ هَذَهُ الدَّنَيَا أئا مولى محمد وعمليًّ و مما كتبه على كاس فضة <sup>(٢)</sup> :

إنَّ فَضِلِي على الزُّجِاجة أَلِّي ذَهبَ سَائلٌ حَسواهُ لُجَيْسنٌ وقال يخاطب بعض الكتاب(٣):

لُبِّتُ أَنكِ إِذَا وقَفْتَ عَلَى فَعلمتُ أَنَّ المرء تَجْد بُهُ

وعجبت إذ عشنا إلى زمسن

يا أكرمَ النَّاسِ في بــؤس وفي نعم لاً تعجبنَّ لعمــوم الأمن في بلـــد

فَارتني دُرِّين دمعاً ولفظا من نصيح ولست تقبل وعظا مِن غرامِ قلبِي به يَسلظَى ومــا نلتَ مــن زمانــكَ حظًا لست مولى بني زياد فَأحظًا

لا أُذيب للأسرارَ وهي تُذيب جامدٌ إنْ ذَا لشيَّء بَديعُ

ذَرج الرُسُوم نَقصت من حَقي أخلاق والسده إلى العسرق أَصْبحت فيه مُقَسِّمَ الرُّزق

وطرحت فريسة لسبع بين يدى السلطان فاعرض عنها، فقال ارتجالاً في ذلك(٤):

وخيــرَ ســاع إلى مجد على قَـــدَم أضحيت فيها فأضحت منك في حَرَم

<sup>(</sup>١) عمارة، تاريخ اليمن، ١٩٨، العماد الأصفهاني، خريدة القصر، ٣ / ٨٣،

<sup>(</sup>٢) عمارة، تاريخ اليمن، ١٩٩ ؛ الأصفهاني، خريدة القصر، ٣ / ٨٦،

<sup>(</sup>٣) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٠٠ ؛ الأصفهائي، خريدة القصر، ٣ / ٨٧،

<sup>(\$)</sup> عمارة، تاريخ اليمن، ٢٠٠ ؛ الأصفهاني، خريدة القصر، ٣٠ / ٨٧،

أما ترى الليثُ لمَّا أَنْ طرحتَ لهُ ملأت بالخوف أكبادَ الوَرى ذُعراً وقال<sup>(١)</sup>:

إنْ كنتُ أخشاكَ وأرجو نُداكَ فَما أَخافُ من يَتَّقي ظُلمي[...](٢) من يقال يهجو طبيبا:

[مَا طوُّلَ البابَ الطبيبُ لكته رام الدحسول

فريسةً حَاد عَنْها وهَا ذو قَارَم فعندكَ الليثُ لا يُسطُو عَلَى الغَنَم

في الناس مثلي في جُبن ولا طَمع عَليه فَصْلَي لقد أغربتُ في البَدع

لأنَّهُ شئ يزينَــهُ فَلــــم تُطاوعـهُ قُرونُهُ]) (٢)(ا)

ومناقب ابن القم كثيرة، وديوان شعره كبير، وهو عزيز الوجود وقد يوجد غير تام ويوجد تاما في النادر<sup>(٥)</sup>، ولم اقف على تاريخ وفاته<sup>(١)</sup> رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) عمارة، تاريخ اليمن، ٢٠٣، واورد بيتاً واحداً فقط ؛ وكذا عند الأصفهاني، خويدة القصر، ٣ / ٩٩.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل،

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل و المثبت من عمارة، تاريخ اليمن، ٢٠٣؛ الأصفهاني، خريدة القصر، ٣ / ٩٩،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٥) منه قطعة محفوظة بالمتحف البريطاني تحت رقم ٤٠٠٤، وأخرى تحت رقم، ١: ١٠٥٣، انظر: بروكلمان، تــــاريخ الأدب، ٥ / ٣٠، وقد توهم في لقبه فذكره: الحسين بن على بن محمد علقم ؛ الهمداني، الصليحيون، ٣٥٨،

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت أنه توفي سنة ( ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م ) ونقله عن الكتبي، وقد توهم ياقوت في ذلك ولم يفصح عسن مصدره، ومنشأ ذلك أنه أرخ مولده بسنة ( ٥٢٦ هـ / ١٩٣١ م ) بينما تشير المصادر إلى أحداث وقصائد شعرية تفيد بوجوده في النصف الثابي من القرن الخامس الهجري، وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن مولده كان حسوالي سنة (٢٦٦ هـ / ١٠٣٤ م ) وأن وفاته كانت نحو ( ٤٩٦ هـ / ١٠٩٨ م ) وهو أقرب التواريخ لموافقته للقرائن التاريخية الواردة عن حياة ابن القم، انظر: ياقوت، معجم الأدباء، ٣ / ١٩٣٤ ؛ الكتبي، فوات الوفيات، ١ / ٣٨٨؛ عمارة، تاريخ اليمن، ١٦٦ ؛ الشامي، تاريخ اليمن الفكري، ٢ / ١١٤

# [٣٢٩] أبو عبد الله الحسين بن الفقيه عمر بن علي (١) بن أسعد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم السلالي ثم الكناني

كان فقيها عارفاً، محموداً، تفقه بأبيه عمر بن علي على خالباً، وأبوه ابن أحت الصردفي الله المقدم ذكره وسيأتي ذكره وسيأتي ذكر أبيه في موضعه إن شاء الله تعالى – ( وتوفي الحسين في أحد الربيعين من سنة ثلاث وستين وخمس مئة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، فيما حكاه الجندي. والله أعلم ) (4).

# [٣٣٠] أبو عبد الله الحسين بن القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم

كان أحد أئمة الزيدية في عصره، بويع بالإمامة بعد موت أبيه القاسم بن علي<sup>(٥)</sup>، وكان موته في رمضان من سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. وكان إماماً عالماً، فصيحاً، بليغاً، لا يجارى.

<sup>(</sup>١) جاء في ابن سمرة: حسين بن علي، وهو أخ لعمر بن علي بن أسعد وليس ابن له، واكد ذلك الجندي في ترجمة إسحاق الصردفي بأن أخته تزوجت بأسعد بن عبد الله السلالي فأنجبت علياً هو والد المترجم له، انظر: طبقات فقهساء اليمن، ١٦٠ ؛ السلوك، ١ / ٢٨٤،

<sup>[</sup>٣٧٩] ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٦٠؛ الجندي، السلوك، ١/ ٣٣٤؛ الملك الأفسضل، العطايب السنية، ٢٣٣/١؛ بامخرمة، قلادة النحر، ٢/ ١٥٠؛ الأهدل، تحفة الزمن، ٢٣٣،

 <sup>(</sup>٢) هو عمر بن علي بن أسعد السلالي، ثم الكناني، فقيه، أصولي، توفي سنة ( ٥٤٩ هـ / ١١٥٤ م )، انظر: ابسن سيرة، طبقات فقهاء اليمن، ١٦٠٠ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٣٣،

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن يوسف الصردفي، انظر ترجمة رقم: ٢٠٦،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>[</sup>٣٣٠] المحلي، الحدائق الوردية، ٢ / ١٢٠ ؛ يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ٢٣٥ ؛ الواسعي، تاريخ السيمن، ١٩٠ ؛ الوجيه أعلام المؤلفين الزيدية، ٣٨٤ ؛ الزركلي، الأعلام، ٢ / ٢٥٢ ؛ كحالة، مُعجم المؤلفين، ١/ ٦٣١ ؛ الزحيف؛ مآثر الأبرار، ٢ / ٧٠٩،

 <sup>(</sup>٥) هو أبو محمد القاسم بن علي بن عبد الله المعروف بالعيّاني، من أثمة الزيدية، دعا لنفسه بالإمامة سنة (٣٨٨هـ / ٩٩٨ م)، وتوفي سنة ( ٣٩٣ هـ / ٢٠٠٢ م)، انظر: الحسين بن أحمد بن يعقوب، سيرة الإمسام المنسصور بسالله القاسم بن على العيانى، ٢٤، المحلى، الحدائق الوردية، ٢ / ١١٤،

وكان شجاعاً مقدماً، ذكره الشريف إدريس في كتابه "السؤل في فضائل بيت الرسول" قال (1) : وصنف كتباً كثيرة حتى بلغت نحواً من سبعين تصنيفاً.

قال: ولم يزل ساكناً وادعاً إلى سنة إحدى وأربع مئة ثم سار يريد صنعاء، وادَّعى أنه المهدي (٢) الذي بشر به النبي في فأجابته حمير (٣) وهمدان وسائر أهل المغارب (٤)، وحصل شقاق عظيم وفتنة شديدة بينه وبين الشريف الزيدي (٥) ولم يزالا في حروب شديدة (إلى أن قُتِلَ الزيدي بالحقل (٢) في سنة ثلاث وأربع مئة.

ثم ثار[ ولد ] (٧) الزيدي وجمع جموعاً عظيمة فقاتله ابن....

<sup>(1)</sup> كتاب السؤل في فضائل بيت الرسول ؛ للشريف إدريس بن علي الحمزي، من الكتب المفقودة، انظر: ترجمة رقم: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) المهدي: من أهل البيت من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، ومبشرُ بظهوره في آخر الزمان، من اشراط الساعة، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة بعضها صحيحة ، انظر: ابن القيم، المنار المنيف، ١٤٢ ؛ ابن كثير الدمشقي، النهايسة في الفتن والملاحم، ٣٦/١؛ فتاوى الملجنة الدائمة، ٣ / ٠٠٠)

<sup>(</sup>٣) حِمْيَر: شعب عظيم في اليمن من ولد همير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومن قبالسل همسير: قسضاعة والهميسع وبطوقها كثيرة منها: الأصابح والمعافر والكلاع والشراعب، ويحصب ورُعين، انظر: الهمداني، الإكليل، ١ / ١٢٩ ؛ الحجري، بلدان اليمن، ١ / ٢٨٢،

<sup>(</sup>٤) يطلق لفظ أهل المغارب على القبائل القاطنة ، في مغارب مناطق اليمن الأعلى ، ولفظ أهل المشارق على القبائسل القاطنة في مشارق اليمن كبلاد رداع والبيضاء ويافع وحضرموت.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن القاسم الزيدي، دعا لنفسه بعد وفاة الإمام القاسم بن علي العباني، انظر: إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية الكبرى، ٢ / ١٠٦٣ ؛ الزحيف، مآثر الأبرار، ٢ / ٧١٥)

 <sup>(</sup>٦) حَقُل: الحقل هو ما اتسع من الأرض تحيط به جبال، والمقصود هنا حقل صنعاء: ويقع في غرب صنعاء، قيما يعرف الآن ببير الغزّب والصافية، انظر: الحجري، بلدان اليمن، ١ / ٢٧٨ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٤٨٦.

 <sup>(</sup>٧) جاء في الأصل: والمد، والمثبت هو الصواب، وهو: زيد بن محمد بن القاسم الزيدي، انظر: يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ٢٣٨،

أبي الفتوح<sup>(۱)</sup> من قبل الإمام فانهزم ولد الزيدي مرة بعد أخرى، ثم خالف ابن أبي الفتوح وبنو شهاب<sup>(۲)</sup> ووداعة وأخرجوا المجبسين من حبس صنعاء، وأخرجوا الشيعة من صنعاء ونحبوا دار الإمام الحسين بن القاسم ونحبوا دور الشيعة وأموالهم، وكان الإمام في صعدة، فخرج يريد صنعاء فلقيوه في إذي بين]<sup>(۱)</sup> فاقتتلوا هنالك فهزموه إلى الجوف، ثم عاد إليهم في مئة فارس وغشيهم بنفسه مراراً)<sup>(1)</sup> فقتلوه في صفر من سنة أربع وأربع مئة، وكان قتله بالبون.

قال: وفي جهلة الشيعة من يدعي حياته وأنه المهدي المنتظر، وكان عمره يومئذ أربعاً وعشرين سنة، والله أعلم.

[٣٣١] أبو عبد الله الحسين بن المبارك، واسم ابن المبارك أبو بكر بن أبي عبد الله محمد بن يحيى بن علي بن المسلم بن موسى بن عمران الزبيدي – بفتح الزاي – نسبة إلى مدينة زبيد

وكان فقيهاً إماماً، عالماً، ارتحل من مدينة زبيد إلى أرض الشام هو وأخوه الحسن بن المبارك – وقد تقدم ذكر الحسن بن المبارك<sup>(ه)</sup> ( في موضعه من الكتاب –، وسمعا على أبي الموقت عبد الأول بن عيسى، وأسمع الحسين بدمشق وألحق الصغار بالكبار، وعنه أخذ

 <sup>(</sup>١) هو منصور بن أبي الفتوح صاحب الهان من رجال الإمام الحسين بن القاسم، انظر: يجيى بن الحسين، غاية الأمان
 ٢٣٨ ؛ المطاع، تاريخ اليمن، ٢١٥،

 <sup>(</sup>۲) بنو شهاب: ينسبون إلى شهاب بن العاقل بن الأزمع بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، ويسكنون ناحية في
 بني مطر غرب صنعاء، انظر: الهمداني، الإكليل، 1 / ٣٥٧ ؛ المقحفي، معجم البلدان، ١ / ٨٨٠/٠.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: الذنبتين وهي بالقرب من الجند، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب من العسجد، انظر: العسسجد المسبوك للمؤلف، ٥٢،

<sup>(</sup>١) ( ) ساقط في ب،

CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم: ٣٠٦،

[الحجار] (1)، والرشيد بن المعلم<sup>(٢)</sup> وغيرهما، وطائفة كثيرة) (<sup>٣)</sup>. وكان الحسين المذكور ثقةً حافظاً، حسن السيرة، وكان وفاته في سنة إحدى وثلاثين وست مئة رحمه الله تعالى.

### [222] أبوعيد الله الحسين بن محمد بن الحسين

كان فقيها صالحاً، عابداً، زاهداً، معروفاً، مشهوراً، مجاب الدعوة. وكان يسكن قرية العراهد<sup>(٤)</sup> من وادي السحول – والعراهد بفتح العين المهملة والراء وألف بعدها مكسورة وآخر الاسم دال مهملة –. (قال الجندي: أخبرين الثقة أن الفقيه سعيد بن منصور<sup>(٥)</sup> ركبه دين أثقله وقلق منه وكبر همه لأجله، فقصد زيارة الفقيه حسين المذكور من بلده، فلما وصله واجتمع به وحصل بينهما ما حصل من الأنس قال له: أدع لي بقضاء الدين. وكانا سامرين ليلاً حينئذ، فقال الفقيه حسين: اللهم أقض دينه وفرج همه، فلما كان الصباح توادعا، وعاد

<sup>(1)</sup> جاء في الأصل: الحجازي، والمثبت هو الصواب وهو: أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن حـــــن الحجّـــار، المحدث، المسنيد، المعمر، عمَّر مئة سنة وعشر سنين تقريباً، وتوفي سنة ( ٧٣٠ هــ / ١٣٢٩ م )، انظر: القاســـي، ذيل التقييد، 1 / ٣١٧ ؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، 1 / ١٥٧،

 <sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن عثمان بن محمد القرشي ابن المعلم، محدث، لغوي، ثوفي سنة ( ٧١٤ هـ / ١٣١٤ م )، انظر:
 الذهبي، أعلام النبلاء، ١٧ / ٤٠٧ ؟ ابن حجر، الدور الكامنة، ١ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط يي ب،

MA CHEST OF THE OUTSIDE OF AND OUTSIDE OUTSI

 <sup>(</sup>٤) العزاهد: قرية عامرة في السحول، شرق سوق السُويق في منتصف الطريق بين إبّ والمخادر، بـالقرب مـن قريـة الملحمة، انظر: الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٤١٥؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٠٣٩،

 <sup>(</sup>٥) هو سعيد بن منصور بن علي بن مسكين، فقيه محقق، درَّس بالمدرسة النجمية بجبلة، وتوفي سنة (٦٦٠ / ٦٦١م)،
 انكلر: الجندي، السلوك، ٢ / ١٦٩ ؛ الأكوع، المدارس، ٦٨،

سعيد بن منصور إلى بلاده، فلما دخل مترله قال له أهله: أن رسل الشيخ علوان(١) يطلبونك منذ اليوم وهم قعود ينتظرونك في المسجد فخرج إليهم فلما رأوه قاموا إليه وسلموا عليه وقالوا له: إنَّ الشيخ يُسلِّم عليك ويسألك أن تواجهه الساعة، فسارمعهم حتى أتوا باب الشيخ علوان، وكان بابه كأبواب الملوك ؛ من كثرة الحجاب والحاشية فلم يجتمع به إلا بعد يومين أو ثلاث، فلما اجتمع به قال له: يا فقيه إنه خطر ببالي منذ مدة أن أبني مدرسة، ثم فكرت أن هذه البلد ليست بلاد مدرسة وأن عمل المدرسة فيها إضاعة للمال، ثم لما كان ليلة كذا عزمت على ما كنت نويته من قبل فوقع في قلبي أن أجعلك مدرساً بما فأمرت لك، ثم لم يبق عزمي على ذلك بعد ما أمرت عليك فبالله ما كان من فعلك تلك الليلة يعني الليلة التي [ اجتمع ] (٢) فيها هو والفقيه حسين، فقال له: تقدمت إلى الفقيه فلان زائراً وسألته أن يدعو لي بقضاء الدَّين. فقال له الشيخ علوان. فكم دَينك؟ فقال: كذا وكذا. فلما أخبره أذن له في الرجوع إلى بلده فقام وخرج من عنده ولم يصله بشيء. فجعل يحدث نفسه بقلة خيره، وكونه سأله عن حاله وعن دَينه ولم يعنه على ذلك بشيء، فلما وصل الفقيه سعيد إلى مترله وجد فيه طعاماً كثيراً وأحمالاً من الزبيب والحطب وكيساً فيه الدَّين الذي ذكره لعلوان ومثله، فقيل له هذا أرسل لك به الشيخ علوان. فعجب الفقيه سعيد من علوان وعلم أن ذلك من بركة دعاء الفقيه حسين )(٣). وتوفي الفقيه حسين المذكور في قرية العراهد، وقُبر كِما. وقبره مشهور يزار ويتبرك به، ولم أتحقق له تاريخاً رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) هو علوان بن عبد الله بن سعيد الجحدري، من شيوخ القبائل المعدودين، وقد حكم عدد من الحصون منها حجـــر والعروسين ووعل، وكان شاعراً، ووصف بالكرم والجود، توفي نحو سنة ( ١٦٠ هــ / ١٣٦١ م )، انظر: الجنـــدي، السلوك، ٢ / ١٩٤ ؛ الحزرجي، العقود، ١ / ١٢٧،

<sup>(</sup>٢) إضافة لاستقامة المعنى،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

# [٣٣٣] أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن أبي السعود الهمداني

كان فقيها فاضلاً، حسن السيرة، وتفقه بأخيه أحمد بن محمد بن الحسين وكان يقرأ شيئاً من النحو. ولم أقف على تاريخ وفاته (۱)، وكان ميلاده يوم الاثنين [ الخامس و العشرين ] (۱) من شهر ربيع الأخر من سنة ثلاث وثمانين وست مئة ، وكان أخوه أبو القاسم بن محمد بن الحسين (۱) فقيها فاضلاً، دَيِّناً، توفي لخمس بقين من شعبان سنة ثماني عشرة وسبع مئة. ( وكان مولده يوم الأحد الحادي والعشرين من جمادى الأولى من سنة خمس وثمانين وست مئة ) (٤)، رحمة الله عليهم أجمعين.

### [378] أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عدنان

كان فقيهاً فاضلاً، ديناً، تقياً، حسن السيرة، وكان فقيراً (٥) قانعاً من الدنيا باليسير، وكان إمام مسجد "الزنجيلي" بعدن مدة، ولديه فقه ومعرفة، ثم إن أهل تانة(١) كتبوا إلى السلطان الملك المظفر كتاباً يشكونه أن يبعث إليهم فقيهاً يكون حاكماً بينهم، فكتب السلطان إلى نائبه

<sup>[</sup>٣٣٣] الجندي، السلوك، ٣ / ٣٣١ ؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١ / ٣٧٣ ؛ الحُوْرجي، العقــود، ٧ / ٥٠٠ ؛ الأكوع، هجر العلم، ٣ / ١٦١٤،

<sup>(</sup>١) أرخ المؤلف وفاته في مصنف آخر بسنة ( ٧٣١ هـ / ١٣٣٠ م )، انظر: العقود، ٣ / ٥٨،

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، والمثبت من ب، وذكره استطراداً في ترجمة رقم: ٣١٩، وأرخه: بالحامس من ربيع الآخو.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: الجندي، السلوك، ٢ / ٢٣١؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ٢ / ٤٨١؛ بامخرمـــة، قــــلادة النحر، ٣ / ٤٩٨،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>[</sup>٢٣٤] الجندي ، السلوك ، ٢ / ٤٢٤ ؛ بامخرمة ن تاريخ ثغر عدن ، ٩٥ ؛ قلادة النحر ، ٣ / ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) جاء في ب: فقيها،

 <sup>(</sup>٣) كانه: في بلاد الهند على الساحل في حد لاران، انظر: محمد بن أحمد البيروني، القانون المسعودي، صححه عبسد الكريم سامي الجندي، ( بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م )، ٢ / ٣٨،

بعدن يأمره أن ينظر فقيها جيداً، عارفاً، يصلح لما طلبوه فعيَّن هذا الفقيه، فأمره السلطان أن يزوده ويبعث به إليهم، ففعل ذلك فسار الفقيه فأقام عندهم بتانة مدة، واغتبطوا به، ثم توفي بعد ذلك. وكان يثنون عليه في حكمه، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

## [370] أبو عبد الله الحسين بن محمد بن علي بن شُبَيل

قال الجندي<sup>(1)</sup>: نسبه في همدان، وكان فقيهاً عارفاً، صالحاً، عالماً، عاملاً، تقياً، ورعاً، زاهداً، وهو من أهل الفَجُرة<sup>(٢)</sup> – بفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الراء [ثم] (٣) هاء تأنيث – وهي قرية من نواحي وصاب، وتوفي على الطريق المرضي سنة ثلاث وسبع مئة، رحمه الله تعالى.

### [٣٣٦] أبو [مروان](1) الحكم بن أبان العدني

قال ابن سمرة وقال الجندي (٥): الحكم بن أبان بن عفان بن الحكم بن عثمان بن عفان العدين كان فقيها مشهوراً، أحد فقهاء التابعين، أدرك ابن ..........

<sup>[</sup>٣٣٥] الجندي، السلوك، ٣/ ٢٩٠؛ الملك الأفضل، العطايا السنية، ١/ ٢٧٠؛ الخزرجي، العقود، ١/ ٢٧٠؛ باعخرمة، قلادة النحر، ٣/ ٤٤٤،

<sup>(1)</sup> السلوك، ٢ / · ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٢) الفَجْرة: مركز إداري من مديرية الثادرة، شرقي مدينة إب، انظر: الحجري، بلدان اليمن، ٢ / ٦٣٣ ؟ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٢٠٧،

<sup>(</sup>٣) إضافة لإستقامة المعنى،

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: ابو صدوان، وهو وهم من الناسخ، والمثبت من ب، وقال بامخرمة: وما ذكرته من تكنيت بابي مروان هو ما رأيته في تاريخ الخزرجي، انظر: تاريخ ثغر عدن، ٩٦.

<sup>[</sup>٢٣٦] البخاري، التاريخ الصغير، ٢ / ١١١ ؛ خليفة بن خياط، الطبقات، ٢٨٨ ؛ ابن الجوزي، صفة الـصفوة، ٢ / ١٩٥ ؛ ابو نعيم، حلبة الأولياء، ١٠ / ١٤٠ ؛ ابن صحرة، طبقات فقهاء اليمن، ٢٦ ؛ الذهبي، ميزان الإعتدال، ١ / ٥٦٩ ؛ الموفدي، الوافي بالوفيات، ١٣ / ٢٠ ؛ ابن حجر، تمذيب التهذيب، ٣٧٩/٢؛ بامخرمة، تاريخ ثغـر عـدن، ٩٣ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٢٥١ ؛ الأهدل، تحفة الزمن، ١ / ٩٣،

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن، ٦٦ ؛ السلوك، ١ / ١٥٣.

طاووس(۱) بالجند فأخذ عنه عن أبيه(۲) عن عبد الله بن عباس، وولي قضاء عدن، قال ابن سمرة: وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة وقال في حقه(۲): كان مشيخة يعتبر قولهم يقولون كان الحكم بن أبان سيد أهل اليمن في عصره، وكان يصلى بالليل فإذا غلبه النوم ألقى نفسه في البحر وقال: أسبح الله عز وجل مع الحيتان. قال الجندي(۱): وأسند عن عكرمة(۱) وعن غيره. (وامتحن بقضاء عدن، وكان مشهوراً بالكرم، ومسجده الذي يقف فيه من عدن هو مسجد أبيه الذي يعرف عند أهل عدن بمسجد أبان، وهو أحد مساجد عدن المشهورة بالبركة واستجابة الدعاء في نجاح الحوائج، وفيه أقام الإمام أحمد بن حنبل حين قدم للأخذ عن إبراهبم بن الحكم. وكان إبراهيم فقيهاً يروي الحديث، وهو الذي ارتحل إليه الإمام أحمد بن حنبل موجوداً في الى عدن فلم يجده، وكان أخوه المكثر بن أبان في سبيل الله الدريهمات التي أنفقناها عدن فلماً لم يجد إبراهيم بن الحكم، قال للمكثر بن أبان: في سبيل الله الدريهمات التي أنفقناها في قصد ابن أخيك. وكان قدومه إليه لبضع وسبعين ومئة، قاله الجندي(۸) رحمه الله تعلى (۱)(۱)(۱).

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن طاووس بن كيسان.

 <sup>(</sup>۲) تذكر بعض المصادر أنه أخذ عن طاووس من كيسان، انظر: البخاري، التاريخ الصغير، ۲ / ۱۱۹ ؛ الذهبي، ميزان
 الإعتدال، ۱ / ۵۲۹ ؛ ابن حجر، تمذيب التهذيب، ۲ / ۳۷۹،

<sup>190/</sup>Y (T)

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ١٥٣.

 <sup>(</sup>٥) هو عكرمة البربري، مولى ابن عباس، مكي، ثقة، توفي سنة ( ١٠٧ هـ / ٧٢٥ م )، انظر: الدار قطني، أسماء
التابعين، ١ / ٢٨١ ؛ ابن حجر، قديب التهذيب، ٧ / ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة رقم: ١٥٥،

<sup>(</sup>V) بامخرما، تاریخ ثغر عدن، ۲۹۳،

<sup>(</sup>٨) السلوك، ١ / ١٥٣،

<sup>(</sup>٩) ( ) سالط في ب،

<sup>(</sup>١٠) توفي الحكم بن أبان سنة (١٥٤هـ.، ٧٧٠م)، انظر مصادر التوجمة،

#### [٣٣٧] أبو عبد الله حماد بن عبد الله البربري مولى هارون الرشيد

كان هارون الرشيد قد استعمل على اليمن محمد بن خالد بن برمك (١)، وكان محمد بن خالد من خير الولاة. فخرجت أهل هامة عن طاعته فكتب إلى الرشيد يشكوهم فبعث مكانه هاد البربري – المذكور – وقال له الرشيد: اسمعني أصوات أهل اليمن. وكان سفاكاً فتاكاً، فعاملهم بالعسف والجبروت وقتل بعض رؤسائهم، وشرد كثيراً [ منهم ] (٢) في أطراف البلاد، ودان له الباقون وأطاعوا بالخراج المعتاد وزيادة شيء آخر، فأمنت الطرق في أيامه أماناً لم يكد يعهد مثله حتى أن الجلب كان يسير من اليمامة إلى صنعاء ولا يخشون عاسفاً، وكانوا يصلون بالأغنام في عنق كل شاة مخلاة مملؤة تمراً فيباع بارخص الأثمان، وأخصبت اليمن في أيامه خصباً لم يعهد مثله، ورخصت الأسعار، وضاق أهل اليمن من ولاية حماد عليهم ضيقاً شديداً، فحج منهم ناس وشكوه إلى الرشيد (٣) وقد حج تلك السنة فلم يسالهم، فأغلظوا له في القول فلم يجبهم (حتى قالوا له: إن كان لك بحماد طاقة فاعزله عنا، فلم يلتفت إليهم) (٤). ولم يزل حماد على اليمن إلى أن توفي الرشيد، (وكان وفاته في جمادى الأولى (٥) من سنة ثلاث وتسعين ومنة ولما توفي الرشيد في تاريخه

<sup>[</sup>۲۲۷] الطبري، تاريخ الطبري، ٤ / ٦٤٨ ؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفـــة، ٢٦١ ؛ اليعقـــوبي، تــــاريخ اليعقـــوبي، ٢ ٢ ٢ ٤ ؛ ابن الأثير، الكامل، ٥ / ٣٢١ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ٣٦٤ ؛ ابن فهد، غاية المرام، ١ / ٣٦٥ ؛ ابـــن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، • ٥ ؛ الفامــي، العقد الثمين، ٤ / ٢٢٤ ؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٩٩،

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن خالد بن برمك، ولي اليمن في سنة ( ١٨٣ هـ / ٧٩٩ م ) وله مآثر بصنعاء منها: غبل البرمكـــي،
 المسوب إليه جنوب صنعاء، انظر خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ٤٦١ ؛ الرازي، تاريخ صنعاء، ٢٠٦،

<sup>(</sup>٢) إضافة من ب،

<sup>(</sup>٣) الخبر عند اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ٢ / ١٣. \$،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٥) تشير المصادر إلى وفاة الرشيد في جمادي الآخرة، انظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ٩٠٠،

المذكور ولي الأمين (1) الخلافة أقر حماداً على ولاية اليمن سنة وعزله بمحمد بن عبد الله بن مالك الحزاعي (٢) ولم أقف على تاريخ وفاة حماد رحمه الله تعالى.

### [٣٣٨] أبوعبد الله حماد بن عيسى

كان فقيهاً فاضلاً، رحالاً في طلب العلم، قال القاضي أحمد العرشاني: قدم حماد بن عيسى صنعاء، وهو يروي عن أبي محمد الكشوري ولا عن عبد الله بن اليوب عن عبد الله بن بحير (قال سمعت وهب بن منبه يقول: من حلى عباءته من فاكهة تكون في السوق حلاه الله يوم القيامة من تحت عرشه  $^{(a)}$ . وسمع من المسلم بن بشر بن عوج  $^{(7)}$ ، ومن الحسين بن عبد الأعلى  $^{(7)}$  وغيرهما  $^{(8)}$ . ولم يذكر تاريخ وفاته  $^{(8)}$  وحمه الله.

# [Mi] the second of Missing Character and the second character and the s

- (٥) لم أقف على هذا الأثر في المصادر المتاحة،
- (١) الرازي، تاريخ صنعاء، ١٠١، ٥٠١، ٣٧٨،
- (٧) الزازي، تاريخ صنعاء، ١٠١، ١٠٥، ٣٧٨،
  - (٨) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن هارون الرشيد، بويع بالحلافة في جمادى الأخرة في سنة ( ۱۹۳ هـ / ۸۰۸ م ) وكسان الحلاف بينه وبين أخيه المأمون وانتهى بقتله في المحرم من سنة ( ۱۹۸ هـ )، انظر: خليفة بن خياط، تساريخ خليفة. ۲۹۸ ؛ الأزدي، تاريخ الدول المنقطعة، ۱۶۸

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: ابن جرير الصنعابي، تاريخ صنعاء، ٥٢ ؛ الحمزي، تاريخ اليمن، ٥٠،

<sup>(</sup>٣) ( ) ساقط في ب،

<sup>(\$) .</sup>هو عبيد بن محمد بن إبراهيم الكُثُّوري، الأزدي، الصنعاني، منسوب إلى كِشور من قرى صنعاء، انظر: السوازي، تاريخ صنعاء، ٥٧٥ ؛ السمعاني، الأنساب، ٥ / ٧٧،

<sup>(</sup>٩) توفي المترجم له سنة ( ٢٠٨ هـ / ٢٠٣ م ) غريقاً بالجحفة بين مكة والمدينة، ولذا عُرف بغريق الجحفة، انظر: مضادر الترجمة،

[ ابو الحسن ] (۱) حمزة بن أبي هاشم ( أبو عبد الله ) (۱) الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن بن عبي بن عبي بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين

كان أحد أثمة الزيدية، بايعه الشيعة بعد وفاة أبيه  $^{(7)}$ , وكان شجاعاً مقداماً، جاهد الصليحي وشيعته الإسماعيلية، وكان له وقعات مشهورة، وملاحم مذكورة. وكان من سادات أهل بيته وفضلاتهم، ومن كراماته أنه حضر يوماً في محفل من العرب للإصلاح بينهم، فبينما هم على انفصال ( إذ نفر نافر من عرض الناس يريد نقض)  $^{(4)}$  الصلح المذكور فقال الإمام حزة: من هذا الذي غير محضرنا غير الله لونه، فوماه الله بالبرص $^{(9)}$  من وقته، وافترق الناس وما لمم ذكر إلا ما شهدوه من فضله وعاينوه من كراماته. وقتل رحمه الله بالمثري $^{(7)}$  في منة تسع وخسين وأربع مئة. ( وفي ذلك يقول شاعر الصليحي $^{(7)}$ :

ذا نجدة وبكُرهنا أَنْ يُصْرعا

وصرعن بالمنوى منهم سيدأ

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل و المثبت من ب،

<sup>(</sup>٢) ( ) ساقط في ب،

الما البحث من الباري 1/1000 والباري و الله 1/1000 و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي و مناس 1/100 مناسبة المسلم والموادي و الموادي و المو

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ٢٩٥،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٥) البرص: بياض يقع في الجسد لعلة، انظر: المعجم الوسيط، ١ / ٤٩،

 <sup>(</sup>٦) المُنوري: ويسمى أيضاً المُلُوري: وادر في بلاد أرحب شمال صنعاء، انظر: المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٩٣٩،

<sup>(</sup>٧) الزحيف، مآثر الأبرار، ٢ / ٧٢٥.

وعجل الله نقمة الصليحي<sup>(۱)</sup> فلم يحل عليه الحول حتى قتله سعيد الأحول، وقتل مع الصليحي طائفة من بنى عمه – كما سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه من الكتاب –.

وكان رحمه الله يقول يوم قتل وهو يقاتل(٢):

أطعن طعناً ثائراً غبارُهُ طعن غُلامٍ بَعُدتَ أَنصَارِهُ والْتَزحتَ من يومه (٣) ديَارُهُ

وكان عسكره يومئذ ألفاً وخمس مئة فارس وآلافاً من الرجل، وعسكر الصليحي أضعاف ذلك وصبر عنده يومئذ تسعون شيخاً صرعوا حوله، منهم عشرة أنفس لكل واحد منهم عشرة بنين وعشر بنات، والله أعلم. وإلى الإمام المذكور حمزة بن أبي هاشم تنسب الأشراف بنو حمزة جميعاً ومنه تفرعت، والله أعلم ) (3)

# [٣٤٠] أبو عمارة حمزة بن مقبل بن سلمة

كان فقيها عالماً، عاملاً، عارفاً، فاضلاً، قال ابن سمرة (٥): روى عن أبي القاسم عبد الصمد بن محمد بن عبد الصمد في مسجد الحلة (٢) بصفر من سنة ثمانين وأربع مئة،

### Way and a fine and design on a send and a less than

<sup>(</sup>۱) تشير بعض المصادر أن الموقعة كانت في عهد المكرم أحمد بن على بن محمد الصليحي التوقى مسنة ( ٤٧٧ هــــ / ١٠٨٤ م) وهذا ما رجحه بعض الباحثين المحدثين، انظر: الهمداني، الصليحيون، ١١٧،

<sup>(</sup>٢) الزحيف، مآثر الأبرار، ٢ / ٧٢٥،

<sup>(</sup>٣) جاء عند الزحيف: عن قومه، انظر: مآثر البرار، ٢ / ٧٢٥،

<sup>(</sup>٤) ( ) ساقط في ب،

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن، ١١٨،

<sup>(</sup>٣) المُحَلَّة: قرية عامرة في وادي المحول بين مدينة إب، ومدينة المخادر، انظر: الجندي، المسلوك، ١ / ٢٧٦؛ المقحفي، معجم البلدان، ٢ / ١٤٣٣،

عن أشياحه، أحاديث نسطور الرومي (١). قال: وكان أهيل اليمن في المئة الخامسة وما قبلها يتفقهون بكتاب المزين، وفي أصول الفقه بكتاب الرسالة (٢) للشافعي، وبمصنفات القاضي أبي الطيب (٣)، والشيخ أبي حامد، وكتب أبي علي الطبري (٤)، وكتب ابن القطان (٥)، وتصنيف المخاملي (١)، وشروح المزين المشهورة، وبالفروع لسليم بن أيوب الرازي (٧)؛ (لأن المهذب لم يصل إلى اليمن إلا في آخر المئة الخامسة من الهجرة، وقد ذكره ابن سمرة في فقهاء ذي أشرق. وقال الجندي (٨): لم أعلم من أي بلد هو، وأصله من الجند ونواحيها. والله أعلم) (٥).

 <sup>(</sup>١) هو نسطور الرومي، وقبل جعفر بن نسطور، وقد زعم أنه عمر ثلاث منة سنة، وقال الذهبي: هــو هالــك، أو لا
 وجود له، انظر: ميزان الإعتدال، ٤ / ٢٤٩،

<sup>(</sup>٣) الرسالة للإمام الشافعي تعد من أوائل الكنب في أصول الفقه، وهو كتاب مطبوع متداول.

<sup>(</sup>٣) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، فقيه شافعي، أصولي، له عدة مصنفات في الفقه والأصول، تسوفي سنة (٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ ع)، انظر: الخطيب، تاريخ بغداد، ٩ / ٣٦٤ ؛ ابن قاضي شهبة، طبقسات السشافعية، ٢٢٦/١

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن شاكر القطان، من فقهاء الشافعية، برز في الفقه والقراءات، وتسوفي سنة ( ٢٠٤ هـــ / ٢٠١م)، انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٤ / ٩٥؛ الذهبي، العبر، ٢ / ٢١٤،

 <sup>(</sup>٦) هو أحمد بن محمد بن أحمد الضبي، المعروف بابن المحاملي، فقيه شمالهمي، وله مصنفات عمدة، توفي سنة (١٥٤ هـ ١٣٦/ م)، انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٤ / ٤٨ ؛ الخطيب، تاريخ بغداد، ٥ / ١٣٦.

 <sup>(</sup>٧) هو سليم بن أيوب الرازي، من أئمة المذهب الشافعي، درس وصنف وأقام آخر عمره موابطاً بثغور الشام، ولم تشر
 المصادر لتاريخ وفاته، انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ٤ / ٣٨٨ ؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ١٣ / ٤٢٣)

<sup>(</sup>٨) السلوك، ١ / ٣٢٢،

<sup>(</sup>٩) ( ) ساقط في ب،

## [31] أبو عبد الله حميد بن أحمد المحلي ، الفقيه العلامة الزيدي، الملقب حسام الدين

قال الشريف إدريس: كان من عيون علماء الزيدية وأفاضلهم، وله التصانيف البديعة والرسائل الحسنة، قتله الأشراف بنو همزة في حرب الإمام أحمد بن الحسين أن بالبون، وفي صبيحة الليلة التي قتل فيها رأى الإمام [ احمد بن الحسين ] أن قائلاً يقول أن: يقتلُ اليوم نظير الحسين بن علي أو علي بن الحسين فقتل في ذلك اليوم. وكان قتله في سنة اثنتين وخسين وست مئة قبل قتل الإمام أحمد بن الحسين – المقدم ذكره – رحمة الله عليهم أجمعين.

### [٣٤٢] أبو[رشدين](1) حنش بن عبد الله الصنعاني

كان فقيهاً عالماً، مشهوراً، عده مسلم في تابعي أهل الجند، وعده البخاري<sup>(٥)</sup> في تابعي أهل صنعاء، وكذلك عبد الغني ينسبه إلى صنعاء (٢<sup>١)</sup> ، فقال: الصنعاني المصري؛ لأنه صار إلى

<sup>[</sup>٣٤١] الحزرجي، العقود، ١ / ١٠٨ ؛ إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية الكبرى، ١ / ٤٢١ ؛ ابسن أبي الرجال المطلع البدور، ٣ / ٢١٩ ؛ العمري، مصادر مطلع البدور، ٣ / ٢١٩ ؛ الجمدي، مصادر التواث اليمني، ٤٦ ؛ زبارة، أثمة اليمن، ١ / ١٦٦ ؛ الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، ٤٠٠ ؛ حيد السدين، السروش الأغن، ١ / ١٨٣)،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم: ٧٤،

<sup>(</sup>٢) بياض في الاصل و المثبت من ب،

<sup>(</sup>٣) الحبر عند ابن أبي الرجال، انظر: مطلع البدور، ٢ / ٨٣ – أ،

<sup>(</sup>٤) بياض في الاصل و المثبت من ب والمصادر،

<sup>[</sup>٣٤٧] ١ / ٣٨٦ ؛ ابن سعد، الطبقات، ٥ / ٣٦٦ ؛ الذهبي، ميزان الإعتدال، ١ / ٦٦٠ ؛ العبر، ١ / ٩٠ ؛ اعسلام النبلاء، ٥ / ٤٠٦ ؛ الصفدي، الواقي بالوفيات، ١٣ / ١٢٥ ؛ ابن حجر، تمذيب التهذيب، ٣ / ٥٦ ؛ ابن العمسات، شذرات الذهب، ١ / ١١٩ ؛ ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، ٥٠ ؛ الجندي، السلوك، ١ / ١٢٦ ؛ محمد بسن أبي نصر فتوح الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ٢٠١،

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير، ٣ / ٩٩.

<sup>(</sup>٦) محمد بن طاهر بن على القيسراني، المؤتلف، ١٨٧،

مصر في آخر عمره، وأصله من بكر بن وائل، وكانت أمه من الأبناء ولذلك يظن أنه أبناوى وليس كذلك. وكان ناتباً لابن الزبير(') على صنعاء(') فأسر فيها وحمل إلى الحجاج إلى مكة مقيداً، فوجه به الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، فلما وصل إلى عبد الملك ابن مروان أطلقه فانتجع مصر ولم يزل بحاحتي توفي قاله الواقدي. ويقال: إنه انتقل من مصر إلى الأندلس ('') فترل بحا مدينة سرقسطة ('')، وأسس جامعها، ومات فيها(''ه)، فقبر عند بابحا الغربي المعروف بباب اليهود، وصحب عليا وابن عباس، وأقام مع علي في الكوفة إلى أن مات. ولما كان أيام ابن الزبير ولاه مخلاف صنعاء فأقام والياً أربعة أشهر، وقتل ابن الزبير، ووصل نواب الحجاج



<sup>(1)</sup> هو عبد الله بن الزبير بن العوام، رفض بيعة يزيد بن معاوية، ثم أخذ البيعة لنفسه بعد وفاة يزيد، وذلسك مسنة (٦٤هـ / ٦٨٣ م) فدانت له الحجاز واليمن والعراق ومصر وخراسان، وكانت له وقائع مع الأمسويين انتسهت بحصار مكة وقتله وذلك سنة (٧٣ هـ / ٦٩٣ م)، انظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ٢٥٧، ٢٦٩ ؛ الذهبي، أعلام النبلاء، ٤٥٩/٤،

<sup>(</sup>٣) ابن جرير الصنعاني، تاريخ صنعاء، ٣٠ ؛ ابن الديبع، قرة العيون، ٧٦،

<sup>(</sup>٣) الأندلس: جزيرة الأندلس، لإحاطة الماء بها عن ثلاثة جهات، وهي في آخر المعمور في المغرب، وتتألف من أقساليم عدة، وهي المعروفة اليوم بأسبانيا والمبرتغال، انظر: محمد بن محمد الإدريسي، نزهة المشتاق، ٢ / ٥٣٥ ؛ الحمسيري، الروض المعطار، ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سرقسطة: مدينة في شمال شرق الأندلس، وتعرف بالمدينة البيضاء، وتقع على ضفة نمسر يسسمى إبسرو، انظسر: الإدريسي، نزهة المشتاق، ٢ / ٤٥٥؛ الحميري، الروض المعطار، ٣١٧،

<sup>(</sup>٥) الحميري، الروض المعطار، ٣١٧ ؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ٣٠٣،

إلى صنعاء؛ فأسروه، وأرسلوا به إلى الحجاج – كما ذكرنا –، ولم أقف على تاريخ (') وفاته رحمه الله تعالى ('').



<sup>(</sup>١) توفي المتوجم له سنة ( ١٠٠ هـ / ٧١٨ م )، انظر: مصادر الترجمة،

<sup>(</sup>٢) هنا تنتهي نسخة ب وجاء بعد هذا ما نصه: ( والحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، كما يحب ربنا ويوضا، اتفق الفراغ من زبر هذا الكتاب المبارك ضحوة لهار الإثنين التاسع من شهر شعبان الكريم، أحد شهور سنة تسع مئة مسن الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله ولي الحمد ومستحقه.

# منار وانفرار المان المرادر المان المرادر المان الم

الشكر لله أولاً وآخراً على ما أنعم به من اتمام هذا العمل ، ثم أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لأساتذتي في قسم التاريخ ، وأخص بالشكر أستاذي الدكتور سعد بن سعيد الحميدي على ما أولانيه من اهتمام وتوجيه في جميع مراحل البحث منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح حقيقة ملموسة .

كما أشكر أستاذي الدكتور محمد منصور حاوي بالغ الشكر والتقدير على اهتمامه بالبحث وإعارتي بعض الكتب ، وكذلك استاذنا الدكتور حسس بن يحيى الشوكاني ، والدكتور عبد العزيز بن راشد السنيدي من جامعة القصيم ، كما أشكر الدكتور عبد الله بن قايد العبادي بإدارة التعليم بجدة والأستاذ محمد بن يحيى الفيفي من كلية الملك خالد العسكرية على ما قدماه من مساعدة ، حيث قاما بفتح مكتبتيهما والسماح لي بتصوير الرسائل العلمية والمخطوطات التي كان لها بالغ الأثر في إظهار الرسالة على هذه الصورة.

ولا يفونني أن أشكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الواحد الشجاع من جامعة صنعاء على ما أسداه لي من خدمات جليلة أثناء زيارتي اليمن، وكذلك الأستاذ جميل الأشول وكافة الزملاء في جامعة صنعاء.

# مبـــارك



# إهداء

إلى من كانا سبباً في فجاحى والدي العزيز... وأمى الحبيبتر... إلى عُن فؤادي محمل وإبراهيمر... وإلى

أمهم الغالية....



# أولاً: صور من المخطوط



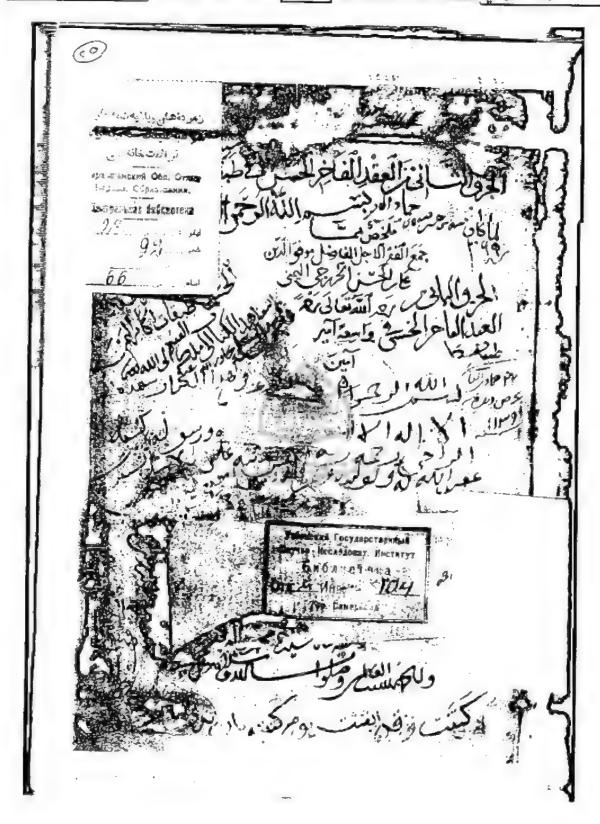

المنوى

يريد نشعق العَرِّخ الدُكور فقال الامام جزم س عد: اللَّذِي غِر مُعَمَّزا غِير النَّدَى فَرَاهُ العَر بالبِرص ف وعند والْوَقْ الناس ومالِم ذَكَرَالاً مَا تُعِد واس فَسَلَه، وعامِدُه سَكَلَها لَهُ وعَلَيْهِما مَسَّ بِالْمُرْدِي فِي مَن شَوْدَهِما إِن ارتابِهِ وَمُ مُعِد واس فَسَلَه، وعالِمُ مِن مِن مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِما مِن الْمُرْدِي فِي مِن اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ ا

ومهو بالتوليمة ميذك ذاغيط ويكهما الايمها وهبائة فقة القليج فلي لطيرا لواست متارك والهول ووتيا موالشليع طايندمن خبعد كاستلاك الشاائل تناق ومنعدن الكتاب وكانتهم بنول يوجلنل وعوطائل وتصريف فالإيجاع فعطام بنعث وارترت من يعدد ميله وكل عسكا جميد الفكاف مهالها فاله والافالق الجبل وحركا للتناج امتعاف على ومبوعان يومين تعون خيطكا رجيليها بعنهم عنزه امنس تطويلت لهنهعثوه بنين وحنوتات فأمتأح والحيافام للمنكوج وثاليعائم تنب الافران بنوح زجيينا ومثرة ذمات يعتداحة ابوعاج مخاص متبارساركان فقيكا علاكعل أعارةا فاصنة قالمان مرف ولتان الأنعام حدادت ومعب جدالتقد فيتعلكم بعنوس والطايده والمعايده والشياخ واحاديك مسعلون الزمي فالمنان احالتين فيلنايد الخاسد وماقيلها يتنتهون بكتاب للذني وفاكرل انقد بكتاب الصائدانشاني وجعنفان التامنيانيالغلب وانشيخ الصلحد وكتب المعلمالطي وكتبابن انتعالن وتصنيف الحاسلي وطروح اعرفالنفي كالمطاع مستيهن اليابيه ، الروي ون المهند فيصل الاليمن الافياحوالماي القاصد من المجود وقذة كواب مع وفقها وي استرق وقاللندي فراحون اليب صوواصلدم فالمنابا ونواجيه وامتراعل ايوعيس الله حبيدي أحداله لمالنتيد العلام الزيد كالمنتاب والتين والانتمياري كالمتن عيوث البديق وإذاصلع ولمالتصاخيذا لبديعد والهديك سنماعتلها للطان بنوحزه فيعرب الاسام احدين للسين بالبون وفيصبيص اغيلما يخق تشافيها كاليلابتول متواليع تغفير فحين والمواج بالجبين فتشل فيذك اليوم وكان وتار لصند انترا يعن فسين وستاب فياع الماما احد حديث برنصبا عندالضنعان كال فيز الاعلائمش بوع إعلاصل في قامع على منا وعده الإيوان في بن للسرالتم تكورهمًا والمعم احدين أبو احل تعاوك كالعديان وأسنيه مالي تقال الصعفي العري لانهماد الاحرفي النواع واصلدى كرين والل وكانت امدون الإنبارو لانكريظ الذي وأندانيان وليوكن لك وكاد تايدان بخالها وعلمتها فاحرفيا وحالل كجلج الهكدمقيد إوزجد برالحاج الصد للكتريم ان فااوص الفريلانك اطلته فاصع معروله يرايبا ستية أوقالها لواقدي وساليانه اسقل اصرا فلاندلس فهولها فهد بياء سؤ تسطد واسس حامها ومان فيها فتبرحند بابهالنغي المووضباب اليهق ومعرجنيك والإيعبلى والخام مصعلي فاكتوخه المان مات ولمآكات اياح الإتاليع والأعتقا فاقام والتأكيم اغهر وعتالان الزبير ووصرا فالبلجاج الحامقا فاسروه ونرصلوا بدالالجاج كاخلاطها فذعل ناريخ وفانق وحد اخداقا فالم انتابع وهوباب الخاالعجيم يحتوي على كان التماالقصود ما فلمخامعين وب المردف الواقع بعدها علالة تب الاوّل الوصعيل خالدين معيدين العاص ف أب ين عبد شعوان بأي الاوي صلب بموالة والمائغ عليدوسلم كادمى سيتعرب والاسطاع وليدة لم اللين فاللبن مع كان امير إعلى باين غوان ورمع وذيد والالبه عدالد بعدرب والدسل المثل علصدقان الين فوفي مواكيته صلاليل فالم وهوالين وحن الهضالين مست خالان معيدين العاص فالت إذيا فالمن كتب دسب واستغل فاستعلا الين فلم فرامليا اللاقة مرود للتصليح لم فالعلسان واسعلم بحوالقر المعاقدة المين قديًّا بعال إن استعد الي يكن وكان قالفًا وراعبًا إصفاحًا وقال خرج بن ربيد كان اسلام خائد ك حيد بن العاص اسلام الديوري مكال الماقدي باسناده عزام خالدات خالدتن سحيد برالعاص انهاقالت كمان أسلام الميضامنثنا أيمالها وتسالها ومن عتصم قالت على إيطال وإن الفظائر وزيدين لموثير كمعيد بمنافعة مس وصاج المارخ المبشرح اطائة الخراعية دفوادن المرعد الكرامة كرحد بم بطالد واحتراج واسها امكة ينت طالد وهاعيرسداخه عروين حيدين العاص فاعاما بقع حنره سنه وقلهم حالماني موالدعلييس وهويني ووثير ويركوك صاليطرتها عوالتصبير وخمدالغتج وكنين واصايف واستعماره والصحاعلة سأعوثاني ناعة فيرثول اعطاع ليعسا وعوبالين كاذكرنا وكان مدالير فيالاستيعاب فالقالعنال سعيدان عوان معيدان الماص فالاخبرن افطان عاع الداواما اوعوا أن صيد بن العاص وسوام تغلقهم ويارات والصطاه اليهم وكان خالع كالين والمن عاليعون وعروط بقا وحسر فتال إما يكواكه وسم عزمان كمااحدة احتكران موالاحدمبدر والعرص فيراق أم صفوا الحاشاء هندل بعينا وال ومقاله المحت واشام اخدان الدائدة الارتول مؤلير والمائة لورج اللوحيد حذل حاري لمين بني سعيل بن العلس سيتا قال وقت ل خالدي حد وجرج سنداديع حشره في مدير خال فتركز وروكس سن الدين الزحي فال تستيغالد ك حيد ماحنا دين وكذلك خواجره وه لك يعم انتبت نعقه انتهاد للبياتي بتنيستا منهما وكلا ولمعن سنة ثلاث حتوه فسيا وباة تاييكر ماريع وعشرى لبيار وكان سعيدي حيدين هناص فذهرات ربوال صافاتيه بالعنائيذ وروكي عن خالد كصيدان العاعوان لمايمة ملاعك الم وعدينا يمن فعس مكتب فيدهد برسوله كالسد فاختاه منيغليس وهوالذي كان فيده وكان مالدا وللخناس اسلاعا فلاموليوه

مشم حج الدكوري برالهداى في كما بدا لصليم بن فراله مجرد وراد حكم داول وله الكمم والدوري ميم مراده وكالمرادك ويحرم وم وكان قدل المكاد على مركد الصليم في افردى العول مؤالد الم الفيسة التوروك والمنافعة المالية وقول كربني والفينية والمنافعة وا

تنان مِن الانتّاع المفضود واوله عَبر مهمساله وُمه ب الحروف الوَاقِعَه بَعَادَ كَا كَا السَّرَّعِينِ وَ ابن يَجبَعَنُوهُ عَابْرَهِ بِبِالشِّينَ المُوْاحِ مِنْ عِلِمَا لَ مِنْ مَا مِنْ مُعَالِمُونِ مِنْ العَبْهِ فِي الْحَبِينَ مِعْد الدخفان مليد وشنكم المصفران جنوس كاكاكه لمان وهاد واك نطافي ان معت معتم تغفل منعابه المع يحترمنهم إانسبا التبغرط بنانفال\_\_\_ في الدعل وقالا معنواها معنكم احدًا توناً مال بعضهم أ إجعت الامارة الاموسيد مرتما لصل السعاب عرق الماحب برتفلا فاغرها ليسي حظا إحداثيرن كالنفائيل فابيل يُمالك الوعيث كم امره بالمتنزمة غرا المكامه للعكاوكات حيث مُعَدُّدُ فِ الرَّجِهِ احْدَالِا لَمُوالَّا عَالَدُ الرَّفِ والبَيْرِ ﴿ وَمَا لِسِيدٍ سال من الدوم المؤولام أنا تطالب المناسب والمارك الة نزع الملِّن بن اللَّهِ فَا وَعَدِ وَتُوْلِ أَسِينَ إِلَيْ مِن المعند مَوْم أَجِبُ واسْنَا بَو مَنْ غَطْ بَهُمَا وَ عَسْنَا فَا مَ يَعَالِ الذناز في فطاحتن مرصتم لياعب وكالمتناف والتناع ومندة بهم والالسانف يهم ويُنا ل يمن بالترايا للسنة الحوة لم بعضيدالبن وكان يعنى شِدَحرًا وُلعدُّا وُلع ُوسَتِه وَحَسْوَلعَ الدِينَ شِهدودَنُوْ لَاسِ شِيَا اسْطَسَرَتُم المُسْتَبَعِ المسفرة وكان أبدع العضابه بالتبي الامبر واشتمار عستر المتطاب تليغ وثوالت مأتم تلامرا عنا لكدان أذمى العست ومتوالنا فتغ وستن ستنة المدعمة فافتق عزها كمنا من مطول المام وكانت والناء المحبه الادون مزالشا منداى عشوة المطحرا م طاعون عُمَّاش ذِمَا لِلْ الْعُمَالِي وَيْهِ مِنْ لَرَسُلُ وَمِنْ الْعُرْسُ وَكَافِنًا إِسْلُ الْمُعَالِدُونَ كاذكا وتبستونيا دخل عليب مفاؤ وتؤلك مسبوم مغاؤ وعن ومثالغاش والعيناك بن بيش ومي لسعنه واحبين الوالع لنسار عبت او والعبر بن منه والشبط بي كان اخباعيّان اليراسع والعبقم جريعة توون الربيد واليرم ولينوب وكات و فَا مَنْ الْرَاحِ فِي مِنْ فَعَامِنَ وَمَا مِنْ مَا مُؤَلِّاتُ مَنْ وَمُلْسِ مِعِلْ الرَّبِمِ مَ مِعِمْ مُنْ تَعِيمِ وَإِنْ عَبِرالدِنْ العبارس فاقام بناال تشبعش وحشترين وماكس لوجه ولطعين بغينا ومؤلى العشهم مدول صعر وسلاماناج نؤاه العنشا المائم منبول والعشبم وكاشو فلند المرس الدولين تتبع ومنون وتامين وجدام عليم العير والوالده ل عباس والم على ه الحِيدَ إِنْ صِنَا فَاجِنَةُ طَلِبَ عَلِيدًا هُذَا لا المستَعَالِ كَتِهَا إِجْدَمَن بِهِ مِنْ مَعْبُكُ وَهُذَا المُسْتَعَالُ كَتِهَا إِجْدَمَن بِهِ مِنْ مَعْبُكُ وَهُذَا المُسْتَعَالُ كُنَّهُ الْمُسْتَعَالُ كُنَّهُ الْمُسْتَعَالُ كُنَّهُ الْمُسْتَعِيدُ فَا لَهُ مُعْتَدِّعُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَدِّعُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُسْتَعَالِ كُنَّهُ الْمُعْتَدِينَ مَعْتُ فَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُعْتَدِينَ فَا لَالْمُعْتَدُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمُعْتَدِينَ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ الْعُنْهُ وَلِهُ لِلْعُلِيدُ وَلِهُ لِنْ عُلِيدًا لِكُنْهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيدَ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَل انتان العذبه وكات وفائه عبله ولواعتق وع وتعرود المعيرة إلى ميرًا لك في عبدا من عبدا عبدا معداري العلى حشكان الباكبترا باللغبه وكان كمثرا يؤلمنا عشدت وتيدا فارسي العنا واسرا للدم مل وخروه وسيرا لذال وكتر للالاجت وُلِعَرَه وَالْحَصَالَ وَالْمُعَالِ وَ الْمُعَالِدَ مِن الْعَلَادُ وَالْ كُمُلْلَمْ لِلْهُ مَعْدَوْفًا سعر للن وكان المالم والمعالية والمالم والمعالية والمنافقة والمعالية والمعالية والمنافقة والمن كُهُوْسَا بِلِهِ اجْسَنِ البِيمُ وَكِنَا مِ وَاعْلَهُمْ مَا يَوْصَلُونَ جِهُ مُعَلَّمَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْ



# ثانياً النـص المحقــق



# الباب السابع باب الخاء المعجمة

يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أوله خاء معجمه وترتيب الحروف الواقعة بعده على الترتيب



#### [٣٤٣] أبوسعيد خالدبن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي الله عبد أبد

صاحب رسول الله ﷺ كان ممن بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن، قال ابن سمرة (١).

وكان إسلامه قديمًا، يُقَال إنه أسلم بعد أبي بكر، وكان ثالثاً أو رابعاً أو خامساً.

<sup>[</sup>٢٤٢] ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص٠٨٠ ٣- ٣٠٥. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص٤١٥. ابن عبد السبر، الاستيماب في معرفة الأصحاب، ج٢، ص ٢٤٠. ابن الأثير، أسد الغاية في معرفة السصحابة، ج٢، تحقيسق، ص ٨٧. الذهبي، سبر أعلام النبلاء، ج١، ص٣٥٩. ابن كثير، البسلاية والنسهاية، ج٤، ص٥٥٤. ابن حجر العسسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ،ج٢، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>١) عمر بن علي بن سمرة الجعدي يكنى بأبي الخطاب، مولده قرية " أنامر " سنة سبع وأربعين و خمسمائة، ذكره الجنسدي قال : "هو شيخي في جمع هذا الكتاب ولولا كتابه لم اهتد إلى تأليف ما ألفت". ولي قضاء أماكن في المخلاف من قبل عدد من الولاة في أماكن عدة من اليمن، وأظنه توفي في " أبين " بعد ست وثمانين و خمسمائة. انظر. الجندي، المسلوك ص ٢/٢٠٤. بامخرمة، تاريخ ثفر عدن ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بما .

<sup>(</sup>٣) انظر الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٢٣. الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب، ٢٠٠٧ - ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص، اشتهرت بكنيتها " أم خالد "، ولدت في الحبشة عندما كان أبوها مهاجراً فيها، وتزوجت الزبير بن العوام. انظر. ابن حجر، الإصابة...، ٣٨/٨ ، ويؤكد ذلك ابن سعد. انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل والمثبت من (ط)، وكذا ورد عند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١٤ "، وهو الأنسب للسياق.

وقال ضمرة بن ربيعة (1)؛ كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص مع إسلام أبي بكر ﷺ وقال الواقدي بإسناده عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ألها قالت: كان إسلام أبي خامساً في الإسلام، قيل لها: ومن تقدمه ؟ قالت: علي بن أبي طالب، وابن أبي قحافة، وزيد ابن حارثة، و[سعد] (1) بن أبي وقاص (1). وهاجر إلى أرض الحبشة (۵) مع امرأته الخزاعية (۱)، فولدت له هنالك ابنه سعيد بن خالد، وابنته أم خالد واسمها أمة بنت خالد، وهاجر معه أخوه

انظر ابن كثير، السيرة النبوية، ١٤٥٥/.

ومع كثرة من يعتقد أنه من أوائل السابقين إلى الإسلام يصعب الجزم متى بالضبط أسلم خالد بن سعيد.

<sup>(</sup>۱) يكنى أبا عبد الله الرملي، محدث بفلسطين، مولى آل عتبة بن ربيعة، توفي في سنة ۲۰۲هـــ. انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ۲۷۱/۷. ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ج۱۱، ص۱۵۹. الذهبي، سير أعسلام النسبلاء ۴۲۵/۹.

<sup>(</sup>٢) مع وجود من يقول إن إسلام خالد بن سعيد كان قبل إسلام أبي بكر مثل ابن حبان – ابن حبان، تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار، ص٨٦-، إلا أن ابن كثير استنبط من حديث في صحيح البخاري أنه أول الناس إسسلاماً وفيه "عن أبي الدرداء عليه في حديث ما كان بين أبي بكر و عمر رضي الله عنهما من الخصومة و فيه : فقال رسول الله صلى الله عليه و صلم : "إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر : صدق وواساني بنفسه ومائه فهل أنستم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها" – أخرجه البخاري، ج٣، ص٩٣٩-. انظر. ابن كثير، السيرة النبوية، ج١، ص٩٥٩، وكذا الحال في إسلام النفر الذين دعاهم أبو بكرهم ولم يُذكر منهم خالد بن سعيد، وقد عدهم ابسن كثير من السابقين إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل " سعيد" والمثبت من (ط) وهو الصواب.

<sup>(\$)</sup> كان خالد بن سعيد عمن بكر في الدخول في الإسلام، ولكن تفاصيل قصة إسلامه لم تثبت حيث تفود بها الواقسدي. الظر. أكرم العمري، السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٥) كانت هجرته إلى الحبشة مع من هاجر في الهجرة الثانية بعد ما اشتد أذى المشركين على المسلمين، وكسانوا السنين و قانين رجلاً تقريباً. انظر. ابن هشام، السسيرة النبوية، ج١، ص٣٢٢. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٣٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) أمينة وقيل "هينة" بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياض الخزاعية. انظر. ابن هشام، السيرة النبوية، ٣٣٣/١. ابن حجر، الإصابة...، ٣٠/١.

عمرو<sup>(۱)</sup> بن سعيد بن العاص، فأقاما بضع عشرة سنة، وقدم على النبي ﷺ وهو بخيبر، وشهد مع رسول الله ﷺ عمرة القضية (۱)، وشهد الفتح وحنين والطائف، واستعمله رسول الله ﷺ على اليمن، فتوفي رسول الله ﷺ وهو باليمن كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، هاجو إلى الحبشة مع امرأته فاطمة بنت صفوان، استعمله رسول الله على خير ووادي القرى وتيماء وتبوك، و كان إسلامه بعد أخيه خالد بن سعيد بن العاص، استشهد في معركة " أجنادين " وقيل في " مرج الصفر ". انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ٣٧٥/١. ابن الأثير، أسد الغابة...، ٣٧٥/٣. ابن الأثير، أسد الغابة...، ٣٧٥/٣.

 <sup>(</sup>٣) يقال :عمرة القضية، ويقال: عمرة القضاء، ويقال: عمرة القصاص، و قد كانت في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة.
 (٣) انظر الاستيعاب ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشي الأموي على، ذكر عنه أنه أسلم أيام خيبر وشهدها مع السنبي على أبان بن سعيد على البحرين فمات رسول الله على وهو عليها، استشهد في الشام سنة ثلاث عشرة. انظر؛ البخاري، الساريخ الكبير، ج١، ص٠٥٥، ص٧٦. الصفدي، السوافي بالسوفيات، ج٥، ص١٩٨. ابن كثير، البداية والنهاية والنهاية حجر، الإصابة...، ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) جاء في (ط) : " وجعفر "، ولم ترد هذه الزيادة في الاستيعاب.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ط).

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٨) سُموا بذلك نسبة إلى سعيد بن العاص الأكبر (أبو أحيحة) وقد هلك مشركاً. انظر. ابن هشام، السيرة النبويسة، ٣٦٠/٣. ابن حجر، الإصابة...، ٢٧/٤، والأحيحة : الغيض والضّلان وحرة الغم، كما قال الشاعر: - "طعناً شفى سرائر الأحاح". انظر. ابن منظور، لسان العرب ،ج١، ص٢٢.

مضوا إلى الشام فقتلوا جميعاً (١).

قال (<sup>1</sup>): ويقال: ما فتحت بالشام كُورةُ (<sup>1</sup>) إلا وُجِدَ عِنْدَها رجلٌ من بني سعيد بن العاص ميتاً، قال (<sup>1</sup>): وقُتِلَ خالد بن سعيد بمرج [الصفر] (<sup>0</sup>) سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرو، وروي عن ابن شِهَاب الزُهْرِي (<sup>1</sup>) قال: قُتِلَ خالد بن سعيد "بأجنادين" وكذلك أخوة عمرو، وذلك يوم السبت نصف النهار لليلتين بقيتا من جمادى الأول من سنة ثلاث عشرة قبل وفاة أبي بكر بأربع وعشرين ليلة (<sup>1</sup>)، وكان سعيد (<sup>1</sup>) بن سعيد بن العاص قد قتل مع رسول الله ﷺ بالطائف. (<sup>1</sup>)

وروي عن خالد بن سعيد بن العاص أنه أتى رسول الله ﷺ وعليه خاتم من فضة، مكتوب فيه "محمد رسول الله"، قال: فأخذه مني فلبسه، وهو الذي كان في يده، وكان خالد أول إخوته إسلاماً، فلما عَلمَ به أبوه شتمه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال:

<sup>(</sup>١) جاء في تاريخ مدينة دمشق وفي الإصابة قريبا ثما ورد. انظر. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٢٩، ص٥٦. ابن حجر، الإصابة...، ٦٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الكُورَةُ : الصقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومخال، والجمع كُورٌ. انظر. لسسان العسرب ١٣١/١٣. المعجسم الوسيط، ج٢، ص٨٠٤.

<sup>(1)</sup> انظر. ابن عبد البر، الاستيعاب، ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سقط في الأصل والمثبت من (ط). ومَرجُ الصُّفّر : سبق التعريف به .

 <sup>(</sup>٦) الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، من تابعي المدينة المنورة من الطبقة الرابعة، توفي مسنة
 ٢١ هـ. انظر. خليفة بن خياط، الطبقات ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٧) افظر. ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٤٢٢/٢.

 <sup>(</sup>A) أخو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، استشهد بالطائف، وذكر ابن شاهين عن شيوخه أن إسلامه كان قبل الفستح ييسير، واستعمله رسول الله على سوق مكة. انظر. الصفدي، الوافي بالوفيات ١٣٩/١٥. ابن حجر الإصابة...، ١٠٥/٣

<sup>(</sup>٩) انظر. ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٢٣/٢.

اذهب يالُكُعُ (١) فوالله الأمنَعنَكَ القوت، وقال لسائر بنيه: لا يكلمه أحد منكم إلا صنعتُ بــه مثل ما صنعت، فانصرف خالد وتغيب في نواحي مكة حتى خرج أصحاب رسول الله ﷺ إلى الحبشة في الهجرة الأولى(٢)، وكان خالد أول من خرج إليها. (٢)

وروي عن خالد، بن سعيد بن العاص أن أباه سعيد بن العاص مرض فقال: لئن رفعني الله من مرضي هذا لا يُعبد إله ابن أبي كبشه (٤) بمكة أبداً، فقال: ابنه خالد اللهم لا توفعه، فتسوفي في مرضه ذلك (٥).

وكان خالد أحد كتاب رسول الله ﷺ

#### [٣٤٤] أبو أمية خالد بن [العاس] القرشي الأموي

<sup>(</sup>١) لُكُعُ : هو اللَّذِيمِ والأحمَّقِ.. انظرُ. المعجم الوَّصيطُ ٨٣٧/٣

<sup>(</sup>٢) هذا وهنم عن المؤلف، لأن خالد بن سعيد. بن العاص لم تذكره المصادر النازيخية التي أرخت للهجرة الأولى إلى الحبشة. صمن من هاجر، بل ولم يكن هناك خلاف عليه، وورد اسمه واسم زوجته فيمن هاجر الهجرة الثانية، انظل ابن هنشام، السيرة النبوية. ١٩٣٣. الظبري، تاريخ الأمم والملؤك، ١٩٤٦، السهيلي، الروض الأنف ، ١٩٧٣. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢٥٧/٢. ابن الألنى الكامل في الناريخ ١٩٧٣/١. ابن كثير، البداية والنهاية ١٩٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر.. ابن عبد البر، الاستيعاب، ٢٤/٤/٠.

<sup>(</sup>٤) كان المشركون يقولون للنبي غلا ابن أبي كبشة، شبهوه بأبي كبشة على سبيل الاستهزاء ومحاولة تنبيطة عن النسدعوة وإحباطة عن الاستمرار فيها، وأبن كبشة مختلف حوله قذكر أنه رجل من خزاعة خالف قريش في عبادة الأوثسان، أو من كنية وهب بن عبد مناف جده على من قبل أمه لأنه نزع إليه في الشبه، أو كنية زوج حليمة السعدية: انظر. لسان الغرب ١٤/١٣. الفيرون آبادي، القاموس المحبط، ج١، ص ٢١٨،

<sup>(</sup>٥) انظر ابن عبد المار، الاستعاب، ٢٤٠٤/٢.

حداد المراز ا المراز ا

أحد أصحاب رسول الله ﷺ، بعثه رسول الله ﷺ إلى "خولان" فلم يسلموا فقاتلهم وسبا منهم، ثم سار إلى "حضرموت" فأسلموا وبنى لهم مسجداً، وهو مسجد مقصود من المساجد المقصودة في اليمن، ذكره الجندي في كتابه (١) ولم أقف على ذكره في كتاب غيره والله أعلم. (٢)

=الجندي. انظر. ابن عبد البر، الاستيعاب ، حوف الحاء. ابن الأثير، أسد الغابة...، حسوف الحساء. ابسن حجسر، الإصابة...، حوف الحاء.

(١) السلوك...، ١٦٣/١.

(٢) في هذه الترجمة يوجد بعض اللبس في المعلومات التي أوردها المؤلف في ترجمته لخالد بن العاص عليه ويمكن تفنيدها فيمايلي: --

- لم يرد في الكتب التي ترجمت لخالد بن العاص، أن رسول الله ﷺ بعثة لليمن. انظر مصادر الترجمة.
- كما أن مصادر التاريخ الإسلامي العام التي أرخت لعمال رسول الله على لم تورد أن خالد بن العاص على من أمراء أو عمال رسول الله الذين بعثهم إلى اليمن. انظر. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة ١٩٨. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٢٠٤/٢. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ١٦٥/٢. عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي، تمامسة في التاريخ، ص٧٧.
- وبالرجوع إلى مصادر الجندي- الذي نقل عنه المؤلف- نجد ألها لم تذكر أن خالد بن العاص في كان مسن عمال رسول الله الذي أرسلهم إلى اليمن، بل الذي ورد أن الذي بعثه رسول الله الى خولان وقاتلهم وسبا منهم ثم سار إلى حضرموت وبني لهم مسجداً هو خالد بن سعيد بن العاص في. انظر. إسحاق الصنعاني، تاريخ صنعاء، ص 1 ٩ . أحمد الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص ١٩٧.
- كما أن الأهدل قد بين أن هناك وهماً عندما اعتمد على السلوك في ذكر خبر خالد بن العاصر حيث قال : " هكذا في الجندي، وفي النسخة أسقام، وفيما كتَبتُ ها هنا نظر وكذلك في مواضع كثيرة أشك في صحتها ". انظر. الأهدل، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، ج 1، ص ١١٨.

وبناءً على ما صبق يتبين لنا أن الجندي قد أخطأ في الاسم وتابعه الخزرجي – مع أن الخزرجي قد أشار إلى استغرابه بقوله لم أجده عند غيره – والصواب في نظري أن خالد بن العاص، لم يكن من أمراء النبي على على المين، وأن الذي بعثه رسول الله الله إلى خولان كما ذكرنا سابقا هو خالد بن سعيد بن العاص، والله اعلم.

# [٣٤٥] أبوسليمان خالد بن الوليد بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن معزوم القرشي المغزومي

أحد أصحاب رسول الله ﷺ، كان ممن بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن مع علي بسن أبي طالب رضي الله عنه قبل حجة الوداع قاله ابن سمرة (١) وغيره (٢).

وقال الجندي (٣): بَعَثَ رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى " قامة "، وبعث المهاجر (٤) بن أبي أمية وزياد بن لبيد الأنصاري (٥) إلى حضر موت، قال: فارتد جَمْعٌ من أهل قامة، وخرج عنهم] (١) خالد بن الوليد بعد أن صَلُحُوا، ثم غزا "اليَمَامَة "(٧) الغزوة المشهورة التي قُتِلَ فيها مسيلمة الكذاب، ولم يبرح سائر العمال من عملهم حتى توفوا عليه.

[٣٤٥] ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٢٥٣/٤. ص٣١. ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٤٢٧/٦. ابسن الجوزي، صفة الصفوة ٣١٦/١ . ابن الأثير، أسد الغابة...، ٩٨/٢. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٣٦٦/١. الصفدي، الوافي بالوفيات ٢١٠/١٣. ابن حجر، الإصابة...، ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن ، ص١٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ١٩٧/٢. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ١٦٤/٢. ابن كثير، البداية والنهايسة ١٧٥/٤.

<sup>(</sup>۳) السلوك...، ۱۹۳۱–۱۹۴.

<sup>(\$)</sup> ستأييّ ترجمته.

<sup>(</sup>٥) زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي، شهد العقبة وبدر، ولاهُ أبو بكر قتال أهل السردة مسن كندة، وهو الذي أرسل الأشعث بن قيس إلى أبي بكر فحقن دمه، توفي في أول خلافة معاوية .انظر. ابن عبد السبر، الاستيعاب ، ٣٣٠/٣. ابن الألير، أسد الغابة...، ٢٣٠/٣. ابن حجر، الإصابة...، ٢٨٤/٣.

<sup>(</sup>٦) جاء في (ط): " عليهم ".

<sup>(</sup>٧) النَمَامَة : معدودة في نجد وقاعدها حَجْر وتنسب إليها المرأة المسماة زرقاء اليمامة وبما تنبأ مسيلمة الكذاب وبما قتل في زمن أبي بكر الصديق وهي منازل بنو حنيفة ، انظر. ياقوت، معجم البلدان ٤٤٧/٥ . وهي اليوم من قرى الخرج من أعمال الوياض. انظر. الجاسر، المعجم الجغرافي، ١٥٥٨/٣.

قال على بن الحسن الخزرجي: وسَمِعْتُ عدة من الناسِ يذكرون أن في ناحية "الداشر"(١) من حارة وادي زبيد بئراً تعرف بالخالدية يزعم عدة من الناس ألها من عمارة خالد بن الوليد والله أعلم.

وكان خالد بن الوليد أحد الشجعان المشهورين والأبطال المذكورين وهو أحد أشراف قريش في الجاهلية، وأُختُلِفَ في وقت إسلامه وهجرته فقيل: هاجر بعد الحديبية (٢)، وقيل: كان إسلامه بين الحديبية وخيبر، وقيل: كان إسلامه في سنة خمس بعد فراغ النبي هم من بني قريظة، وكان على خيل رسول الله هي يوم الحديبية، وكانت الحديبية في ذي القعدة من سنة ست، وكانت] (٣) خيبر بعدها في انحرم أول سنة صبع.

<sup>(1)</sup> الدُّاشِر: جبل في وُصَاب السافل يُطل على مدينة زَبِيْد من شرقها وهو اليوم مركز إداري يشمل عدداً مسن القسرى والحصون أشهرها حصن " قوارير " وحصن " الشَرَف ". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٩٧/١هـ-٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) الحديبية: صميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ تحتها أصحابه، وقيل سميت بــشجرة حــدباء كانت في ذلك الموضع في ذي القعدة من سنة ٢هــ، وتقع الحديبية غرب مكة المكرمة على طريق جدة بـــ(٢٧كلم) وتعرف اليوم بالشميسي والحديبية أيضاً. انظر. ياقوت، معجم البلدان ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل "كان" والمثبت من (ط).

<sup>(\$)</sup> عمرو بن العاص بن واتل بن هشام بن سعيد بن سهم بن هُصَيض بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي، أسلم عام خير، وقيل كان إسلامه في صفر سنة ثمان قبل الفتح بسنة أشهر، ت ٢٤هـ. انظـر. ابـن عبــد الــبر، الاستيعاب ، ٢٨٤/٣. ابن الأثير، أسد الغابة...، ٣٨٤/٣. ابن حجر، الإصابة...، ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدري، هاجر إلى رسول الله علج في هدنة الحديبية، وبقي في المدينة إلى أن توفي بها سنة اثنتين وأربعين للهجرة، وقبل انتقل إلى مكة، وقبل بل استشهد بأجنادين. انظر. ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٣٤/٣ ، ١. ابن الأثير، أسد الغابة...، ٣١٩/٣. ابن حجو، الإصابة...، ٣٧٣/٤.

في مقدّمها(۱)، وشهد مع رسول الله في فتح مكة، وبعشه رسول الله في إلى "العُرزى"(۱)، وكانت بيتا عظيماً لقريش و كنانة ومضر فهدمها، وكان على مقدمة رسول الله في يوم حنين في بني سُليم، وبعثه رسول الله في إلى [أكيدر] (۱) ابن عبد الملك(۱) صاحب "دومة الجندل"(۱) وهو رجل من أهل اليمن، فأخذه خالد وقدم به إلى رسول الله في فحقن دمه وأعطاه الجزيسة ورده إلى قومه، وبعثه رسول الله في سنة عشرة إلى بني الحارث بن كعب (۱) فقدم معه برجال منهم فأسلموا ورجعوا إلى قومهم، وبعثه أبو بكر الصديق في على الجيوش، ففستح الله عليه اليمامة وغيرها، وقُتِل على يَدِهِ أكثر أهل الردة، منهم مسيلمة الكذاب ومالك بسن نويرة (۷).

<sup>(</sup>١) في (ظ) " مقدمتها ".

 <sup>(</sup>٣) العزى بيت بوادي نخلة تعظمه قريش وكنانة ومضر، وكان صدنتها وحجاها من بني شيبان بن سليم حلفاء بني هاشم.
 انظر. -إبن الأثير، الكامل في التاريخ ١٣٢/٢. ابن كثير، البداية والنهاية ٥١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل " أكيد " والمثبت من ( ط ).

<sup>(</sup>٤) أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث الكندي، ملك دومة الجندل، أيّ بسه إلى النبي المام، ويقال بقي على نصرانيته. انظر. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ١٩٨/٩. الزركلي، الأعلام ٦/٣.

<sup>(</sup>٥) دومة الجندل: ويقال دوماء الجندل، سميت دومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل، وتقع بين الشام والمدينة قسرب جبلي طيء، شمال مدينة تيماء على:مسافة ٥٠ ٤ كلم، كانت به بنو كنانة من كلب. انظر. ياقوت، معجم البلدان (٤٨٧/٢ ألبكري، معجم ما استعجم ، ١٠٨٣/٢، شوقي أبو خليل، أطلس الحديث، ص١٧٦.

 <sup>(</sup>٦) الحارث بن كَعْب : بظن من مَذْحَج من القحطانية، سكنوا في نجران. انظر. الكلبي، نسب معد واليمن الكسبير، ج١٠ مص٢٦٨ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٧) مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي البربوعي، يكنى أبا حنظله .. كان شاعراً شريفاً فارساً معدوداً، استعمله النبي على صدقات قومه، قلما بلغه وفاة النبي أمسك الصدقة وفرقها في قومه، قتله خالد في أيام الردة. انظر. ابن عبد المبر، الاستبعاب ١٣٦٢/٣. ابن الأثير، أسد الغابة...، ١٩/٤. ابسن حجسر، الإصابة...، ١٥٠٥٥.

ثم فتح دمشق، وكان يقال له: "سيف الله"، وقال الله : "لا تؤذوا خالداً فإنه سيف مــن سيوف الله صبه الله على الكفار"(١).

وتوفي خالد بن الوليد بـ "حِمْص "(٢)، وقيل: توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين، وقيل: بل توفي بحمص، ودُفِنَ في قرية على ميل من هم سنة إحدى وعشرين أو سنة اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب في، وذكر محمد بن سلام (٣) قال : لم تبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت لمتَّهَا على قبر خالد بن الوليد، يقول: حلقت رأسها.

ذكر هذا جميعه أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتاب الاستيعاب والله أعلم.(1)

# [227] أبو محمد الخضر بن عبد الله بن محمد بن مسعود بن محمد الحيّ

نسبة إلى بطن من خولان يقال لهم بني حيّ بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحتها وكان المذكور فقيها فاضلاً مشهوراً تفقه بالفقيه أحمد بن حسين الحكمي<sup>(٥)</sup>، وأخذ عسن محمد بن عمرو بن على التباعي، و[كانت]<sup>(١)</sup> وفاته سنة سبع وسبع مائة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج٢، ص٣٨ . محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، ج١٥، ص٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بما.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سلام الجمحي البصري الإخباري، مولى قدامة بن مظعون، كان من أهل الأدب وصنف كتاب في طبقات الشعراء، توفي سنة ٢٣١هـــ. الذهبي، العبر...، ٣٣٢/١. ابن العماد، شذرات الذهب ، ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن عبد البر، الاستيعاب، ٤٣١/٢.

<sup>[</sup>٣٤٦] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك، ٣٤٦/٢. الأهدل، تحفة الزمن ، ١٧٥/٢، وفي ترجمة الأهـــدل تــصحيفً للاسم . الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١/٠١٦. بامخرمة، قلادة النحر، ص ١٤٠، ج٣. الأكوع، هجر العلم ومعاقله في اليمن، ج٣، ص ١٦١. الأكوع، المدارس الإسلامية في اليمن، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٦) جماء في الأصل " وكان "، والمثبت من (ط).

#### [327] أبو محمد الخضرين محمد بن مسعود بن سلام

كان فقيهاً فاضلاً وأصل بلده "وصاب"، وكان عالماً عاملاً ورعاً عابداً، قال الجندي(١): وهو الذي ذكرت أنه وصل إلى الفقيه محمد بن عمر الجبري (٢) إلى سائلة جبلة (٣)، فقال الفقيه في حقه ما قال<sup>(٤)</sup>.

قلت: وسأذكر ذلك في ترجمة الفقيه محمد بن عمر الجبري إن شاء الله [تعالى] (٥٠). قال الجندي(1): واستمر مدرساً في "مدرسة عكار" ولم أقف على تاريخ وفاته(٧) رحمه الله [تعالى] <sup>(^</sup>).

#### [348] - أبو محمد الخضرين محمد المفريي

[٣٤٧] ورد ذكره عند. الأفضل الرسولي، العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقسب اليمنيسة، ص١٤ ٣. الجنسدي، السلوك، ٢٢١/٢. الأهدل، تحفة الزمن ١/٨/١ ميهالشرجي، طبقات الخواص، ص٣١٣.

<sup>(1)</sup> السلوك... ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) جبلة: مدينة مشهورة بالجنوب الغربي من مدينة إب بينهما أربعة أميال تقريبا، وأما السايلة فقد وقف عليها الباحسث شخصياً، وهي عبارة عن جدول صغير يمر عبر المدينة وعليه قنطرة ومعروف لدى أهل المنطقة باسم السايلة. انظـــر. الحجري، معجم الحجري، ١/٥٥. المقحفي، معجم المقحفي ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) للوقوف على قصة الخضر مع الجبري، انظر الجندي، السلوك ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ٢/١١/٠.

<sup>(</sup>٧) يذكر أن الأفضل الرسوئي توفي في سنة ٥٠٠هـــــــانظر. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ط).

<sup>[</sup>٣٤٨] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ٣٣/٢. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٦٤/٣. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٣٩/٢.

كان مقرئا عارفاً فاضلاً مجتهدا محققاً، أخذ عن ابن الحذّاء (1) [في جَبَأَ(٢)] (٣)، وأخذ عن ابن الحرازي في "عدن"، وتوفي سنة تسعين وست مائة رحمه الله تعالى تقريباً كما قال الجندي (٤)، وكان أخوه أبو بكر بن محمد فقيهاً فاضلاً، تفقه بالإمام أبي الحسن علي بن أحمد الأصبحي (٥) وبابن الإمام (٢) في "عدن"، " ودرس بالشّقَيْريَّة ".

وكان وفاته تقريباً. لنيف وتسعين وست مائة رحمه الله تعالى.

#### [٣٤٩] أبواليمن خضيرين عبد الله الجاهدي

كان خادماً سعيداً عاقلاً رشيداً أديباً خيراً حسن السيرة ذا سياسة ورياسة، نال من السلطان الملك المجاهد (٢) شفقة تامة، وكان واسطة خير عند السلطان ساعياً للناس في قسضاء حوائجهم، وكانت متركة عند السلطان عالية ومحلته سامية، وهو وكيله في حضره وعديله في سفره، ولم يزل في أعلى مترلة عند السلطان إلى أن ندبه سفيراً إلى الديار المصرية في الهديسة إلى

#### THE CORPORATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY O

<sup>(</sup>١) عمر بن أحمد بن أسعد بن عمر، عرف بابن الخذاء، و ستأتي تزجمته.

<sup>(</sup>٣) جَبَأَ: بلدة خاربة في جبل المِسْرَاح جنوب جبل صبر. لها مكانة في التاريخ القديم حيث كانت عاصمة دولة المعسافر، كما اتخذها ملول آل الكَرَلدى عاصمة لهم حتى القرن السادس الهجري. انظر الهمسداني، صسفة جزيسرة الغسوب. ص ١٩٤٤. معجم الحجري. ١٠٥١/١٠ معجم المقحقي ٢٠٧٦١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) السلوك ... ٢/٣٠:

<sup>(</sup>٥) ستأنيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) علي بن داود المؤيد بن يوسف المظفر، تولى الحكم من سنة ٧٠٢هـ إلى سنة ٧٠٤هـ حيث توفي ودفن في مدرسته بتعز. الظر. ابن عبدالمجيد، بمجة الزمن ، ص٧٨٤. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص ١٨٠. باعزمة، تاريخ ثغر عدن ٧/٩٣.

صاحب مصر، وإذلك لبضع وخمسين وسبع مائة، فتوفي في ناحية [قوص] (١) ناحية من نواحي مصر في السفرة اللذكورة رحمه الله تعالى.

ومن المآثر المنسوبة إليه السقاية والسبيل الذي تحست قدوز [قريسبا] (٢) مسن ناحية النوري (٣)، ولا أدري أنه استجده أو جدده فإنه كان يقسال لسه سبيل خصصر، فلما توفي خضير المذكور بطُل السبيل مدة، فجدده الأمير الشجاع عمر بن سليمان الإبي (٤) مدة ثم أهمله، فلما خرب السبيل المذكور [عَمَرً] (٥) القاضي سراج الدين عبد اللطيف بسن عمد بن سالم (١) رحمه الله في جملة ما عَمَرَ من المساجد والسبل وما سنذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وكانت وفاة الأمير الشجاع عمر بن سليمان الإِبي في شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبع مائة رحمة الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل " قوس "، والمثبت من (ط). وقوص: مدينة كبيرة واسغة، تعتبر قصبة صعيد مصر، كما أنحسط التجار القادمين من عدن. انظر. ياقوت، معجم البلدان: ١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل " القريب "، والمثبت من (ط) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) التُورِي: مفازة فيما بين حَيْس وزبيد، قال الخزرجي لعلها منسوبة إلى السلطان نور الدين بن عمر بن علي بن رسول المتوفى ٢٤٧هــ الله أحيا ذلك الموضع. انظر. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢/١٧. المقحفي، معجــم المقحفي، ١٧٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) عمر بن سليمان الإبي، كان واليا على لحج من قبل السلطان الأشرف. في سنة ٧٨٦هـ.، ثم إن الأشرف بلغه عسن الشبخاع الإبي سوء سيرته قصادره مصادرة شديدة في أول سنة ٩٩٧هـ.، وتوفي في نفس السنة الممدكورة. انظر. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ١٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) جاء كي (ط) : " عَمَرُهُ ".

<sup>(</sup>٣) ستأني ترجمته.

# [٣٥٠] أبو عبد الله الخطاب بن أبي الحفاظ الحجوري

كان رئيساً نفيساً شاعراً فصيحاً، وكان قد أخرج أخاه سليمان من مدينة الجريب<sup>(١)</sup> إلى زبيد، ثم كتب إليه بأبيات يتلطف له.

قال عمارة (٢): وليست هذه الأبيات من جيد شعرة وإنما هي التي اتفق حضورها:-

والجيدُ جيدُ الطبيةِ العاطلِ حكنِ السهوى يلعبُ بالعاقلِ أخرجها الموجُ إلى السماحللِ مُعَرِّساً (٤) تعريسةَ النازلِ مُعَرِّساً (٤) تعريسةَ النازلِ تعليمُ مِنْ حاف ومِنْ ناعللِ خمى ومَنْ حامِلُهُ حامِلي

عينك عين الرشا الجيادل وكنت ذا عقل جليد ولي كأنها من حُسنها الرة كأنها درة الخالفة العرق في ارتع بير مَن واخصص سليماناً به خير مَن لحم أخي ومولاي ومَنْ لَحْمُسه

وكتب إلى أخيه يستعطفه ويتلطف له فلما وصل إليه أخوه غدر به وقتله فيما قتل والله أعلم (٥).

<sup>[</sup>٣٥٠] ورد ذكره عند. عمارة اليمني، المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، ص٤٠٤. أحمد الشرفي، اللآلمي المضيئة في أخبسار أ أئمة الزيدية. يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ص٢٨١. عبد الملك بن قاسم، السروض الأغسن، ١٨٥/١. الهمسداني، الصليحيون، ص١٩٤-٤٠٤. الحبشي، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، ص١٠٩.

<sup>(</sup>١) الجَرِيْب: هي سوق لأهل قامة ومكة وعثر وجميع بلد همدان. انظر ؛ الهمداني، صفة جزيسرة العسرب ص٢٧٤. المقحفي، معجم المقحفي، ٣١٠/١ ، وقيل واد في اليمن. انظر. تاج العروس، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ستأنى ترجمته.

<sup>(</sup>٣) العَرَق: مقبرة مدينة زبيد، والعرق أيضاً بلدة في حَجُوْر وهي المراد أكد ذلك ما ذكره محمد الأكوع في هامش المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) التَّعْريس : التَّولُ في آخر الليل، وعَرَّس المسافر :أي نزل في وجه السحر. انظر. لسان العرب ٩٥/١٠. القـــاموس المحيط ٧٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) انظر عمارة، تاريخ اليمن ، ص٩١٥.

وكان أخوه أيضاً شاعراً فصيحاً، ولم أقف على تاريخ وفاة أحسد منهما رهمهما الله تعالى(١).

الحجوري نسبة إلى حَجُور وهو بطن من حاشد وهو حجور بن أسلم بن عيلان بالمهملة، ويقال فيه  $[34]^{(7)}$  بن زيد بن جشم بن حاشد بن $^{(7)}$  حيران بن نوف بن هَمدان والله أعلم.

# [٣٥١] أبو الفضل خلف بن أبي الطاهر الأموي الوزير

كان أحد أفراد الدهر فضلاً ونبلاً ورئاسة وعقلاً، وهو وزير الملك جياش بن نجاح<sup>(٤)</sup>، وكان يلقب قسيم المُلك.

قال عمارة (٥): وهو من أولاد سليمان بن هشام ابن عبد الملك بن مروان (٢)، وكان قسد صحب جياش بن نجاح حين زال ملكهم،

(١) ذُكِرَ أَنْ وَفَاةَ سَلَيْمَانَ كَانْتَ فِي سَنَةَ ، • ٥هـــ. انظو. يجيى بن الحسين، غاية الأمساني ، ص٢٨١، ويسذكر حسسين الهمداني أن وفاة الحطاب في سنة ٣٣٥هــ على يد أبناء أخيه سليمان ثاراً لمقتل أبيهم.

انظر. حسين الهمدافي، الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، ص٢٥٤.

(٢) جاء في الأصل "عيلان"، والمثبت من (ط) .

(٣) في (ط) زيادة جشم بعد حاشد وبالرجوع إلى كتب الأنساب ما أثبتناه من الأصل هو الصواب انظر معجم الحجري، ٢١٣/٢.

(٤) سبقت ترجمته.

(٥) في المفيد...، ص١٦٣.

(٦) سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، كان في حرب دائمة مع بني عمومته إلى أن هرب من مروان بن محمد – آخر خلفاء بني أمية – ولحق بالضحاك بن قيس الخارجي. انظر. ابن منظور، مختصص تاريخ دمشق ١٩١/١٠.

ودخل معه الهند<sup>(۱)</sup>، وعاهده على أن يقاسمه الأمر إن ملك، ولذلك لقبه قسيم الملك، فلما رجع الملك جياش كما ذكرنا في ترجمته استوزره واختصه ووقره، فأقاما على ذلك زمانا، ثم افترقا وفسد الأمر بينهما.

وكان سبب افتراقهما وفساد الأمر بينهما<sup>(۲)</sup> كما ذكر عمارة في مفيده قال<sup>(۳)</sup>: حدثني الشيخ محمد الخميري ثم اليافعي قال: حدثني أبي وجماعة من خواص السوزير خلف بسن أبي الطاهر، أن سبب الفساد الحادث بين الوزير خلف بن أبي الطاهر والملك جياش بن نجساح، أن ليلة في داره، وغناه ابن [ المصري<sup>(1)</sup>]<sup>(0)</sup> وكان محسناً، فغني بقول ابن قيس الرقيات<sup>(۲)</sup> في بني أنية حيث يقول:

ينطقُ رجالٌ إذا هم نطقُ وا أو ركبُوا ضاقَ عنهم الأقتقُ ما احمر تحت القلانس الحسدَقُ لَوْ كَانَ حَسَولِي بَسُواْمِيَسَةَ لَمْ اللهُ كَانَ حَسَولِي بَسُواْمِيسَةَ لَمْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١): كان خورجهم إلى ذلك السفو في سنة ٨٦١هـ. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٦:٤. ابن عبد المجيد، بمنجة الزمن، صر. ٩. احمد الشرفي، اللآلئ المضيئة، ص ١٩٨، ، وجدب.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل عبارة. \* وكان سبب افتراقهما \* وهني مكرّرة.

<sup>(</sup>٣): انظر المفيد ص ٢٠١٥.

<sup>(</sup>٤) لمراجده: في المصادر المعروفة

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل "المصيري"، والمثبت من (ط) و عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن قيس الرقبات العامري الحجازي، أحد الشعواء المُجيدين، قيل لأنيه قيس الرقبات ؛ لأن له جسدات كلهن يسمين رقبة، توفي في سنة ٨٠هـ تقريباً. انظر. محمد بن سلام الجمحي، طبقـات الـشـعزاء، ص٢٧٤. الصفدي، الوافي بالوفيات ٢٦٣/١٩.

<sup>(</sup>٧) العوذ : يقصد به هنا النساء، جمع عائذ، وهي الأنثى في سبعة الأيام الأولى من وضعها لأن ولدها يعوذ بها.

قال: فطرب الوزير وخلع على كل من كان معه حاضراً في مجلسه وكانوا ثلاثة عـشر رجلاً، ثم خلع عليهم ثلاث مرات، ووصلهم فلم يزل يستعيد الصوت إلى أن أصبح، فنقسل المجلس إلى جياش فتغير من ذلك تغيراً كثيراً، فاستوحش منه الوزير وفارقه، فكتب إليه جياش يستعطفه، فكتب إلى جياش بن نجاح يقول: -(١)

إذا لم تكن أرضي لعوضي مُعِزَّةً فلستُ وإن نادت إليَّ أجيبُ ها ولو ألها كانت كروضة جنة من الطيب لم يحسن مع الذلّ طيبُها وسرتُ إلى أرضٍ سواها تُعِزِّنِي وإنْ كانَ لا يعوي مِنَ الجدبِ ذيبُها ولم أقف على تاريخ [ وفاة] (٢) الوزير رحمه الله تعالى.

### [707] أبوالبركات خيربن عمروبن عبد الرحمن

كان فقيها فاضلاً عالماً عاملاً تفقه بابن عبدويه (٣)، ذكره صاحب العطايا السنية، قسال: وعنه أخذ جماعة من العلماء [و](٤) الفضلاء، وكان ذا معرفه .. شافية مبارك التدريس حسن السيرة متواضعاً، توفي على رأس خس مائة وعشرين سنة من الهجرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر عمارة، تاريخ اليمن ص٢١٦.

 <sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

والما ووهود والمرافق والمرافق

<sup>(</sup>٣) ستاني ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

## [٣٥٣] أبو سعيد خير بن يحيى بن ملامس

الآيّ ذكره إن شاء الله(1)، [(1)وحج إلى مكة المشرفة فوجد فيها جمعاً من العلماء منهم الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الأنصاري(1)، و أبو بكر بن محمد بن منصور السهروردي المنقل أحد شواح " المختصر "(0)، فأخذ " البخاري " عن أبي ذر، وأخذ عن السهروردي شيئاً في الفقه و" سنن أبي داود "، ولقي أيضاً أحمد بن محمد البزار المكي (1)، فأخذ عنه " المشريعة "(٧)

[۲۵۳] ورد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٩٠١. الجندي، السلوك، ٢٤٣/١. الأفــضل الرســـولي، العطايا السنية ، ص٣١٣.

- (٢) هذه العبارة التي تبدأ بالعطف توهم القارئ أن هناك سقط في الكلام، بينما في الحقيقة أن كل منا في الأمر أن الحقيم المخروجي لم يحسن صباغة الجملة أثناء نقله عن الجندي ؟ فالعيارة عند الجندي ترد كالتالي ومنهم أبو سعيد بن الفقيم يجيى بن ملامس مقدم الذكر، خير : بفتح الجاء...، تفقه بأبيه المقدم ذكره وحج مكة فوجد " انظر الجندي، السلوك، المحلوط، والعبارة في مطبوعة السلوك فيها خطأ، وصححت من المخطوط، انظر. الجندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، المخطوط رقم في ٢٤٣ من ١٤، تاريخ نسخها في السبت من ذي الحجة منة ١٨٧٨هـ..، دار الكتب المصرية، مصورة من مكتبة الدكتور عبد الرحمن المشجاع، ورقة ٨٠.
- (٣) عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي الحافظ، كان يحج في كل عام، ويقيم في مكة أيام الموسم ويحدث ثم يرجع إلى أهمله، مات بمكة سنة ٤٣٤هـــ. انظر. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج١١، تحقيق، ص١٤٢. ابسس منظور، مختصر تاريخ دمشق ٢٦٨/١٥.
  - (٤) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة ، وقد بذلت جهدي.
    - (٥) هو كتاب مختصر المزين.
- (٣) أحمد بن محمد البزار المكي روى عن أبي بكر الآجري "كتاب الشريعة "، وأخذ عنه أبو سعيد خبر بن الفقيه عيـــــــى ابن ملامس. انظر. الفاسي، العقد الثمين...، ١١٤/٣.
  - (٧) كتاب الشريعة : انظر. حاجي خليفة، كشف الظنون، ٢٠/٣٠. موجود منه نسخة في المكتبة الآصفية بالهند.

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته.

للآجري<sup>(۱)</sup>، ورجع إلى بلده فأخذ عنه بما جمع كثير منهم ولده أسعد<sup>(۲)</sup> ثم الإمام زيد بن الحـــسن الفايشي<sup>(۳)</sup>، ثم أسعد بن الهيثم <sup>(۱)</sup> وولداه زيد<sup>(۵)</sup> وعمرو<sup>(۱)</sup> الآيت ذكرهما إن شاء الله، وكانـــت وفاته في بلده القرانات<sup>(۷)</sup> من مشيرق<sup>(۸)</sup> أحاظة سنة ثمانين وأربع مائة رحمه الله تعالى.]<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن وقبل بن الحسين بن عبد الله الآجري، كان فقيها شافعياً يقيم في آجر وهي محلة في غربي بغداد، وله مصنفات في علم الحديث، حج سنة ٣٦٠هـ، فجاور بمكة إلى أن توفي بها في سنة ٣٦٠هـ. انظر. ابسن خلكسان، وفيات الأعيان ، ١١٣/٤. السبكي، طبقات الشافعية الكبرى.

<sup>(</sup>٢) ستاني ترجمته.

<sup>(</sup>٣) مىتأتى ترجمته.

<sup>(\$)</sup> ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) زيد بن أسعد بن الهيثم، قال الجندي : وجدت بخط خبر بن يحيى إجازة الأسعد وولديه زيد وعمرو مفادها أقمم سمعوا
 جزءاً من البخاري على الشيخ خبر. انظر. الجندي، السلوك، ١/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٦) عمرو بن أسعد بن الحيثم، مولده سنة ٥٠٠هـ.، وهو جد فقهاء " الحُجْفة " و " الجُرينة "، كان أحـــد المعـــدودين بالفضل والعلم، توفي في سنة ٢٧٥هـ.. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١٩٣. الأفضل الرســـوئي، العطايـــا السنية ، ص٤٨٧ .

<sup>(</sup>٧) القُرانات: بلدة عامرة من أعمال لواء "إب"، وكانت تُعد من قبل من عُزلة المشيريق في أسفل "جبل حُبيش". انظرر، العالم...، ١٦٨٢/٣ .

 <sup>(</sup>A) المُشْيِرِيق: عزلة من ناحية حبيش وأعمال "إب". انظر. الحجري، معجم الحجري، ٧٠٩/٤.

<sup>(</sup>٩) غير واضح في (ط) والمثبت من الأصل.





يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أوله دال مهملة فترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



## [٣٥٤] أبو سليمان داود بن إبراهيم الجبرتي بلداً الزيلعي

قال الجندي(1): هذه عادة خاطئة اعتادها أهل اليمن، وذلك ألهم يلقبون من خرج إليهم من بلاد السودان وأرض الحبشة " زيلعياً " ولاسيما من لم يكن رقيقاً، وهذه النسبة إلى قرية هنالك يقال لها "زيلع"(٢). وهي بندر من بنادر الحبشة يسافر [المسافر](٦) فيها إلى غالب سواحل السيمن ولاسيما ساحل "عدن"، وهي بفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح اللام وآخر الكلمة عين مهملة، والقوافل تخرج منها إلى جميع نواحي الحبشة وما يُسامِتُها والله أعلم.

وكان المذكور فقيها عارفاً صالحاً خيراً ديناً ورعاً تفقه بفقهاء "جبلة" ونواحيها، وكان جلس جليل القدر آخذاً بالأثر، دَرَّسَ في "المدرسة الشَّمْسية" في "مدينه تعز"، وكان يُفْرَشُ له في مجلس التدريس فرش يقعد عليه، ثم يجتمع الطلبة حوله يقرأون عليه، وكان محمياً من الشُبهات حماية من الله تعالى.

قال الجندي<sup>(4)</sup>: وروى الثقة أنه كان يقرأ في "عرشان" على القاضي أحمد<sup>(6)</sup> بن عبد الله، وكان مع القاضي راع يرعى له شيئاً من الغنم، وفي جملتها كبش قد تربى وسمن، فأصابه موض

<sup>[</sup>٣٥٤] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك، ١٣٦/٢-١٢٧. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣١٧. الأهـــدل، تحقة الزمن ، ٤٠٤/١. الشرجي، طبقات الخواص، ص١٣٣. بامخرمة، قلادة النحر...، ٤٦٦/٣. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص١٥٣.

<sup>(</sup>١) السلوك في طبقات العلماء والملوك، الجندي، ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) زَيْلُع : بلدة على ساحل البحر الأحمر من ناحية الحبشة، استمرت تابعة لليمن على فترات حتى استولت بريطانيا على "عدن" سنة ١٢٥٥/١هـــ، ثم غدت تتبع الصومال. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٧٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ١٢٧/٢.

 <sup>(</sup>٥) احمد بن عبد الله العرشاني، كان من العلماء والفقهاء المحققين المبرزين، درّس وأفتى وتولى القضاء بعرشان، لم يُتحقق من تاريخ وفاته. انظر. البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص١٤٧٠. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٩٤٧٧٣.

فمات من فوره، فلم يهن على الراعي ذلك، فذبحه بعد أن مات وهلمه إلى بيست القاضي مذبوحاً، وقال أصابه مرض فخشيت أن يموت فاستدركته بالذبح، فحملوا قوله على السصدق فأصلحوه وطبخوه وعملوا منه عشاءً للقاضي ومن معه فلما أحضر الطعام استدعى القاضي بالجماعة وبالفقيه داود من جملتهم، فلما حضر الفقيه داود ورأى ذلك المقام كرهه، فلازمسه القاضي على الأكل منه فأكل حياءً من القاضي فلما وضع اللُقْمة في فيه ضرب عليه ضرسه فأخرج اللقمة من فيه، وقام فاستدعى بالواعي فلما حضر استخبره وحلفه فأخبره بحقيقة الأمر فعلم أن [الله](۱) تعالى حماه.

قال وغو ذلك ما روي أن بعض فقهاء "تعز" أولم بوليمة وحضر غالب [فقهاء](") "تعز" وحضر الفقيه داود من جملتهم، فلما حضر الطعام أكلوا وأمسك الفقيه يده عن الأكل فلازمه الفقيه أحمد " بن الصفي على الأكل مع الجماعة، ونزل بيته فمرض مرضاً شديداً فعلهم به الفقيه أحمد بن الصفي فوصل إليه وكشف رأسه واستحله من الاعتراض الذي اعترضه عليه وكلفه فيه أكل الطعام الذي أكله فحله، وكان الفقيه مبارك التدريس قل ما [قرأ](1) عليه أحد إلا انتفع بالقراءة عليه نفعاً ظاهراً.

وكان الفقيه صالحاً ورعاً ودعاؤه مستجاب وفيه مروءة ظاهرة، وتــوفي علـــى الحـــال المرضى في صفو سنة تسع وسبع منائة رحمه الله تعالى.

[٣٥٥] أبو العزداود بن عبد الله الملقب بالمكين قال الجندي(٥)

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ساقط من الأصل، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل " الفقهاء "، والصواب ما أثبتناه من (ط).

<sup>(</sup>۳) ستانی توجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ط) " اقرأ ".

<sup>(</sup>٥) السلوك...، ٢/١٢٥.

أحسبه أدرك الدولة المظفرية وكان له عند المنصور وجاهة عظيمة، وكان من أعيان الكُتاب وفضلاتهم. ويحكى أن المنصور استدعى به ليلاً فلما دخل عليه وجده في فراش النوم، قال: فغضضت طرفي خوفا أن يكون معه حرمه، فجعل يحدثني وأحدثه وأنا مطرق، إذ بسشيء تخرك في الفراش، فازددت إطراقاً وتحفظاً من رفع رأسي، فقال: يامكين ارفع رأسك، فإنما هو الولد أبو بكر، ولو كانت أمة ما حجبناها عنك لعلمنا بك، فلم يزدد في قوله إلا تخفظاً.

ويروى أنه كان مرةً في "زبيد" يخاسب كتابها، وكان فيها يومنذ كاتبان يُعسرف أحدهما بالمكين، فكتب إليه صاحبه كتاباً يخبره فيه بنصيبه من شيء اقتسماه، وربما يستره مع الرسول، وقال لغلامه تقدم بحذه الورقة إلى المكين، فظن الرسول أنه يعني "المشد"، فتقدم الغلام بالورقة إلى المكين، فظن الرسول أنه يعني "المشد"، فتقدم الغلام بالورقة الى المشد وأعطاه الورقة، فقرأها وكان في ملاً من الناس فلما عرف ما فيها سكت، ووقف الرسول ساعةً، ثم ذاكره عن الجواب، فقال له: انصرف فمالك عندي جواب، فرجع الرسول إلى أستاذه و أخبره بالقصة، فلما سمع ذلك داخله فرع عظيم، وأيقن بالعقاب المشديد مسن المكين، وتحير في أمره، وأعيته الحيلة في ذلك، فوقف في بيته يوما أو يومين، ثم سار نحو المكين لما يعتاده من الوصول إليه والانقياد لأمره، فلما دخل عليه بشر به وآنسه من نفسه بخلاف ما يعتاد، ولما أراد الانصراف قال له المكين لا تعد إلى مثل ما فعلت فما كل أحد يختمل هذا.

ولم يول على أحسن سيرة إلى أن توفي [رحمه الله] (١)، وكان وفاته في "زبيد" ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله. [تعالى] (٢)...

<sup>(1)</sup> ساقط من الأصل والمبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط)..

## [٣٥٦] الملك(١) المؤيد داود بن السلطان الملك المجاهد سيف الإسلام علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول الفسائي الجفني

كان ملكاً شهماً جواداً فارساً هُماماً شُجاعاً مقداماً، وكان ميلاده في سنة عشرين، وقيل سنة إحدى وعشرين وسبع مائة والله أعلم، وكان أكبر بني أبيه، فلما شب وكبر حمل له أبـوه الملك المجاهد خمسة أحمال طبلخانه وخمسة أعلام وأقطعه إقطاعاً حاملاً.

ثم ظهر لأبيه بعده يجيى (٢) المظفر، فأقطعه أبوه إقطاعاً حسناً وهل له خسة أحمال طبلخانه وخسة أعلام، وكان يحبه أبوه حُباً شديداً ويفضله على سائر إخوته، وكانوا جميعاً أصغر منه، إلا داود المؤيد فإنه كان أكبر منه ومن سائر بني أبيه كما ذكرنا، فلما تقدم المظفر على سائر بني أبيه، أنف المؤيد من تقدم أخيه عليه إذ هو أصغر منه، فخرج من طاعة أبيه وفارقه وكانت "الجثة" (٣) إقطاعه فاستولى عليها وعلى "المهجم" وطرد أمير المهجم عنها فجرد والده [له] (٥)

<sup>(</sup>١)كان ملوك بني رسول يلقبون أولادهم منذ الصغر بالمنصور، المظفر، المؤيد....الخ، ثم يضيفون إليه لقب ملك، ولسو لم يكن ملكاً، فإذا ما تولى الملك أُضِيفَ له لقب السلطان. انظر. إسماعيل الأكوع، أعراف وتقاليد حكام اليمن في العصر الإسلامي، ص ٩٩.

<sup>[</sup>٣٥٦] ورد ذكره عند. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٧٠/٣. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣١٨. باعتومــــة، قلادة النحو...، ٣/٣٠.

<sup>(</sup>۲) سأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الْجَنَّةُ : قرية خاربة في وادي سهام بالقرب من مدينة الْمَرَارِعة. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٤) المُهْجُم : مدينة خاربة في وادي سُرْدُد قبالة مدينة الزيدية من جهة الشرق، لم يبق منها إلا جزء من منذنة الجامع الذي بناد الملك المظفر، وبينها وبين "زبيد" أكثر من مائة وخمسين كيلو متراً. انظر الهمداين، صفة جزيرة العـــرب ص٩٧. اسماعيل بن على الأكوع، البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

#### [٣٥٧] أبوسليمان داود بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

وكان (٤) أول من ولِّي اليمن في الدولة العباسية، بعثه ابن أخيه السفاح (٥) أمــيراً علــي الحجاز واليمن، فسار إلى مكة وأقام بها،....

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل " مقامهما "، والحبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي : فيه يجيى بن عمرو بن مالك البصري، وقد ضعفه أبو داود وغيره ورماه حماد بن زيد بالكذب، وهـــذا الحديث من مناكيره : عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس مرفوعاً " لو لم تذلبوا لجاء الله بقوم يذلبون فيغفر لهم، وكفارة الذلب الندم ". انظر. الذهبي، ميزان الاعتدال ج٤، ص٣٦٣. وأخرجه ابن ماجة بلفظ "النَّلامُ تُوبَةً". انظــر. (سنن ابن ماجه باب ذكر التوبة (٢٥٤٤))، ص٢٧٣٥.

<sup>[</sup>۲۵۷] ورد ذكره عند. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ١٦٥/١٧. ابن الجوزي، المنتظم ، ٣٢٢/٧. الذهبي، سير اعلام النبلاء ٥/٤٤٤. الذهبي، ميزان الاعتدال ٢/٢. الفاسي، العقد الثمين...، ٢٣/٤. ابن فهد، إتحاف السورى، ج٢، ص١٦٦ – ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في الأصل و (ط) وهذا يوهم القارئ أنَّ هناك انقطاعاً في السياق، ولكن هذه عادة المؤلف رحمه الله فليتيه لذلك.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الملقب بالسفاح، أول خلفاء بسني العباس، ولسد بالحميمة في جنوب بلاد الشام سنة ١٠٨هـ، وتوفي في سنة ١٣٦هـ بالجدري، كانت ولايته أربع سنين وثمانيــة=

وبعث إلى اليمن عمر (1) بن عبد المجيد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب العدوي القرشي، فكان أول من قدم اليمن نائباً للعباسيين، [ولما أقام في "صنعاء" بوب جامعها ولم يكن له قبسل ذلك باب] (٢)، وتوفي داود بن علي بن عبد الله بن العباس بعد مضي خسة أشهر من قدوم عبد المجيد، [فبعث أبو العباس على اليمن محمد (٦) بن عبد الله بن زيد بن عبد الدار وسادكره في موضعه من الكتاب (٤) إن شاء الله تعالى] (٩).

النهر. انظر. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة ص ٤٠٩. الكبي، فوات الوقيات، ج ٢، ص ٢١٥. ابن العماد، شذرات النهب ، ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>١) لا يوجد في المصادر أكثر ثما ورد آنفاً. انظر. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة ص٢٠٤. ابن بكار، جمهرة نسب قريش ، ٢٨٤/٢ أحمد الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص١٣٧. ابن عبد الجيد، بمجة الزمن ، ص٢٨. ابن السديبع، قسرة العيون...، ص٩٩. نيجي بن الحسين، غاية الأماني ، ص٩١٨.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) هناك وهم عند المؤلف في هذا الاسم، حيث إن المصادر التاريخية تثبت أن الذي بعثه أبو العباس السفاح إلى السيمن بعد وفاة داؤد بن علي هو محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المدان – مع اختلاف المصادر في اسم عبد الله حيست إن هنالك من جعله عبيد الله — بعد أن استخلف على مكة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد المدان، ولسيس كما ذكر المؤلف. انظر، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة ص٤١٣. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٤٦٦٦. إسحاق الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٤١٦٦. إسحاق الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ١١٤/٤. ابن خلدون، تاريخ الأمم والملوك، ص٠٤. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ٥٨٨٠. ابن كثير، البداية والنهاية ١١٤/٧. ابن خلدون، تاريخ بن خلدون، ص١٨٤. ابن فهد، إتحاف الورى، ١١٧١-١٧١، وعند الجندي، السلوك ، ١/ ١٨١ عمد ابن عبد الله بن يزيد بن عبد المدان.

<sup>(</sup>٤) ستائي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

## [٣٥٨] أبو محمد داود بن محمد بن داود بن عبد الله بن يحيى بن الحسن بن حمزة بن سليمان ابن حمزة بن علي بن حمزة الشريف الحمزي الأمير الملقب صارم الدين

كان شريفاً جليلاً أميراً نبيلاً وكان هو وآباؤه ملوك "صنعاء"(١)، ثم إن الإمسام صلاح الدين محمد بن علي بن محمد المهدوي الآي ذكره إن شاء الله جمع جمعاً عظيماً مسن الخيسل والرجل، وحط على "صنعاء" وضيق على أهلها حتى دانوا له و دخلوا في طاعته، و دخل الإمام "صنعاء"، و ذلك في سنة ثلاث و ثمانين وسبع مائة فاستولى عليها، و دخل صاحبها(١) في طاعته وأقام معه سنة أربع و ثمانين، فلم يطب له الوقوف معه في "صنعاء" فخرج من "صنعاء" وقصد السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن العباس فقابله السلطان بالإجلال والإعظام وأقام معه على الإعزاز والإكرام وأنعم عليه إنعاماً عاماً وأكرمه إكراماً.

ولم يزل في أحسن حال وأنعم بال إلى أن توفي بزييد يوم الثامن عشر من ذي القعدة سنة ثمان . وثمانين وسبع مائة، فلما توفي في التاريخ المذكور أمر السلطان بألف دينار لجهازه، وكفنه وأمر أن . يقبر في بستان "دار الخورنق"(") في قبة هنالك فيها قبر أحد أولاد السلطان، وحضر السلطان دفنه

<sup>[</sup>٢٥٨] ورد ذكره عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية ... ، ١٥١/٢. الحزرجي، الكفاية والإعلام ورقـــة ٣٤١. مؤلـــف مجهول، تاريخ الدولة الرسولية في اليمن، ص٩٤. ابن الديبع، قرة العيون ...، ص٣٧٨. بامخرمة، قــــلادة النحـــر .... ٣/٣٥. يجيى بن الحسين، غاية الأماني ، ص ٧٧هـــ٩٢٥ .

<sup>(</sup>١) ظل أمر زيدية اليمن بدون إمام منذ أن توفي الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عام ٢٥٥هـ، إلى أن قدام الويدية عبد الله بن حزة بن سليمان بأمر الاحتساب سنة ١٨٥هـ وأخذ بحاول إقامة دولة زيدية. انظر و.. مهسران، الخياة السياسة ومظاهر الحضارة في دولة الأثمة الزيدية باليمن ٢٨٤هـ ١٨٥٨هـ، رسالة دكتوراة غير منشورة في جامعة المنيا بحصر ص ١١٣٩.

<sup>(</sup>٢) صاحب "صنعاء" في وقت دخول الإمام هو صاحب الترجمة داود بن محمد،

<sup>(</sup>٣) الخورانى: قصر للسلطان الأفضل العباس بمدينة "زبيد"، وهو القصر الذي توفي فيه: الظــر. الخزرجــي، العقــود: اللؤلؤية...، ١٣٤/٢.

وحضر [الوزير] (1) وسائر الفقهاء والأمراء وأعيان الناس، وكان يوماً مشهوداً، واستمرت القراءة عليه ثلاثة أيام وأمر السلطان بإجراء جامكية (٢) على أقاربه، رحمه الله تعالى. (٣)

#### [٣٥٩] أبو سليمان داود بن مظفر الشعبي

كان شيخا جليلاً مشهوراً نبيلاً، وكان يسكن قرية "ظهر" (1) تسمية بظهر الحيوان، وهي قرية كبيرة في حدود "وصاب"، وكان الشيخ المذكور شيخ القرية، وكان شاباً حسن السبيرة أحق من يكون بقول أبي الطيب حيث يقول:

وشَيْخٌ في الشّبابِ ولّيس شَيخاً يُسمّى كلُّ مَن بَلُغَ الْمَشيبَا<sup>(٥)</sup> وكان مذكوراً بالجود موصوفاً بالكرم وشرف النفس.

[قال الجندي<sup>(٢)</sup>: واختبرته فوجدته فوق ما يقال عنه أو كما ينبغي، قال: ووجدت حاكم القرية رجلاً مذكوراً بالدين والخير اسمه محمد<sup>(٧)</sup> بن عبد الملك، قال وسألته عن أصــــل بلــــده

#### TIP WEEDER CHEEDER OF WARRENGERSCHEEDER CONTROL

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل، والأنسب أن تكون " الوزراء ".

<sup>(</sup>٢) الجامكيّة: لفظ فارسي مشتق من " جامة " بمعنى اللباس. أي نفقات أو تعويض اللباس الحكومي، وقد تسرد بمعسنى الأجر أو الراتب أو المنحة، ولعله الأرجح في المقصود هنا. انظر. دهمان، معجم الألفاظ، ص٥٥. عساتق السبلادي، معجم الكلمات الأعجمية والغريبة في التاريخ الإسلامي، ص٣٣. حسن الباشا، الفنون الإسلامية والوظسائف علسى الآثار العربية، ج١، ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة ساقطة بالكامل من (ط).

<sup>(</sup>٤) ظَهَر : قرية عامرة في مخلاف بني شُعَيْب من "وصاب" العاني. انظر. الجندي، السلوك ، ٢٨٨/٢. الحبيشي الوصابي، تاريخ وصاب " الاعتبار في التواريخ والآثار ". إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي،، ج١، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ٢٨٨/٢.

 <sup>(</sup>٧) محمد بن عبد الملك بن عمر، ولد سنة ١٧٤هـ..، كان فقيها فاضلا محبوبا لدى أهل قريته. انظر الجندي، السلوك ،
 ٢٨٩/٢.

وأهله إذ بلغني أهم فقهاء البلد، فقال: البلد [الشدا](١) والأهل "الدّيّادير"(١) بدال مفتوحة بعد آلة التعريف ومثناة من تحت مفتوحة أيضا وبعدها ألف ساكنة ودال مكسورة بعدها مثناة من تحتها ساكنه آخر الاسم راء، يقال للواحد منهم "ديداري" وقد تقدم ذكر جده إسماعيل" بن على الديداري فيما تقدم من الكتاب وبالله التوفيق](1).

### [٣٦٠] السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول الغساني الجفني الملقب هزير الدين

[٣٩٠] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٢/٤٥٥–٥٥٥. أبي الفداء، المختصر في أخبار البــشـر،ج٢، ص٤٣٨. الأشرف عمر، طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب، ص١٠١-٢٠١. الحمزي، تاريخ اليمن من كتاب كتر الأخيار في ص٢٦١. الذهبي، ذيل تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعسلام، (حسوادث وفيسات٧٠١–٧٤٦)، ص١٨٩. أ الصفدي، الوافي بالوفيات ٣١٧/١٣. اليافعي، مرآة الجنان ، ٤/٠٠٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣١٨. الكتبي، فوات الوفيات، ٢٨/١٤. الخزرجي، العقود اللؤلؤيـــة...، ٢/١٥١. الخزرجـــي، العـــسجد المـــسبوك...،] ورقة . ٢٨. المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج٢، ص٣٧٩. مؤلف مجهول، تاريخ الدولـــة الرســـولية ص٥١. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢/ ٩٠ /٣ - ٤٩١. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ١٨١/٩. ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ج٥، ص٧٠٧. ابن تغري بُردي، الدليل الشافي ٢٩٧/١. ابن الديبع، قرة العيون...، ص٣٤١. ابن الديبع، بغية المستفيد...، ص٨٨- ٩٠. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٧٧/٢. بامخرمة، قلادة النحر...،٣٠ ٥٣٠. ابن العماد، شذرات الذهب ٧٠٨٦. يجيي بن الحسين، غاية الأماني ، ص٤٩٤. الكنسدي، تساريخ حسضرموت، ج١، ص ۱۹۹ – ۱۲۰ الحامل، تاریخ حضر موت، ج۲، ط۲، ص۵۵۸.

<sup>(</sup>١) جاءت عند الجندي، السلوك، ٢٨٨/٢ ، وعند إسماعيل الأكوع، هجرالعلم٣٣٨/٣. "السَّدَا". وهي من قسري "وصاب العالى" في غربي ذمار. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٧٧١/١

<sup>(</sup>٢) أفرد الوصابي فصلاً كاملا ل بني الديداري. انظر. الوصابي، تاريخ وصاب ، ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر، الترجمة رقم ٢٣٥.

<sup>(1)</sup> ساقط من (ط).

سلطان اليمن، كان ملكاً هماماً فارسا مقداماً جواداً كريماً وقوراً حليما، وكان مسيلاده ليلة السبت الثاني والعشرين من صفر سنة اثنين وستين و [ست مائة] (١) "بمدينة الجند"، فلمساشب ولاحت عليه مخائل النجابة حمل له أبوه السلطان الملك المظفر خسة أحمال ظبلخانه وخسة أعلام وأقطعه إقطاعاً حاملاً.

ولم يزل يتنقل في التهائم إلى سنة سبع وثمانين وست مائة، ثم أقطعه والده "صنعاء"، فسسار إليها في ذي القعدة من السنة المذكورة، فأقام فيها مدة هنالك وأطاعه كافة قبائل المشرق بأسرها بعد أن قاتلوه فهزمهم وأخرب بلادهم، فدخلوا في طاعته قهراً، ثم قصد الإمام مطهر ابن يجيى بن مطهر إلى "جبال اللَّوْز" (٢) فطلع الجبل عليه قهراً وقتل طائفة من عسكره، وخرج الإمام هارباً في طريق متوعرة وشعوب لم تسلك قبل ذلك، وكان حريم الإمام في "تَنْعُم" (٣) فحط [عليه] (٤) الملك المؤيد فتسلمه ورفق حريم الإمام فلحقوا به فأخرب "تنعم" خراباً عظيماً، وعاد إلى "صنعاء" ظافراً مسروراً، وبعد ذلك اجتمعت الأشراف وهدموا ما بينهم، واتفقت كلمتهم على حرب السلطان، وكتب بعضهم إلى الملك المؤيد كتابا يقول فيه (٥):

تنعَ عن الدستِ الذي أنتَ صدرُهُ رويدكَكَ إنَّ اللهِ قد شاءَ حربَكم سأجلُسها شعباً إليكَ شَوَازِباً

وعد عن المُلكِ الذي حُزِقَه غَنصْبا وصيَّرين الرحنُ في مُلْكِهِ حَسرُبًا مضمسرةً جرداً مُطَهَّمةً قَبَسا

<sup>(</sup>١) في (ط) \* سبع عائة " والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) جبل اللَّوْز : من جبال خولان (الطِّيال) في شرقي مدينة صنعاء، يرتفع ٣٣٤٤ قدماً عن سطح البحر.انظر ، معجـــم المُقحفي، ٢٣؉١/٢.

<sup>.(</sup>٣) لَغُم : قرية ووادي أسفل سد شَاحِك، عداده من ضمن بلدان جبل اللوز من خولان العالية. انظر. المقحفي، معجــــم المقحفي، ٢٤٢/٢. إسماعيل الأكوع، البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص٣٦.

<sup>(</sup>٤) ساقظ من (ط).

<sup>(</sup>a) انظر. ابن الدينع، قرة العيون...، ص ۴٤١.

فأجابه الملك المؤيد عن كتابه وكتب إليه في آخر الكتاب:- (١)

سيأتيك فتساك يعلمُك النضَّرْبَا كعادة مَنْ قَدْصرت من بَعْدهِ عَقِبا فأفضلُكُم وَلَى وخلَّف كُم نَهْ بَا فأفضلُكُم وَلَى وخلَّف كُم نَهْ بَا وما أنتم تعفون عن واقع ذَئبا

رويدك لاتعبّل فما أنت [بعلُها] (٢) فإن كنت ذا عزم فلا تك هارباً وسائِلْ جِبَالَ اللوزِ عني وعنكُمُ فعاملتُكم بالصّفح إذْ هو شيمتي

ثم إن السلطان الملك المظفر رحمه [الله] (١) أقطعه (٤) "الشحر" (٥) واستخلف الملك الأشرف وخلف العسكر له بالسمع والظاعة كما سيأي ذكر ذلك إن شاء الله [تعالى] (١) فتقدم الملك إلى إقطاعه "الشحر" ونفسه غير طيبة، فلما صار في أثناء الطريق لحقه الخبر بوفاة والده الملك المظفر واستقلال الملك الأشرف بالملك، فرجع عن "الشحر" منازعاً لأخيسه [السلطان] (١) المظفر فجمع جموعاً من العرب وسار يريد "تعز"، فلما علم بذلك أخسوه [السلطان] (١) الملك الأشرف جود إليه

<sup>(</sup>١) 'انظر ابن الديبع، قرة العيون...، ص٤:٢٣.

<sup>(</sup>٢) وردت عند ابن الدينع، أقرة العيون...، ص ٣٤١ "أهلها ".

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ساقط من الأصبل والمثبت من (ط).

<sup>(\$)</sup> أي أقطع وللنه المؤيد داوند بن يوسف.

<sup>(</sup>٥) الشَّحْرُ: إحدى كبريات مدن حضرموت على ساحل البحر العربي، قيل شيت بهذا الاسم لأن سكانها كانوا جيلاً من المهرة يسمون " الشَحْرُات " فحذفوا الألف وكسروا الشين، ويوجد بها اليوم أهم موانئ تصدير النقط. انظر. عبسه المرحن السقاف، إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت، ص ١٦ ٦٠. المقحفي، معجم المقحفي، ١٠ ٨٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

العساكر [يتلو] (١) بعضها بعضاً، فالتقوا بــ"الدعيس" (٢) وهو موضع بناحية "أبين" فلما وقع المصاف تأخرت العرب عن الملك المؤيد لقلتهم، فأحاط العسكر [السلطاني] (٤) بالملك المؤيد من كل ناحية فأسر [وأسروا] (٥) معه [ولداه] (١) المظفر (٢) والظافر (٨) وطلعبوا بجسم إلى العز"، فحطوا في دار الإمارة من حصن "تعز" وذلك في شهر المحرم أول سنة شسس وتسسعين وست مائة [ورتب] (١) لهم الأطعمة والأشربة وأقاموا هنالك تحت الاعتقال ، وكان الفقيه أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي يصحب الملك المؤيد صحبة شديدة ويخستص به اختصاصا عظيماً، وكان قد هرب من "تعز" وأعمالها إلى ناحية "وصاب" لما لزم المؤيد خوفا على نفسه، فلما صار الملك المؤيد في حصن "تعز" معتقلا كتب إليه الفقيه رقعة، وأرسل بما إليه مكتوباً فيها بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَالصُّحَى [١] وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى [٢] مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَسى [٣] بسم الله المؤيد في محبسه من المحرم إلى المحرم من سنة ست وتسعين وسست مائسة، وتسوفي فأقام الملك المؤيد في محبسه من المحرم إلى المحرم من سنة ست وتسعين وسست مائسة، وتسوفي

<sup>(</sup>١) في (ط) " تتلوا ".

<sup>(</sup>٢) الدِعَيْس: - قال صاحب هدية الزمن - موضع "بلحج" يعرف بذلك إلى الآن. انظر, العبدلي، هديدة الرزمن، ص ١٠٠٠. المقحفي، معجم المقحفي، ٦١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أَبَيْن : صقع واسع إلى الشرق من عدن ، تبلغ مساحته ، ٣٠٠ ميل مربع، ولها سهل ساحلي يتراوح عرضه من أربعة إلى ستة أميال. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) ساقط من المصل.

 <sup>(</sup>۵) في (ط) "وأسر".

<sup>(</sup>٦) وردت في الأصل "ولده" والصواب المثبت من (ط) والصواب أسروا معه ولديه على النصب.

<sup>(</sup>٧) ستايي توجمته.

<sup>(</sup>٨) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصل . ووردت في (ط) "ورُتِبت".

مائة، وتوفي السلطان الملك الأشرف في المحرم سنة ست وتسعين كما سيأتي ذكر ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى.

فلما توفي الملك الأشرف في التاريخ المذكور ولم يكن عنده أحد من أولاده، بل كان ابنه العادل(١) في "صنعاء" والناصو(٢) في "القحمة" فاتفق رأي الحاضوين على خروج الملك المؤيسد من محبسه وتقليده الأمر، فاستُدعى به من دار الإمارة ونعى إليه أخوه فترحم عليه واسترجع، ثم قُلَّد الأمرَ وأَقعد على تخت الملك فخرجت أوامره إلى سائر الجهات، وأمر بتجهيـــز أخيــــه وتنفيذ وصيته، واستولى على المملكة اليمنية بأسرها، وهنأه الشعراء وكان في جملة مسن هناه الأديب يوسف بن فلان العنسى (٣) فقال: - (٤)

فليعلم النساسُ قاصيها ودانيها كى يصبحوا في أمان منْ مُواميها فالبغي سالبها والذل كاسيها إبي أهنيه [فيها] منا أهنيها

القوسُ موترةً في كفُّ باريــــها وليلبس الكلُّ منهم درعَ مــسكنة [وكلُّ نعمة قوم من[يدي]<sup>(٥)</sup> ملـــك يهني المؤيدُ بلُ تمنى خلافتـــهُ

<sup>(</sup>١) أبو يكر صلاح الذين بن الملك الأشرف عمر بن يوسف، أقطعه والذه الأشرف "صنعاء"، ثم تركها بعد استيلاء عمه الملك المؤيد على الملك، توفي في قرية ضراص سنة ٢٠٧هـ. انظر. الخزرجـــي، المعقــود المؤلؤيـــة...، ٢٥٣/١ و . ۲۸۳.0

<sup>(</sup>٢) الملك الناصر جلال الدين محمد بن الملك الأشرف عمر بن يوسف، كان إقطاعه القحمة في أيام ملك أبيه، تـوفي مسجوناً في "تعز" في سنة ٧٢٥هـــ ودفن مع والله في المدرسة الأشرفية في مغربة "تعز". انظر. الخزرجـــي، العقــود اللؤلؤية...، ٢٥٢/١-٣٥٢، والمصدر نفسه ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٤) انظر. ابن عبد المجيد، بمجة الـــزمن ، ص ١٨٥ -١٨٦. الحزرجـــي، العقــود اللؤلؤيـــة...، ٢٥١/١ -٢٥٢. والخزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) وردت عند الحَزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٥٢/١ " ندا ".

ملك الملوكِ جميعاً لا أحاشيها حتى رمت نفسها في [سُوح] (٢) حاميها في كسف داودها غُسراً لياليها وفي بُلَهنِهِ إذ أنست راعيها لما أتست معاليها

وان الفقيه أبو بكر بن محمد بن عمر البحيوي هارباً مسن الملك الأشرف في ناحيسة "وصاب" كما ذكرنا آتِفاً، فلما علم الفقيه بقيام الدولة المؤيدية وصل إلى السلطان المؤيسد، فأكرمه السلطان وفرح به فرحاً شديداً، واستوزر أخاه القاضي موفق الدين علي بسن محمسد البحيوي المعروف "بالضاحب"(") في جمادي الأولى من سنة ست وتسعين وست مائة، وأقطع ولده المظفر "صنعاء" لظافر "القحرية"(أ) و"الخارتين"(أ) من وادي "زبيد" وجرت أموره على السعد والتوفيق، ولما دخلت سنة سبع وتسعين طلع البلاد العليا فكان دخوله "صنعاء" لخمسة

<sup>(</sup>١) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٧/١٥ اوبامخرمة، تاريخ نغر عدن. ٧٤/٢ "وقعت".

<sup>(</sup>٢) وردت عند الخزرجني، العقود اللؤلؤية...، ٢٥٢/١ ° كف.".

<sup>(</sup>٣) الصاحب: بدأ استعماله كنعت خاص حين أطلق على الوزير إسماعيل بن عباد وزير بني بويه بأصفهان، ويقال إنسه نعت بذلك لأنه كان يصحب بن العميد، فكان يطلق على من ولي الوزارة من بعده "الصاحب". وقف اشستهر هنذا اللقب في عصر الدولة الأيوبية واستمر إلى عسصر الدولت اللقب في عصر الدولة الأيوبية واستمر إلى عسصر الدولت الرسولية نظر. المقريزي، المواعظ والاعتباز في ذكر الخطط والآثار، ج٣١. ص٧٢٣. حسن الباشا، الألقاب الإسلامية في التازيخ والوثائق والآثار، ص٣٦٧.

<sup>(\$)</sup> لم أجد لها ذكر في كتب البلدان.

<sup>(</sup>٥) الحازتين.: هي تثنية " خَازَة " والمقصود، بما الأماكن الواقعة في سفوح الجبال. انظن المقحف ي، معج م المقحف ي، ٢٦٦٣/٢.

أيام بقين من ذي القعدة فتسلم "العظيمة" (١) و "الميقاع" (٢) من غير قتال] (٣) فقال الفقيه عبد الله بن جعفو (٤) يمدح السلطان الملك المؤيد ويذكر ذلك: (٥)

إرث الحالافة في يديك مشاع وغرار سيفك شاهد قطّاع منعالنصيب من [القنا] (٢) نصب القنا وهي المراع من السيوف فراع شمس رأت غلب الملوك شعاعها فقلوبها منها تطير شعاع ا

وهي قصيده طويلة سأذكرها في ترجمة الشريف على بن عبد الله إن شاء الله [<sup>(^)</sup> بن عبد الله إن شاء الله [تعالى] (<sup>^)</sup>. ولما رجع السلطان من "العظيمة" إلى "صنعاء" وصل إليه أمراء الأشراف ومشائخ العرب لتمام الصلح ، فتم على تسليم حصن "اللجام" و "نَعْمَان" (<sup>^)</sup> ، وعيّد هُنالك ، وكسان

<sup>(1)</sup> العَظِيمة : حصن في بلاد حاشد على مقربة من مدينة خمر من الجهة الغربية، وهو الذي أعطاه الملك الأشرف عمسر الرسولي للشريف على بن عبد الله الحمزي لما ناصره في حربه ضد أخيه الملك المؤيد داود. الظر. الحجسري، معجسم الحجري، ٣٠٦/٣. المقحفي، معجم المقحفي، ١٠٨٦/٢.

 <sup>(</sup>٢) المِنْقاع: قلعة غربي مدينة خمر من بلد حاشد، كانت من قلاع الأمير على بن عبد الله الحمزي، وبها كانت وفات.
 انظر. الحجري، معجم الحجري، ٧٢٦/٤. المقحفي، معجم المقحفي، ١٦٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) ستأييّ توجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>١) في (ط) " العدا ".

<sup>(</sup>۷) ستأنی ترجمته.

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٩) تَعْمَان : من الحصون الواقعة في حجّة. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٢٤٣/٣. المقحفي، معجم المقحفي، ١٤٢٤.

السماط بـ "حُقّات" (١) تحت المنظر [السلطاني] (٢) على شاطئ البحر، وقام السشعراء بـ أنواع الممادح وأنشدت يومئذ قصيدة الأديب عبد الله بن جعفر على السماط وكان غائباً لم يحضر في ذلك العيد وهي: (٣)

أعلم عن قاد الجبال خيرولا وأماج بحراً من دلاص سابغ وأماج بحراً من دلاص سابغ ومن القسسي أهلة ما ينقضي وتزاهت سُمْرُ القنا فتعانقت فالغيث لا يَلقى الطريق إلى الشرى سُحُبُ سَرَتُ فيها السيوف بوارقا طلعت [أهلتها] (٥) نجوماً في السماء تركت ديار الملحدين طلسولاً والأرض ترجف تحتها من أفكل حطمة والأرض ترجف تحتها من أفكل حطمة طلبوا الفرار فمد أشطان القنا عرفوا الذي جهلوا وكل غضنفو عرفوا الذي جهلوا وكل غضنفو

وأفاض من لَمع السيوف سيولا جَرَّت أسود الغاب منه ذيولا منهاالخضاب [على الجنطاب] (أكنصولا فرباً كما يلقى الخليل خليلا قرباً كما يلقى الخليل خليلا والربح فيه لا يطيق دُخولا وتَجَاوبت فيها الرعود صهيلا فتسادرت عنها المنجوم أفسولا فتسادرت عنها دما مطلولا والجو يحسب شلوه مأكولا والجو يحسب شلوه مأكولا تدع الجسمام مع القسيل قسيلا فأعاد مَعْقلهم به معسقولا في الناس عاد نعامة إخفيلا

<sup>(</sup>١) خُقَات : هو الجزء الغربي المتدرج في الانخفاض من " جبل شمُسَان " المطل على مدينة "عدن"، ويمتسد إلى السصخرة المجاورة لجبل " صِيْرَه " شرقا، كما يطل من الشمال على " خليج خُفّات " الذي كانت ترسو به السفن قديمًا. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٤٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل " السلطان" والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر. الخزرجي، العفود اللؤلؤية...، ٢٦٦٧ - ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) وردت عند الصفدي، أعيان العصر...، ٢٧٢/٢ "عن النصول".

<sup>(</sup>٥) وردت عند الصفدي، أعيان العصر...، ٦٧٢/٢ والحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٦٦/١ "أسنتها".

أينَ الفرارُ ولا فرارَ وبعكم ملك إذا هاجَت هوائج باسم يقفوا المظفر والشهيد مآثىراً وافي إلى "عدن" كمقدم جدده بحر إلى بحسر يسسير بمثلسه فتطايرت أمواج لجمته إلىسى فاستقبلت "عدن" جبينك والتفّت والشمس تحسد تاجك المعقود لو يستبطيعُ الشغرُ كانَ مقبلا إن جاوزت هندي الشمائل بحرة أنْتَ الدي الدنيا مسشرةٌ به فالسيوم قد وهب الإله لخلقه وأتسى لهم بدر السماء بذمه أهزبر غسانً بن قحطانَ الذي في كلُّ يوم لا برحـتَ مقـــابلاً في حيث ما رُفعت بنودُك نُزّلت

مَـنْ ليـسَ يتـرك للـفرار سبيــلا جعل العزيز من الملوك ذليلا وعُللًا وفخراً في الملوك أثبللا سيف بن ذي يزن[ الكرام ](١)أصـولا [ والملخ ](٢) أحــقرُ أنْ يكونَ مثيـــلا في ملتفاه سعادة وقبولا والإكليل عسم ذلك الإكليلا بالشغر منه ركابكم تقسيلا جعلت مذاق الماء منه شمـــولا والناس ينتظرون جيلاً جسيلا ظــــلاً على الأقــطار منـــه ظــــــليلا مكتوبة لا تُظْلمون فتيللا تدعوه في النسب القبيل [ قتيلا ](٤) فتحاً من الملك الجليل جليلا آيات نصرك فوقها تعزيسلا

<sup>(1)</sup> وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٦٧/١ "الكريم".

 <sup>(</sup>٢) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٦٧/١ "والبحر". وعند ابن حجر، الدور الكامنة ٢٥٤/٢ "والثلج".
 (٣) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٦٧/١ "دجلة".

<sup>(</sup>٤) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٦٧/١ "قبيلا".

لولا العــوائقُ والعــلائقُ لم أغــبْ ومن التــكرمِ والتفــضلِ لــم يزلْ لا زالَ تــوفــيقُ الإله مــقارنـــاً

عن ظلِ بابك بكرةً واصللا عذري إلى صدقاتكم مقبولا لك حيث كنت إقامةً ورحيلا](١)

وقدّم التجار المقيمون بالنغر التقاديم النفيسة، فردها السلطان وأمر بإفاضة الخلع علسيهم والمراكب من البغال المختارة بالعدد الكاملة، والسروج المذهبة والدنانير المنوعة، وأمر بإكرام النواخيذ والتجار المترددة إلى "تعز"، وأمر بإبطال الضمان في بيت الخل، وأقام بعدله موسم الفضل، وعاد قافلا إلى مدينة "تعز" فأقام بحا أياماً ونزل "زبيد" في صفر من صنة سبع مائسة، ثم صار إلى المهجم في شهر ربيع الأول، فلما دخلها هنأه عبد الله بن جعفر فقال:

لو كان يقدرُ انْ يكونَ السزائرا [منع الجمادَ جمودُه أن يعتسري [لوتفتقُ الأرواحُ] (٢) في جسمِ السوُّبي وتمرغَتْ أرضاً على الأرض التي شَرَّفْتَ مهجمَ سردد فتسشرُفتْ أوردَتُها رجراجيةً جفنسيةً

لك سُردُدُ لِمشى إليك مُسبادرا عتبات بابسك واردا أو صادرا لوأيت غائبها ببابك حاضرا [(") فيها مقامُك أوجُها ومحساجرا ورفعتها فوق النسجوم مُفَاخِرا خضراء [ظامية](1) بقبض عساكرا

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من ابن عبد المجيد، بمجة الزمن ، ص٠٤٠٪.

<sup>(</sup>٣) البيت لم يورده الحزرجي. انظر.الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٤) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٣/١ "طامية".

جعلت لمسلكها البنود قناطرا

حتى حسبتَ الفُلكُ فيه مُواخرا

[ وأيامه منها ](٢) فأصبح ذكرا

لركــــابكم ومناسماً وحـــوافرا

مسكأ ويسرمعه يعسسود جسواهرا

ولحكم كفُّك في الخــزائن جائــــرا

إذْ ليسَ يسبر حُ في الرقساب مسسافرا

كالبرق يصطحب الغمام الماطرا

ضربا فكن بها الفسوح مصادرا

فكسقيتموها سيؤددأ وماثرا

وحكست أواتلكم بهذاك أواخسرا

حسنَ المظفرَ ثم عيسسى الظـافرا

مدحاً فكيف أكونُ وحدي قادرا

أبداً وكان لك المهيمنُ ناصراً](")

بحرٌ إذا ما [ الريحُ ] (السارتُ فوقَــهُ شرعَتُ صدورُ الخيـــلِ في حـــــافاتِه

أذكرته مَعْدى أبيك لمكة وكفاه فحراً أنْ يميس قيساطلا

حظاً يسكونُ بهِ تسوابُ بسلادِه

عجباً لحلمِكَ في الحُسلانقِ عادلاً

ولحدُّ سيفك أيسنَ غـــايةُ حــدُّهِ

نارٌ بقبضة راحة فياضة

ثبتَتْ أصولُ الملك بسينَ بيسوتكم

فحكت أواخركم بمسذاك أوائسلا

انجبت من جرثومة ملكية

أعــُجُزتَ ألســنةَ الخلائــق كلُّهــا

فبقيت يا ركن الخسلافة دائما

وقفل السلطانُ من "المهجم" إلى "زبيد" في جمادى الأخرى، وجعل طريقـــه علــــى بــــلاد المعازبة (٤) فقتل منهم جمعـــاً عظيمـــاً ونهـــب أمـــوالهم.....

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل "الرمح".

<sup>(</sup>٢) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٣/١ "وأنابه منه".

<sup>(</sup>٣) مناقط من (ط).

 <sup>(</sup>٤) المَعَازبه: قبيله من الأشاعر، مساكنهم ما بين قرية بيت الفقيه والمنصورية من أعمال "زبيد"، ومن بطسون القبيلسة:
 الزرانيق، بني محمد، بني المقبول، بني مشهور، العمار، بني الجِنيْد، الهباليّه، وقد غلب عليهم اسم " الزَّرَانيق " وذلك =

[وأقام] (1) في "زبيد" أياماً، ثم طلع "الدُّمْلُوة" فأقام فيها عشرين يوماً، ثم طلع إلى البلاد العليا في شعبان من سنة إحدى وسبع مائة فاستولى على "القُنَّه" (٢) آخر يوم من رمضان وأقام هنالك أياما، ثم انتقل إلى "وَرْوَرْ" ونصب المجانيق على "تعز" فأضر بمم الرمي فطلبوا الذمة وسلموا الرهائن، وعيَّد السلطان عيد النحر في "وَرْوَرْ" وتخلف الشعراء عن الوصول لبعد الموضع فلم يحضر ابن جعفر، وحضر الأديب شمس الدين يوسف بن فلان العبسي، فقام بقصيدة حسنة من قصائده الحسان فقال :

الملك ليس ينام [فيه] (٣) عيون العدى الولا إدالتك المصون من العدى ضمينت لك الملك السيوف وكل ما وافيته بكتائب اعسلامها من كل أرعن مكفهر اصحبت لو شئت تورد بعضه جيحون ما كم نقع ليل قد دجا من ركضها ضاقت لكثرته البسيطة كسأها

حتى يسيل من الدماء عيبونُ ما بات وجه الدهر وهو مصورتُ طمن السيوف فإنه مصمونُ النصرُ والتايية والستمكينُ منه سهولُ الأرضِ وهي حزونُ أولا سيبونُ ولا سيبونُ فجلاه سردد[روعه المصونُ](ئ) فجلاه سردد[روعه المصونُ](ئ)

لشهرة هذا الفرع سواء أيام بني رسول أو في العصر الحديث. انظر. الحجري، معجم الحجري، ١٣٦/٤. المقحفي،
 معجم المقحفي، ١٥٦٥/٢.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

 <sup>(</sup>٢) القُنَّه : جبل في بني جُبَر من مديرية " ذي بَين " وأعمال محافظة عَمْرَان، وهو جبل مرتفع فيه آثار قديمة ومَوَاجِل لحزن الماء. انظر المقحفي، معجم المقحفي، ١٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٧/١ "منه".

<sup>(\$)</sup> وردت عند الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٧/١ "دلاصه الموضون". وعند الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٩٧ "لامه المصون " وهو الأنسب للوزن.

فدع الحصون بلاقعاً من أهلها ملوا السكون بها وظني أنهم فاطحنهم طحن [الردى](١) بكتائب فاطحنهم طحن [الردى](١) بكتائب فالأرض إرثك كلها من تبعي القديم وقصر كم القديم وقصر كم اظهرت بالجيش العرمرم كل ما خرب "ظفار" ولا تدع [كهلان](١) واقبض "ظفار" ولا تدعه مُعَجللاً أنت المؤيد بالإله فلا تخسف هذي الخلافة سعدها بك طسالع فلا تكلساعاً] (١) لولاك للإسلام [ركنا شساعاً] (١) فبقيت للإسلام [يا مَلك الورى](١)

فلقد أصلتهم عليك حصون قد ملهم أيضاً كذاك سيكون هي للطيغاة جميعهم طاحون فاعقل حديثي فالحديث شيون "صرواح" كان وقصر كم "بينون" أخفت ظهور مسنكم وبطون تاج الدين فهو لملسكهم قانون يابن [الملوك] " ففوقه لك دون ميثن يكيدك دائما ويخون في حيث كنت ووجهها ميمون والمسون والمسون والمسون والمسون والمسون كهفا يلوذ بظائك [المسكين] (")

ثم دخلت سنة اثنين وسبع مائة والسلطان في البلاد العليا فأقطع الأمسير سيف السدين طغريل "صنعاء" في صفر، وأقطع الشريف إدريس بن علي "لحجاً" في شهر ربيع الأول، وأقام السلطان في المشرق إلى شعبان، ونزل قاصداً "تعز" فدخلها آخر يوم من شعبان فصام رمضان

<sup>(</sup>١) وردت عند الخزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٩٨ "الورى".

<sup>(</sup>٢) وردت عند الخزرجي،العقود اللؤلؤية...، ٢٧٧/١. وعند الخزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٣٩٨ "كحلان ".

<sup>(</sup>٣) وردت عند الخزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٩٨ "الكرام".

<sup>(</sup>٤) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٧/١ "يا ملك الورى".

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل والمثبت من الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٧/١ "ما سطع الضحى".

<sup>(</sup>٧) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٧٧/١ " المسجون ".

في مدينة "تعز"، وأمر بإنشاء مدرسته التي في مغربة "تعز" المعروفة "بالمؤيدية"، وأقام في "تعسن إلى أن دخلت سنة [ثلاث] (١) وسبع مائة فوصل الأمير بدر الدين [بكتوت] (١) بكتب مسن الديار المصرية يخبر بانتصار المسلمين على الفرنج (١) بـ "مرج الصفر"، وأن عدة الذين قتلوا من التتر في الوقعة مائة ألف قتيل وعشرين ألف قتيل، فأمر السلطان بإكرامه وكتب جوابه سريعاً ورجع إلى مخدومه، وفيها توفي الملك المظافر قطب الدين عيسى بن السلطان الملك المؤيد، وحضر دفنه أخوه المظفر وعمه المنصور (١) وكافة أعيان الدولة، وأمر والده بنبح خيله الحواص، وكان وفاته في المحرم، وتواترت الأخبار بوصول عسكر جرار من الديار المصرية إلى مكة المشرفة، فأمر السلطان بعمارة " البرك "(٥)، ونزل إلى قامة في ذي القعدة، فأقام فيها إنى مكة المشرفة، فأمر السلطان بعمارة " البرك "(٥)، ونزل إلى قامة في ذي القعدة، فأقام فيها إنى

ثم دخلت سنة أربع وسبع مائة والسلطان مقيم "بتهامة"، ولم يزل بما إلى رجب، ثم توجه إلى "تعز" في النصف من رجب المذكور، وفي شوال أمر السلطان بتسفير الهدية إلى الديار

<sup>(</sup>١) في الأصل " ثمان ". والصواب ما أثبتناه انظر. ابن عبد المجيد، بمجسة السزمن ، ص ٢٢١. الحزرجسي، العقسود اللؤلؤية...، ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) جاء عند ابن عبد المجيد، بمجة الزمن ، ص٣٢٦ " بكتوت المرقبي ". و عند الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٩١/١ ". مكتوب المرقبي ". أما عند ابن الديبع، قرة العيون...، ص٣٤٥ في " مكنون المرقبي ".

<sup>(</sup>٣) جاء عند ابن عبد الجيد، بحجة الزمن ، ص٣٦٦. و عند الحزرجي، العسجد المسبوك...، ص٣٠٣ "التتار" وهــو الصواب. ولكن لعل المؤلف هنا لم يفرق بين "الفرنج" المعني بجم عند المسلمين نصارى أوروبا، وبين "التتار" - مع أنه ذكرهم بالاسم بعدها بقليل- الذين قدموا من آسيا. وكانت الوقعة تسمى " شقّحُب " قرب دمشق بقيــادة الملــك الناصر محمد بن قلاوون. انظر. أي الفداء، المختصر ٣٨٨/٢. ابن كثير، البداية والنهاية ٢٠٤/٧.

<sup>(\$)</sup> ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) البِرَك : بلدّ على صاحل البحر الأخر من ناحية بلاد ألمع من قامة عسير، وهي ما بين مرسى القحمة جنسوبي السبرك ومرسى حلى بن يعقوب شماليها. انظر. الحجري، معجم الحجري، ١١٧/١. إسماعيل الأكوع، البلدان اليمانية عنسد يَاقوت الحموي ص٤٣.

المصرية بصحبة الأمير بدر الدين محمد(١) بن نور فــسار بــأنواع التحـف الــسنية مـن [الصفات](٢) على اختلاف أنواعها، كالطَّـشُوت(٢)، والأباريق، والـصُلاحات(٢)، والمجامر (٥)، والأكر، وسواري العُود، والصندل (١)، والقطع الكبار من العنسبر (٧)، ونسوافج المسك(٨)، وما عظم شأنه من [فخار](١) الصيني، واليشم (١٠) من.

(١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في الأصل. وعند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٩٨/١ "الفضيات" وهو أقرب للمعنى المراد.

<sup>(</sup>٣) الطُّشْتُ : هي من الكلمات الفارسية التي دخلت على العربية وعربت إلى " طُّسُت " وهو إناء كبير مستدير مسن النحاس أو تحوه يغسل فيه.انظر. الثعالبي، فقه اللغة وأسوار العربية، ص٢٧٤. المعجم الوسيط ٥٥٧/٣.

<sup>(</sup>٤) الصَّلاَحيُّة : نوع من الثياب الرقيقة المتخذة من الحرير، ومنسوبة إلى قرية الصلاحية بدهشق. انظـــر. رجـــب عبــــــد الجواد، المعجم العربي لأسماء الملابس، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٥) المُجَامِر : جمع " مجْمَرة " وهي ما يوضع فيها الجُمْرُ بالدُّخْتَة. انظر الثعالمي، فقه اللغة، ص٢٧٣. القاموس الحسيط

<sup>(</sup>٦) الصَّنْدَلُ : شجرٌ خَشَبهُ طيب الرائحة يظهر طيبها بالدُّلك أو بالإحراق، ولحشبه ألوان مختلفة : حُمرٌ وبيضٌ وصُسفُر. انظر. النعالي، فقه اللغة، ص٧٦٦. القاموس المحيط ١٣٥٢/٢. المعجم الوسيط ١٥٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) العُنْبُر : مادة صلبة، لا طعم لها ولا رائحة إلا إذا سحقت أو أحرقت، يقال إنه روث حوت العنبر البحري. انظـــر. الثعالبي، فقه اللغة، ص٧٦٦. القاموس المحيط ٦٢٣/١. المعجم الوسيط ٢/٣٠/٠.

<sup>(</sup>٨) المسَّكُ : نوع من الطيب يستخرج من نوع من الغزلان، وهو معرب، والعرب تسميه المُشْمُوم وهو عندهم أفسضل الطيب وفذا ورد " لحلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك". انظر. القاموس المحيط ٢٣٦٢/٢. الفيسومي، المصباح المنير، ص ٢٩٥٠. المعجم الوسيط ٢/ ٨٦٩.

<sup>(</sup>٩) هكذا وردت في الأصل وأرى أن إضافة "ال" التعريف أنسب.

<sup>(</sup>١٠) البَشْم : معرب البشم هو البشب : وهو نوع من الأحجار الكريمة الشبيهة بالعقيق. انظر. السبيرويي، الجمساهر في معرفة الجواهر، ص١٩٨. القاموس المحيط ٢٣٩/١. تاج العروس، ص ١٣٩.

الصحون و [الزبادي والسكارج(1) مما لم](7) يمكن شرحه من الحسن، ومن الخدام الحبش والمراقد الحبشية، ومن المراتب المذهبة، والشاشات(1) الرقاع، والسلطانيات، والقنا الهندي، ومن الثياب المذهبة الصينية ما عظم شأنه ومن الأواني والأطباق والصناديق مملوءة بالمسك المفرغ والشاه صيني والكافور التازه جملة أخرى، ومما يتعلق بالحوائج خاناة كالفلفل والقرنفل والزنجبيل والملك(1) والبقم(1) أبحرة، ومن الوحوش كالفيل وحمار الموحش والزرافة كلها مكسوة بالحرير الأطلس الملمع بالذهب، ومن المسومة العربية الأصايل اللائقة بحمال المرسل والمرسك والمرسك والمرسك وعدر البعد، وعدر عظيمين.

وفي هذه السنة ماتت بنت أسد الدين(١)، وفيها وصل.....

<sup>(</sup>١) السكارج جمع سكرج: في الحديث "لا آكل في سُكُرُّجَةِ"، هي بضم السين والكاف والراء والتشديد إنساء صفير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدمِ وهي فارسية. انظر. لسان العرب ٢١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل. والمثبت من ابن عبد المجيد، بمجة الزمن ، ص٣٣٦و الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٩/١. و"السكارج " زيادة من بمجة الزمن.

<sup>(</sup>٣) الشاش: اسم ولاية في تركستان مشهورة بنسيجها، والشاش: ضرب من النسيج القطني الأبيض الذي يتميز برقسه وجودته، يُلف على الرأس، وبعد اللف يسمى عمامة، وهو مولد منقول من اللغة الهندية، والشاش أيضاً قماش يوضع للجروح أو على العمائم، وتجمع على شاشات. انظر. رجب عبد الجواد، المعجم العربي، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الَّلكُّ : صبغ أحمر يصبغ به جلود المعزى للخفاف وغيرها وهو معرب. انظر. الفراهيـــدي، كتـــاب العـــين، ج٤، ص٩٩. لسان العرب ٢٢٩/١٣.

<sup>(</sup>٥) الْبَقِّمُ: مُشَدَّدَةَ القاف خَشَبَ شَجَرُهُ عِظَام، وورَقُهُ كورق اللوز، وساقه أهمر يصبغ بطَبيخهِ، ويُلْحِــمُ الجِراحــاتِ، ويقطع الدم المُنْبَعِثَ من أي عضو كان ويجفف القروح.انظر. القاموس المحيط ١٤٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) زوجة السلطان الملك المؤيد بنت الأمير أسد الدين محمد بن الحسن بن علي بن رسول، وحُملت من حصص "تعسز" ودفتت بمدرسة الملك المؤيد التي بناها في "تعز". انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٠٠/١.

ابن عبد الجيد<sup>(1)</sup> من الديار المصرية.

وفي سنة خس وسبع مائة رجع الأمير بدر الدين محمد بن نور من الديار المصرية بعد أن عُومِل بما يجب من الإعزاز والإكرام، وفي سنة ست وسبع مائة كان ظهور السلطان الملك المجاهد في جمادى الآخرة وقيل في شهر رمضان بمدينة "زبيد"، وفيها أخذ ابن [أصهب]() حصن "السَّائة "() فسار إليه السلطان وحط بالعساكر المنصورة عليه وعلى حصنه، فاذعن بالطاعة ونزل على الذمة فرجع السلطان إلى "زبيد" مؤيداً منصوراً فمدحه عبد الله بن جعفر بقصيدة وهنأه بالنصر والظفر: ()

ترك الجبالَ السشمَّ قاعاً صفيصفا مِنْ وَعُدِه ووعسيده ما أخلف م متقاضِسيا ميسراثه مستشهدا سُمْرَ العسوالي والصفيح المرهفسا وهي قصيدةٌ طويلة حسنة سأذكرها في ترجمة العقيف بن جعفر إن شاء الله (٥).

<sup>(1)</sup> عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمني المخزومي، ولد بمكة سنة ١٨٠هـ، كان له رحملة في طلب العلـم بـين مصر والشام واليمن، تولى الوزارة في عهد الملك المؤيد إلى أن توفي، وما أن تولى الملك المجاهد سدة الحكم حتى صادر أمواله ففر منه إلى مكة ومنها إلى الديار المصرية، توفي في سنة ٤٤٧هـ. انظر. الصفدي، أعيان العـصر...، ١٢/٣. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٩٩١. الفاسي، العقد الثمين...، ١٥٥٥٤. ابـن حجـر، الـدرر الكامنـة...، ٢١٥٠٤. الشوكان، البدر الطالع، ج١، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) جاء عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١/٥٠٦ و الخزرجي، العسجد المسبوك...، ص٣٠٩ "ابن صهيب"، أصا عند زبارة، خلاصة المتون ٢( القسم ١) ٢٦٢ ) "وثب ابن صهيب على حصن النشابه".

<sup>(</sup>٣) السَّانَةُ : حصن مشهور من حصون "وصاب" العالى من مخلاف نَقِد. انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٠٥/١. المقحفي، الحجري، معجم الحجري، ١٤٣٥. إسماعيل الأكوع، البلدان اليمانية عند ياقوت الحمسوي ص١٤٣٠. المقحفي، ٥٩٤١. معجم المقحفي، ٧٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) القصيدة ذكرها ابن عبد الجيد، بمجة الزمن ، ص٢٤٨-٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) ستأييّ ترجمته.

وفي سنة سبع وسبع مائة أمر السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون صاحب الديار المصرية على نائب السلطنة بمصر هنالك أن يجهز عسكراً إلى السيمن بصحبة الأمير سيف الدين (1) [سلار] (7) وورد الأمر على مشد الدواوين (1) أن يتقدم إلى ناحية "قوص" لعمارة المراكب، فعَمْر لهم نيفا وخسين [مركب] (1) فكان من قضاء الله تعالى وقدرته أنه مات هو وعائلته وجميع أهل داره في أيام قلائل ولم يبق منهم أحد، فرجع الأمير سلار نائب السلطنة عن ذلك الرأي، وأشار بأن يحضر القضاة والفقهاء و مشائخ الخوانيق والزوايا وأرباب الخير والصلاح إلى مقام السلطان الملك الناصر ويعلموه أن هذا الأمر لا يحل ؛ لأن اليمن بلاد الإيمان والعلماء والفقهاء و الصلحاء، وأن سلطانها صحيح الولاية قد انعقد الإجماع عليه فلا يجوز الخروج عليه، فرجع السلطان عن ذلك الأمر (٥)

<sup>(</sup>١) الأمير سيف الدين سلار بن عبد الله المنصوري، كان نائب السلطان الناصر محمد بن قلاوون على السلطنة، مسات جوعاً بعد أن حبسه السلطان الناصر في سنة ١٧٠هـ. انظر. ابن كثير، البداية والنهايسة ١٣٣٤/٩. ابسن دقمساق، الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، ص٢٤١-١٤٧. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة...، ١٥/٩.

 <sup>(</sup>۲) يباض في الأصل، والمثبت من المصادر. انظر. ابن عبد الجيد، بمجة الزمن ، ص٩٤٩. الحزرجي، العقود اللؤلؤية....
 ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو الأمير عز الدين أيبك الشجاعي الأشقر. انظر. المقريزي، السلوك...، ١٣/٧.

<sup>(1)</sup> هكذا وردت في الأصل. والأصح أن تكون مركباً ".

<sup>(</sup>٥) بالبحث عن الأسباب التي قد تكون الدافع لهذه الحملة، تبين أن الملك المؤيد قد منع الهدية التي كان يرسلها إلى السلطان المملوكي في كل صنة مما أغضب الملك الناصر، فاستغل الأمير سيف الدين سلار هذه الفرصة لكي يفر مسن مصر خوفا من بطش السلطان الناصر، وكذلك من الأمير بيبرس الجاشنكير الذي قويت شوكه، فاراد أن يكون قائد هذه الحملة إلى اليمن، ومن ثم يستولي على اليمن ويمتنع بها، ولكن الأمير بيبرس الجاشنكير فطن لذلك ؛ فدس عليه هذه الحملة إلى اليمن، ومن ثم يستولي على اليمن ويمتنع بها، ولكن الأمير بيبرس الجاشنكير فطن لذلك ؛ فدس عليه هناء من الأمراء من أثنى عزمه عن ذلك، فألغيت الحملة بناء على ذلك. وليس لأن اليمن بسلاد الإيسان والعلم والعلماء، فالذي يظهر ألها دوافع سياسية بحتة تتحكم بها المصالح والأهواء. انظر. المقريزي، السلوك...، ١٦/٧٤.

وفي سنة ثمان وسبع مائة فرغت عمارة "المَعْقِلي" (١) بنَعَبَات، وهو قصر بديع الشكل أجمع أرباب اختراق الأفاق أنه لا نظير له في شام ولا عراق.

وفي سنة تسع وسبع مائة قتل الأمير سيف الدين طغريل، قتله أكراد "ذَمَـــار"، وتقــــدم السلطان إلى البلاد العليا فأقام هنالك إلى صفر وترك في "صنعاء" محمد بن [حسين] (٢) بن نور، وأقطع أخاه نور بن حسن بن نور (٣) "صعدة" وأعمالها، و"الجوف" و"الجئة" بتهامة، وفي ســـنة احدى عشرة توفي الملك الواثق إبراهيم بن الملك المظفر (٤)، كان وفاته في مدينة "ظفار" وقـــد تقدم تاريخه في ترجمته.

وفي سنة اثنتي عشرة توفي الملك المظفر حسن بن السلطان الملك المؤيد وقد تقدم ذكر وفاته في ترجمته أيضاً وتوفي القاضي موفق الدين الصاحب وسأذكره في موضعه من الكتاب.

وفي سنة ثلاث عشرة قتلت الأكراد حسن بن إياس<sup>(١)</sup> والي "صنعاء". وفي سنة أربسع عشرة توفي الشريف إدريس بن على بن عبد الله وقد تقدم ذكر وفاته في ترجمته (٧). وفي سنة

<sup>(</sup>١) للاستفاضة في خبر هذا القصر وما قاله الشعراء فيه. انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣١٧ – ٣١١.

 <sup>(</sup>۲) هكذا وردت في الأصل والذي ورد في المصادر "حسن" وهو الصواب. انظر. الخزرجي، العقسود اللؤلؤيسة...،
 ۳۲۳/۱. الخزرجي، العسجد المسبوك...، ص ۳۱۹. يجيى بن الحسين، غاية الأماني ، ص ۴۸۸.

<sup>(</sup>٣) جاء عند ابن عبد الجيد، بمجة الزمن ، ص٣٦٥ "جمال الدين يوز بن حسن بن بوز".

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر. الترجمة رقم ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) للمزيد عن تفاصيل الحادثة، انظر الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٣٢/١

<sup>(</sup>٧) انظر، الترجمة رقم ١٩٨.

خمس عشرة وصل الأمير علاء الدين كشدغدي (١) ووصل معه جماعة من [المظلومين] (١) مسن مصر والشام، فتقدم عند السلطان تقدماً كلياً. وفي [سنة ست عسشرة] (١) دخل عسسكر السلطان "فلله" (١) [وملكوها] (٥) ووصل رسول صاحب "هرموز "(١) بالهدايا و التحف.

<sup>(</sup>١) الأمير علاء الدين كشدغدي، كان أستاذ دار الملك المظفر صاحب هماة، وكان فاضلاً في أبناء جنسه، جمع بين شهامة السنان وفصاحة اللسان، أقطعه السلطان الإقطاعات المتسعة، ورفع له الطبلخانة، وعقد له الألوية وجعله مسن جملسة ندمائه. انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في الأصل و الذي ورد في المصادر" المطلوبين " وهو الأنسب. انظر. اين عبد الجميد، بمجـــة الـــزمن، ص٧٩. الخزرجي، العسجد المسبوك...، ص٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) الأحداث الواردة في سنة ١٦ ٧هـ لا تنفق مع ما ورد في المصادر التي أرخت لتلك السنة بل ولا عند الحزرجي نفسه عند ما يورد أحداثها - وهذا لعله من فعل الناسخ - فقد ذكرت المصادر أنه في سنة ١٦ ٧هـ ألم بالـسلطان موض شديد كاد أن يقضي عليه؛ مما جعل القاضي جمال المدين محمد بن أبي بكر الوجوي يراسل الملك الناصر جلال المدين محمد بن المؤشرف وأمره أن ينشر دعوة إتابته من عمه، وكتب الكتب إلى المدائن، فما كان من السلطان إلا أن تحامل على نفسه وقضى على هذه الفتنة في مهدها، وفي هذه المسنة توفي الفقيه الفاضل أبو عمر بن على المظاوري من أهل "عدن"، وفيها توفي الفقيه الصالح على بن أسعد بن على الحرازي، وأما أحداث سنة ٧١٧هـ فهو ما ورد في المتن من أحداث والمنسوية إلى سنة ٢١٧هـ. الخزرجي، العقود الملؤلؤية...، أحداث والمنسوية إلى سنة ٢١٧هـ. الخورجي، العسجد المسبوك...، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) فَلَلَه : وادِّ وقرية في بني جُمَاعة، في الشمال الغربي من صعده بمسافة ١٥كم. انظر. الحجـــري، معجـــم الحجـــري، ٢٣٩/٤. المقحفي، معجم المقحفي، ١٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل " ومكوها "، والمثبت من المصادر. انظر. ابن عبد المجيد، بمجة السزمن ، ص٢٨١. الحزرجسي، العقــود اللؤلؤية...، ٣٣١. الخزرجي، العسجد المسبوك...، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) قال ياقوت هي " هُرمُز " : وهي من المدن المهمة في جنوب إيران اليوم، كانت تقع على البر الفارسي إلى أن أخر بجسا التتار فانتقل أهلها إلى جزيرة تسمى " زرون " وسموها هرمز اسم على مدينتهم الأولى، وتبعد عن بندر عباس حسوالي • ٥ كم.انظر. ياقوت، معجم البلدان ٥٠ ٤. أبي الفدى، تقويم البلدان ص ٣٣٩. عبد الحكيم العفيفي، موسوعة الف مدينة إسلامية، ص ١٢٥.

وفي سنة ثماني عشرة وصل القاضي صفي الدين عبد الله(١) بن عبد السرزاق الواسطي فأمره السلطان في "شد الاستيفاء" وحظى عند السلطان.

وفي سنة تسع عشرة توجه السلطان إلى الأعمال التهامية فوقف "بالكَدْرَا" وعزل بعسض النواب وأمّر آخرين وقبض الشجاع (٢) بن علاء الدين وأودع السجن، فأقام فيه أسبوعا أفضى به إلى الموت (٦)، وعزل صهره القاضي صفي الدين عن "شد الاستيفاء (٤)، ووصل القاضي محي الدين يحيى (٥) بن عبد اللطيف التكريتي من الديار المصرية وأحضر إلى مقام السلطان جوهراً كثيراً من الزمرد واللآليء، وتقدم عند السلطان تقدماً حسناً وأحله محل الوزارة، وكتب له إلى "عدن" بخمسين ألف دينار، وأعطاه عند وصوله مائة ألف دينار، ووصل حسن بن أهسد بسن المختار المذكور أولاً من الديار المصرية كما ذكرنا. وفي سنة إحدى وعشرين حصلت مرافعات بين القاضي صفى الدين بن عبد الرزاق وبين القاضي محي الدين يجيى بن عبد اللطيف التكريتي وقد كان التكريتي، في قبول عظيم فرُوجعَ السلطان فيما وعده به من الوزارة، فبرز جواب

<sup>(</sup>١) صفى الدين عبدالله بن عبد الرزاق الواسطي، وصل إلى المؤيد يطلب منه حباً، وكان زوجاً لبنست عسلاء السدين كشدغدي. انظر. العقود اللزلزية.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة في المصادر المعروفة.

<sup>(</sup>٤) ربما أن مهنة شد الاستيفاء تشبه ما كان يعرف في دولة الإسلام بـــ"المستوفي"، وعمله ضبط الأمسوال المتسوفرة في خزينة الولاية أو الدولة، ومقدار النفقات والعائدات. انظر. الحميدي، حضارة الدولة الغزنوية، رسالة ماجستير نحسير منشورة مقدمة لكلية العلوم الإجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود عام ١٠٠٠هــ ص١١٢.

<sup>(</sup>٥) يجيى بن عبد اللطيف بن محمد بن مسند التاجر الكارمي، ولد سنة ٢٧٧هـ.، دخل اليمن فحظي بمكانة عالية عند سلاطينها، كان يحفظ كثيراً من الشعر والنثر وكان واسع البذل مفرط الكرم، توفي سنة ٢٧٧هـ. انظر. ابن حجر، الدرر الكامنة ١٩/٤، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٢٣٨/٢.

السلطان كلا لا وزر، ثم أراد السلطان أن يخبره (١) فأركبه في عيد الفطر في مواضع الــوزارة، وركب بالطرحة (٢) على عادة الوزراء المصريين.

وفي هذه السنة توفي السلطان الملك المؤيد وكان وفاته آخو يوم من القعدة وقيل أول يوم من ذي الحجة من سنة إحدى وعشرين، وكان رحمه الله تعالى غاية في الجود والمشجاعة] (٣) فمن غرائبه في الجود أنه وهب خزانة "عدن" بأسرها لبعض خواصه وكان فيها من المال شيء كثير ومن الملابس والأطياب والتحف ما تجاوز حد العد، ثم إن الأمراء منعوا الموهوب له مسن ذلك واحتجوا عليها بأن فيها كسوة السلطان وكسوة عائلته وأطيابهم ومالا ينبغي أن يلبسه إلا السلطان، فأعطوه من النقد أربعين ألف درهم وأعطوه من الكسوة والطيب ما يليق بحالمه حتى طابت نفسه.

ومما يروى من شجاعته وشدة بأسه، أنه أمر يوماً بإحضار غدائه، فلما حضر الغداء قعد هو وأصحابه الحاضرون فلما انقضى غرضهم من الغداء وغسلوا أيديهم أمر بإحضار الأسد، وكان قد أهدي إليه أسد خبيث وحمل في صندوق من الخشب، قال لهم أطلقوه فطاشت عقول الجماعة وأرادوا الخروج فمنعهم فدخلوا في شبابيك المجلس وأغلقوا على أنفسهم، ثم أن صاحب الأسد فتح [عنه] (4) باب الصندوق وأطلقه في المجلس فأخذ السلطان سيفه وجحفته وأقبل على الأسد فأقبل عليه الأسد وبربر عليه، وما زال يداعبه ساعة من النهار حتى أمكنته الفرصة فضربه بسيفه ضربة ألقاه عقيراً، وقد خرجت حشوته من بطنسه، فابتدر الغلمسان

<sup>(</sup>١) عند ابن عبد المجيد، بمجة الزمن ، ص٢٨٥. الخزرجي، العقسود اللؤلؤيسة...، ٣٥٦/١. الحزرجسي، العسسجد المسبوك...، ورقة ٣٣٤ " أراد السلطان أن يجبر خاطره ".

<sup>(</sup>٢) الطرحة: ألبسة كان يتميز بما قضاة القضاء الشافعية والحنفية، فتستر العمامة وتنسدل على ظهـــر القاضـــي. انظــر دهمان، معجم الألفاظ ، ص١٠٧. ل.ا.ماير، الملابس المملوكية، ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط) " عليه ".

فحملوه من المجلس وأخرجوه وخرج الجماعة من أماكنهم يهنئون السلطان بالظفر، ثم إن بعض خواص السلطان سأله بعد ذلك عن سبب إتيانه بالأسد في ذلك اليوم، فقال: كان من عددي خواص الغداء أن يوضع بين يدي خروف مشوي فإذا أكلت منه جَنْباً لا أقلبه، فلما كان ذلك اليوم كنت قد اصطحبت شيئاً من الشراب، وحضر معنا وقت الغداء رجل غريب لم يكن يحضرنا من قبل فلما أكلت من الخروف ما أعتاده، ثم قلبته وأخذت من جنبه الآخر ما أخذت فاستقبحت ما فعلت، فطلبت الأسد وقاتلته وقتلته ليرى ذلك الرجل أن من قاتل الأسد و قتله لا يستكثر عليه أكل خروف كامل.

وكانت أيام الملك المؤيد في اليمن من أحسن الأيام، ومدته في الملك نحو مسن ست وعشوين سنة رحمه الله تعالى، [ومن مآثره الدينية مدرسته التي أنشأها في المغربة في مدينة "تعز"، رتب فيها إماماً، ومؤذناً، وقيماً، ومعلماً، وأيتاماً، يتعلمون القرآن، ومدرساً، وطلبة يقسرؤون العلم، ومقرئاً يقرئ القرآن الكريم بالسبعة الأحرف وأوقف عليها من الوقف شيئاً كثيرا أطيان وبساتين ومياه وحوانيت وحمامات لم يسبق إلى مثله، ومعظمه تحت "حصن التعكر" (1) المحروس، وكان له من الولد حسن المظفر وعيسى الظافر وهلكا في حياة أبيهما والثالث المجاهد هو الذي ولى الملك بعده، وسأذكره في موضعه إن شاء الله تعالى] (٢).

### [٣٦١] الشيخ الصالح دَحْمَل الصوفي الصُّهْبَاني

<sup>(</sup>١) حصن التَعْكَر: قلعة حصينة عظيمة من مخلاف جعفر مطلة على "ذي جبلة" ليس باليمن قلعة أحصن منها، و التُعْكَر: جبل في العدين تقع في سفحه الشمالي "مدينة جبلة" ويبلغ ارتفاعه حوالي ٥٠، ٣٥متراً عن سطح البحر. انظر. ياقوت، معجم البلدان ٣٤/٢. الحجري، معجم الحجري، ٣٦/١. المصدر نفسه ١٥٥/١. المقحفي، معجم المقحفي، ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

THE CORPORATION WIND CHARTER CHARTER CONTROLLED CONTROL

كان رجلاً ناسكاً متعبداً مشهورا بالصلاح، وكان يغلب عليه الوله(١)، ويظهــر للنــاس [أن](١) في عقله ضعفاً، وكان يأتي منابر الجوامع فيضربها تارة بيده، وتارة بعصاه، ويقول: "يا همار الكذابين".

[ويقال: إنه وصل إلى قُضاة "عرشان" في شفاعة فلم يقبلوا منه، وكانوا على كمال الدنيا، فرأهم من عُجبِ عظيم من أنفسهم، فخرج عن "عرشان" مغضباً فلما سار منها خطوات التفت إليها وقال: اهلكي "عَرَشَان" فلم يبقوا غير يسير حتى زال عنهم القضاء إلى القاضى مسعود، وسأذكر ذلك في ترجمة القاضى مسعود إن شاء الله.

وكان الشيخ دهل أخذ الجماعة الذين اجتمعوا يدعون الله تعالى حين أراد الملك العزين سيف الإسلام (٤) إن شاء سيف الإسلام أن يشري أراضي أهل اليمن، وسأذكر ذلك في ترجمة سيف الإسلام (١) إن شاء الله] (٥).

 <sup>(</sup>١) الوله: معناه الإفراط في الوجد ويعني ما يصادف القلب ويرد عليه من غير تكلف أو تصنع. انظر. ممدوح الـــزوبي،
 معجم الصوفية أعلامها وطرقها ومصطلحاتها وتاريخها، ص٤٢٥، ٣٣٤. الحفني، الموسوعة الصوفية، ص٨٠٠٨.
 (٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) هذه من خوافات الصوفية التي اختص بها عندهم الولي، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وعمدهم في اعتقاد كون ولي أنه قد صدر عنه مكاشفات في بعض الأمور، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مشل: أن يسشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء، أو يمشي على الماء، أو يخضي عن أعين الناس... إلح " ثم يعقب بعد ذلك بقوله: " وهده الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدواً لله، فهذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يُظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاهم وأغعالهم وأحوالهم التي دل عليه الكتاب والسنة " ا.ه... انظر. ابن تيمية، مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية " كتاب التصوف "، ج٦، ص ١٠٠. وما نقله المؤلف عن فعل انظر. ابن تيمية، مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية " كتاب التصوف "، ج٦، ص ١٠٠. وما نقله المؤلف عن فعل هذا الصولي مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الموت والحياة، وتوزيع الأرزاق، بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يدعيها، فهذه الرواية باطله من كل وجه والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر الترجمة رقم ٤٥٩.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

ولم يزل الشيخ دهمل على السيرة المرضية إلى أن توفي، وكانت وفاته بعد السست مائسة تقريبا [قاله الجندي(١)](٢).

ويقال: إن وفاته كانت في دولة الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول رحمة الله عليهم أجمعين.



<sup>(</sup>١) السلوك...، ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).





يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أوله ذال معجمة وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب.



# [٣٦٢] القاضي الرشيد[ذو النون بن محمد بن ذي النون المصري الإخمِيمِيّ بلداً الشافعي مذهبا العَلَويّ نسباً [اللقُّب رشيد الدين] (")

كان من أعيان الزمان [وفضلاء الأعيان] (1) فضلاً ونباهةً ونبلاً، وكان قدومه السيمن صُحبة الملك المسعود يوسف بن [الملك الكامل] (2) محمد (3) بن أبي بكر بن أبوب، اشتهرت فضائله في المشارق والمغارب وطلع طلوع النجم في الغياهب [وولي "عدن" مراراً عديدة فحسنت سيرته واشتهرت فضيلته وحُمدت طريقته، وكانت حضرته مورداً للعلماء و مقصداً للفضلاء، يشبه الصاحب ابن عباد (٧) في عصره وكان يُقال: إن زماناً سمح بالرشيد لسسخي جداً.

War Charles

<sup>(</sup>١) إخميم : بلد بالصعيد تقع على نهر النيل من أرض مصر. انظر. ياقوت، معجم البلدان ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>[</sup>٣٦٧] ورد ذكره عند. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٧٧/٣. يامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٧٧/٢. النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ٧٠/٢. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٣١–٣٢. الزركلي، الأعلام ، ٨/٣.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>۲) ستأين ترجمته.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد الطائقاني، وزير مؤيد الدولة بن بويه وفخر الدولة من بعده، صحب رأيا الفضل الوزير بن العميد، وبصحبته لقب بالصاحب، توفي في سنة ٣٨٥هـ. انظر. الروذراوري، ذيل تجارب الأمهم، ج٦، ص٥٧ . أبي الفداء، المختصر ٤٧٤/١. الذهبي، سير أعلام النبلاء ١١/١٦ . ابن الوردي، تساريخ بسن السوردي ٢٣٣/١. ابن العماد، شذرات الذهب ، ٣٣٩/٣.

وكان القاضي الرشيد مقصوداً من سائر الآفاق يرده الواردون من المشام والعراق، وولي الوزارة للملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول] (1)، وله من المآثر الحسنة مدرسة أنشاها في مدينة "تعز" وهي المعروفة "بالرشيدية"، وحدد مسجداً عندها وأوقف عليها وقف جيداً، ووقف في المدرسة كتباً كثيرة حسنة مشتملة على كثير من العلوم من المعقولات والمنقولات، ولم يزل على حالة [مرضية] (7) من الجاه العظيم [والرئاسة الكاملة والنعمة الوافرة والحشمة التامة] (8) عند الخاص والعام [إلى أن توفي] (4)، وكانت وفاته في سنة ثلاث وسنين وست مائة ودفن بـ "الأجيناد" مقبرة "تعز" رحمه الله [تعالى] (9).

## [٣٦٣] ذو النون يونس بن يحيى بن أبي الحسن بن أبي البركات بن أحمد بن عبد الله القصار البغدادي

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢، ٣، ٤، ٥) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط) " عنه ".

 <sup>(</sup>٨) ساقط من (ط). وينفي الفاسي أن يكون ذو النون من أثمة الحرم، وإن ما ذكره الجندي لا يعدو أن يكون وهماً، إلا
 أن يكون أم بالنيابة، وهذا بعيد عن مراد الجندي من وجهة نظر الفاسي. انظر. الفاسي، العقد الثمين...، ٣٦٠/٦.

إسحاق الطبري [وغيره، وممن] (أ) أخذ عنه الفقيه [الإمام العلامة] (أ) إسماعيل (أ) بسن محمسه الحضرمي.

[قال الجندي(1): ولم أتحقق ما آل أمره إليه رحمه الله تعالى] (٥).

وقد قيل [إنه] (١) توفي سنة ثلاث وستين وست مائة [فيما] (٧) حكاه ابن نقطة (٨) وغيره، [وقد قيل إن الذي أخذ عنه هو الفقيه محمد (٩) بن إسماعيل الحضرمي والد الفقيمة إسماعيمال، وصحح هذا القول بعض العلماء، وقال: هو الصواب.

وقد ذكر الفقيه أبو الخير (١٠) بن منصور رحمه الله في بعض طرق سنده في البخاري فقال:



<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>A) محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي الحنبلي، ولد سنة ٥٧٩هــ، سمع ببغداد ورحسل إلى البلسدان لطلب المعلم، صنف عدة مصنفات منها "التقييد في رواة الكتب والمسانيد" و "المستدرك على الإكمال" لابن مساكولا وغيرها. توفي في سنة ٦٩٩هــ. انظر. اليافعي، مرآة الجنان ، ٤٥٥٤. السيوطي، طبقات الحفاظ، ص٩٩٩. ابسن العماد، شذرات الذهب ، ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٩) محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن أحمد بن ميمون الحضرمي، كان عالماً فاضلاً، له عدة مصنفات منها كتساب "المرتضى" اختصر فيه كتاب شعب الإيمان للبيهقي و له فيه زيادة، توفي في سنة ٥٥٠هـ.. انظر. الشرجي، طبقات الحواص، ص٧٧٨. العامري، غربال الزمان، ص٥٢٥. النبهائي، جامع كرامات الأولياء، ص٢١٢.

<sup>(</sup>١٠) ستأييّ ترجمتة.

ويرويه يعني كتاب البخاري عن الفقيه محمد بن إسماعيل عن الشريف المذكور] (1) والله أعلسم [رحمة الله عليهم أجمعين] (٢).



<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).



يحتوى على ما كان من الأسماء المقصودة أوله راء وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



#### [378] أبو الفضل راشد بن الفقيه حسن بن راشد

وقد تقدم ذكر أبيه في بابه (1)، وكان راشد فقيهاً فاضلاً من ذرية الفقهاء الأفاضل ولاه بنو عمران (1) قضاء مدينة "فشال (1) رعاية لحق أبيه، فلما ولي بنو محمد بن عمر عزلوه بأحمد (1) بن الفاضل فأقام ابن الفاضل مدة وفصله القاضي محمد [بن علي] أبي بكر.

777

وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة ابن الفاضل(٥) رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [٣٦٥] أبوسعيد راشد بن داود الصنعاني

كان إماماً جليلاً عالماً نبيلاً فقيهاً عابداً ورعاً زاهداً، وهو أحد الأئمة الذين قال الحاكم فيهم: "في التابعين من أهل اليمن جماعة يتبرك بحديثهم"(١).

وكان أحد أعلام الدهر ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله [تعالى] (٧).

<sup>[</sup>٣٦٤] ورد ذكره عند. الحندي، السلوك، ٣٧٣/٢. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣/٦٥.

<sup>(</sup>١) انظر. الترجمة رقم ٢٩٢.

 <sup>(</sup>٢) بنو عمران من أعيان الدولة المظفرية، ولوا الوزارة والقضاء وكان أولهم محمد بن القاضي أبي بكر العمراني. انظـــر.
 الجندي، السلوك ، ٢/٢٥-٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) فشال: بلدة قديمة كانت برِمَع شمال زبيد على مسافة ثلاث ساعات، خربت وعبّر مكافحا قرية الحسينية. انظر. الحُجري، معجم الحجري، معجم المقحفي، ١٢١٥/٢. إسماعيل الأكوع، البلدان اليمنية عنسد ياقوت ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم: ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ١٩٤.

<sup>[</sup>٢٦٥] ورد ذكره عند. البخاري، التاريخ الكبير ٢٩٧/٣. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج٣، ص٤٨٦. ابن حسان المشاهير علماء الأمصار ص١٧٩. حبان، النسقات، ج٢، ص٣٠٧. الحاكم النيسابوري، معرفة علسوم الحسديث، ص٣٤٣. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ٤٤٦/١٧. الجعدي، طبقات فقهاء السيمن، ص٢٦. المسزي، تحسذيب الكسمال، ٢٠٩، ص٢٠. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٢١. ابن حجر، تمذيب التهذيب، ج٣، ص١٩٥.

<sup>(</sup>١) انظر الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث ص٣٤٣. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٦٢.

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ط).

#### [٣٦٦] أبو الفتح راشد بن [شجعنه] ١٠٠ بن نامي بن راشد بن إقبال

كان أحد أمراء "الشحر"، وليها بعد عمه عبد الرحمن " بن راشد في سنة أربع وستين وست مائة، فلم يزل مالكاً "للشحر" إلى سنة ست وسبعين، ثم ظهر ما ظهر منه فتغير باطن السلطان الملك المظفر عليه ؛ وذلك أنه واصل السلطان سالم (") بن إدريس صاحب "ظفار"، وربما حالفه وكان سالم بن إدريس قد اسود ما بينه وبين السلطان، فأمّر السلطان أميرا في "الشحر" يقال له بندقدار (٤) في عسكر جيد، فلما وصلوا "الشحر" هرب راشد بن شجعنه المذكور إلى "ظفار"، فأكرمه صاحب "ظفار" سالم بن إدريس وأحسن إليه.

فلما أخذ السلطان "ظفار" وقتل سالم بن إدريس كما سيأيّ ذكر ذلك إن شاء الله تعالى وصل راشد بن شجعنه إلى باب السلطان، فأودعه سجن "زبيد" مدة، ثم أمر بإخراجــه مــن السجن وأمره بسكنى بعض بيوت "زبيد"، وقرر له رزقاً يقوم به وأهله فأقام مـــدة وتــوفي في

(١) في الأصل "شجنعة" : ووردت في ثنايا الترجمة "شجعنه" وكذا عند بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٢٤/٣ والكندي، تاريخ حضوموت، ٩٩١.أما عند الخزرجي، العقود الولوية ١٨٢/١ و ابن حاتم، السمط الغالي السثمن ، ص٥٥٥ "ابن شجيعة". وعند الجندي، السلوك ، ٤٩٨/٢ "ابن شجعة"، وهذا الاختلاف بين المسصادر يمكسن أن يُعسزى إلى تصحيف النساخ. ولعل الصواب أن اسمه "شجعنه" لوروده في متن المخطوط وكذلك في قلادة التحر..، وعند الكندي.

<sup>[</sup>٣٦٦] ورد ذكره عند. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٠٧ه. الجندي، السلوك ، ٣٨/٢. الحزرجي، العقسود الؤلؤية ١٨٢/١. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٢٤/٣. الكندي، تاريخ حضرموت، ٦٩/١.

<sup>(</sup>۲) ستأنی ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر، الترجمة رقم ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) سيف الدين البندقدار، جرده الملك المظفر لراشد بن شجعنة، فطرده من الشحر واستولى عليها ورتب بها. انظر. ابن حاتم، السمط الغالى الثمن ، ص٨٠٥.

مدينة "زبيد"، وكان له قرابة وعقب هنالك، وكانت مدة إقامته في الملك إلى أن استولى السلطان الملك المظفر على بلاده ثلاث عشرة سنة والله أعلم.(١)

## [277] أبو الفضل راشد بن مظفر بن مسعود السنحاني

كان معيناً للوافدين و [معيناً] (٢) للقاصدين وهو أحد أجواد العرب وشجعالهم ورؤساء أهل عصره وأعيالهم معروفاً مقصوداً ممدحاً ممدوحاً، انتشر ذكره [وصدق] (٣) [خبره] (٤) ومدحه فحول الشعراء فأجازهم الجوائز السنية.

وممن مدحه وأطنب في مدحه الأديب جمال الدين محمد بن حمير الآتي ذكره إن شـــاء الله تعانى (٥٠)، [ومن مدائحه فيه قوله] (٢٠) :

شأن[الغرام](٧) بها يطولُ وشايي وَدَع الحنينَ "الأبرق" الحسنّان

قفُ بالحصيبِ على رسومِ معاييٰ [وإذا حننـــتَ "فللجريـــبِ"و"رادعِ"

(١) الترجمة ساقطة من (ط).

[٣٦٧] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٣٩٩/٢. ديوان ابن همير، ص١٨٦-١٩٦. ابن هتيمل، درر النحسور، ج١، ص٢١٦ وص٣٦٧ وص٤٠٨ وص٤٤. الأهدل، تحفة الزمن ، ٣/ ٤٨٠. ابن الديبع، قسرة العيسون...، ص٣٩٣-٢٩٥. بامخرمة، قلادة النحر...،١٧٥/٣.

والسنحايي: نسبة إلى ناحية سنحان وتعرف قديما "بمخلاف ذي جرة" تقع في الحنوب الشرقي مسن صنعاء. انظسر المقحفي، معجم المقحفي، ٨١٧/١.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(1)</sup> تكررت كلمة " خبره " في الأصل فحذفنا المكرر هنا لتستقيم الجملة.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمتة.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٦ "الوقوف".

أوطانً لهو ما تــــزالُ ربوعُــــها ومعاهدٌ عهدي وفي عرصاتها حيثُ المباسمُ [والثغورُ](١) ضـــواحكٌ بل حيثُ رمانُ النهود يقلله غيدٌ إذا عَـرُضْنَ يــسحَبْنَ المسلا لا تعجــبَنَّ لعــــزِّهم وتذلُّــــلي ياساكنى وادي"الجريب" و"معسضب" لا تسمعوا الواشي على فإنسني وحذار أن تنسوا قديمَ مسوديّ فسقى "الحصيب" وقاطنيه وكُثبَــهُ كنوال راحــة راشد بـــن مِظـــــقر ومتسابع النعماء في آثمارهما قد زرته فوجدت كل الأرض في [مطعامُ](١) هيجاء ومُطـــعمُ أزمــة في الفرع من سنحانَ ينبـــتُ<sup>(1)</sup> أصـــلُهُ

يسلو الغريبُ بما عسن الأوطـــان مهوى الهوى وتغازلُ الغسسزلان عن أبيض يَقَسق وأحمر قسان بانُ القدود وحبدا من بان خطرت لك القضبان في الكُنبَــان لو شا الذي أغْناهُمُ أُغْنَانيي أفديك من واد ومن سكـــان لا أرعوى فيكم لمَنْ يلحانــــي إنى الأذكر كل من ينسساني والأثلَمنهُ كلُّ اسحمَ [حسان](٢) فهو المعيضُ عن الحيا الهتـــان إِنْ شَـحُ كَـلُ مُبَخَّلِ منــانِ نعماء والإحسان بالإحسسان وطن وكلَّ الــناس في إنــــان والفضلُ فضلُ المسطعم الطُّسسعان والفخرُ كلُّ الفخر في سَنْــــحان

<sup>(</sup>١) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٦ "والحملود".

<sup>(</sup>٢) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٦ "داني".

<sup>(</sup>٣) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٧ "مطعان".

<sup>(</sup>١) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٧ "ينسب".

رقَّعتَ يا ابنَ مظفر مسا شَّيسدوا كم قسائلٍ لسما رآكَ تفسسرساً لا تحسَبنَ [الشعرَ] (٢) فيسك مسدائحي والمخبرون عن ابنِ جفنسة كسسشرةً فبقيتَ ما لاحَ الوميضُ [لسسالم] (٣) ومن مدائحه فيه قوله أيضا:—

معنفي أزعمت أنك راشك الا ما بليت كما بليت ونابنا من أين يشعر سالي عن مبتلي شتان ما بيني وبينك في الهوي الموقي الموقي المودج المزور قصدي إنما ما الهودج المزور قصدي إنما يا راعد الصيف المحسلجل نبني إغار على تراب بلادهم ويسري قول المبشر عنهم

وبنيت مالم يبنه لك بان (۱) هذا يمان والسماح يمسان والسماح يمسان أبدا ولا يَجْرون في ميداني والحسن فيها كان من إحسان وشذا (٤) الحمام على ذرى الأغصان

مِنْ أينَ ينصلحُ الفؤادُ الفاسدُ الا رجدتَ كمثلِ ما أنا واجدُ أو ساهرٍ هل يستوى والراقدُ قلبي ياجُ وأنتَ قلبُكَ باردُ قلبي ياجُ وأنتَ قلبُكَ الواحدُ قصدي القضيبُ على الكثيبِ المائدُ أمطرت أكئيه اللوى ياراعدُ مِنْ أينَ يقلبُ الغائدُ ويقولُ تلك ظباهم يا صائدُ ويقولُ تلك ظباهم يا صائدُ

وأعدت معناً في بني شيبان

وبعثت حاتم في السماح لطيء

<sup>(</sup>١) ورد في ديوان ابن خمير ص١٨٧ بيت بعد هذا البيت لم يورده المؤلف :

<sup>(</sup>٢) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٧ "الشعراء".

<sup>(</sup>٣) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٧ "لشائم".

<sup>(</sup>٤) جاء في ديوان ابن حمير ص١٨٧ "وشدى".

ما أعجب الشيخ الكبير ولُوعَة إِنْ قَالَ إِنْ قَالَ اللهِ مولَع بِكِ معرم الله قال إنسي مولع بكي مغرما ويعدود يضحك وهو يبكي مغرما بيني وبين الفقر صوب واحد ومن مدائحه فيه قوله أيضا:

فبات كما بات السليم مسهدا تذكر إلفا بالعقيق ومسكنا وفي منحى الوادي [الذي أيمنا لحما] (١) إذا مساشتكت من سطوة الدمع عينه مقسمة ليلا وصبحا وجلما وجلما أقمت [بزعمي] (١) يوم سرن ظعوفا أقمت أبزعمي] (١) يوم سرن ظعوفا أصلا بينال جميلها وكفكفت جفني يوم فاض بمائيه خليلي هل أصل النجيلة عائد تركت لأهل الغور ماعون رفدهم وما زلت مداح الملوك وناظم ال

وتعاف صحبَتَهُ الفتاةُ السناهدُ قالت له حاشاك إنك واللهُ إنَّ المشيبَ مَعَ السشبابِ لكاسدُ يا راشد بن مظفرٍ يا راشدُ

بعالجُ وجداً من هناك ومِنْ هُنا وشَوَهُ البرقُ الذي لاح مُوهنا خيامٌ بنفسي مِنْ خيامٍ ومُنحى خيامٌ بنفسي مِنْ خيامٍ ومُنحى شكا الجسمُ ما يلقاهُ من سَطُوة الضنا ومَاءً فما أقسى فؤاداً وألينا [يهشلا] (٢) مثل القضيب إذا انثنى وما كنتُ أرضى أنْ يقيموا وتظعنا وما خُلقَتْ حُسْناً إلا لتحسنا وهيهاتَ قد أضحى لهُ الدمعُ ديدنا وهيهاتَ قد أضحى لهُ الدمعُ ديدنا فأعفو عن البينِ المشتتِ ما جنسا ولم أرضَ من نَزْرِ المعاشِ بما دنا ولم أرضَ من نَزْرِ المعاشِ بما دنا سلوكِ فما أرضى منوى النجم مُوْطنا سلوكِ فما أرضى موى النجم مُوْطنا

<sup>(</sup>١) جماء في ديوان ابن حمير ص١٩٠ "من أيمن الغضا".

<sup>(</sup>٢) جاء في ديوان ابن خمير ص١٩٠ "يميس بما".

<sup>(</sup>٣)/جاء في ديوان بن حمير ص١٩٠ "برغمي".

العقد الفاخر الحسن في \_\_\_\_

ومالى وقصد الباخلين ولم أكسن وفي القُلسة الشماء من رأس "أشسيح" وإن أيادي راشد بن مظفر بن تيممتُـه من أرض قومـي مُعْدَمـاً

لأكسو ثنائي غير مَنْ يكتسى الثنا رحيبُ الخُطا و الصدر والباع والفنَا مسعود تُغْنِي كُـلٌ مَنْ يطلبُ الغـني هنيءٌ وخيرُ الوابل للأرض مـــا هَنـــا فعدت كأبي منه صادفت معدنا

وتوفي راشد بن مظفر مقتولاً في حرب مرغم(١) الصّوفي ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى (۲).

## [٣٦٨] أبو عبدالله رباح بن [يزيد]"

كان فقيها عالمًا عاملاً صالحًا تقياً ورعاً وهو من أصحاب معمر (٤)، وكان ذا فضل ودين ومعرفة للقــرآن وكــان ممــن.....

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ساقط ان (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط) "زيد" وكذا عند كل من ذكره من المصادر التي وردت آنفا، لذلك قد تكون "يزيد" تصحيف من النامسخ

<sup>[</sup>٢٦٨] ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٥٤٧/٥. البخاري، التاريخ الكبير ٣١٥/٣. العجلي، معرفـــة الثقات، ج١، ص٣٤٨. الفسوي، المعرفة والتاريخ، ج١، ص٥١. الجندي، السلوك ، ١٢٦/١. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٣/٠/٣. ابن حبان، الثقات ٢٤١/٨. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٤٣. ابن ماكولا، الإكمــــال، ج؛، ص٩. المزي، تمذيب الكمال ٣/٩؛. الذهبي، الكاشف، ج١، ص٠٩٠. الأفضل الرسولي، العطايــــا الــــــنية ، ص ٢ ٢ ٣. ابن حجر، تذيب التهذيب ٢٠٢/٣. الأهدل، تحفة الزمن ، ٨٢/١.

<sup>(\$)</sup> ستأتي ترجمته.

سجن (١) بصره آخر عمره، فلا يزال واضعاً رأسه على ركبتيه، ولم أقف على تاريخ وفاتـــه (٢) رحمه الله [ تعالى ] (٣).

## [379] أبو الفضل الربيع بن سليمان الجندي

كان فقيها فاضلاً عالماً عاملاً ارتحل إليه الفقهاء وحضر مجلسه العلماء، وكان مــشهوراً بالفضل إلى أن توفي، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.(4)

## [٣٧٠] أبونزار ربيعة بن الحسن بن علي اليمني الحضرمي الذماري

كان إماماً عالماً حافظاً عارفاً باللغة، أديباً أريباً شاغراً حسن الخط ديناً ورعباً كيثير البتلاوة والتعبد والإنفراد، ولد سنة خس وعشرين وخس مائة، وتفقه في "ظفار" على ابن حماد (٥).....

<sup>(</sup>١) جاءت عند الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص ٣٤٢ "سجن"، وعند الأفيضل الرسولي، العطايسا السسنية ، ص ٣٢١ " "شخص". وسجن : حبس أي عمى أو ضعف؟

<sup>(</sup>٢) أغلب المصادر التي تحدثت عن رباح بن زيد ذكرت أن وفاته كانت في ١٨٧هـ عن عمر يناهز ٨١ سنة. انظر. البخاري، التاريخ الكبير ٣٩٠/١. ابن حبر، قديب البخاري، التاريخ الكبير ٣٩٠/١. ابن حبر، قديب التهذيب ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>[</sup>٣٦٩] ورد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٧٤. الجندي، السلوك ، ١٤٥/١. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٢٣. الأهدل، تحفة الزمن ، ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) الترجمة ساقط من (ط).

<sup>[</sup>۲۷۰] ورد ذكره عند. ابن أبي جرادة، بغية الطلب في تاريخ حلب، ١٤٢١، اليافعي، مرآة الجنسان ، ١٦/٤ السبكي، طبقات الشافعية...، ١٤٤/٨. الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٤/٢٢-١. السندهبي، العسبر...، ١٥٠٠ السبكي، طبقات الشافعية...، ١٤٤/٨. الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٤/٢٠ السندهبي، العسبر...، ١٥٠٠ السنبة إلى المواضع والبلدان، ص٥٠٥-٥٠٨. ابسن العماد، شذرات الذهب ، ٥٠٨-٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله بن حماد الفقيه الشافعي. انظر. السبكي، طبقات الشافعية...، ١٤٤/٨.

وغيره، ثم ارتحل إلى "خراسان"(١) وسمع في بلاد كثيرة.

وأقام في "أصبهان" (<sup>۱</sup>) مدة طويلة، فتفقه بما على الإمام أبي المغيرات الـشافعي (<sup>۳)</sup>، وسمع منه خلق كثير، وتوفي في ثاني عشر جمادي الآخرة سنة تسع وست مائة، ذكره الأسنوي في طبقاته، وقال ذكره الزكي (<sup>۱)</sup> المنذري [والذهبي في العبر وغيرهما، وبعـضهم يزيـد علـي بعض] (<sup>۵)</sup>.

قال ومن شعره قوله:-(١)

الا تَخَاف ممن يكيدُك دائسما ويخون

أنت المؤيدُ بالإله فلا تَخَلَف

<sup>(</sup>١) خُراسَان: تمثل خراسان منطقة الحدود بين إيران وروسيا إلى آواخر القرن الماضي معروف موقعها حالياً، قال الجرجاني "خر" تعني "كل"، وأسان معناه "سهل" أي كل بلا تعب، وقال غيره معنى خراسان بالفارسية مطلع الشمس، والعرب إذا ذكرت المشوق كله قالوا فارس فخراسان من فارس. انظر. البكري، معجم ما استعجم ، ١١٨/٢. ابن حوقسل، كتاب صورة الأرض، ج١، ص٢٠١. ياقوت، معجم البلدان ٢/٠٥٣ي

<sup>(</sup>٢) أصبَهَان : أو أصفهان منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر، ومنهم من يكسرها ، وهي مدينة من بلاد فارس، فتحها المسلمون منة ٢٣هـ، على يد عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. انظر. اليعقوبي، البلدان، ص٤٣-٤٤. البكري، معجم ما استعجم ، ١٩١١. ابن رسته، الأعلاق النفيسة، ص١٣٩ وص٤٦. ياقوت، معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٣) جاء عند الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٥/٢٢ "أبي السعادات" وهو الصواب لأنني لم أجد في طبقات الشافعية أحداً
 اسمه "أبو المغيرات" والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة المنذري الشامي، ثم المصري الشافعي، صاحب التصانيف، ولد سنة الحدى وثمانين وخمس مائة، له معجم كبير مروي، ولي مشيخة الكاملية مدة وانقطع بها نحوا من عشرين سنة مكبا على العلم والإفادة، قال ابن ناصر الدين: كان حافظا كبيرا حجة ثقة عمدة، له "كتاب الترغيب والترهيب" و "كتاب التكملة لوفيات النقلة" وهو في أربعة مجلدات، توفي في سنة ٢٥٦هـ. انظر. الذهبي، سير أعلام النسبلاء ٣٢/٠٢٣. الكني، فوات الوفيات، ٢٧/١٣. اليافعي، مرآة الجنان ، ٢٥/١٤. ابن العماد، شذرات الذهب ، ٥/١٤.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) وردت القصيدة في ترجمته مع بعض الاختلاف الذي لا يذكر عند كل من الذهبي، سير أعلام النسبلاء ١٦/٢٢) و بامخرمة، النسبة...، ص٨٠٥.

"ببيت لِهْ يَا" بساتين مزخرف أ أجرت جداولُها ذوب اللجينِ على والطير قمتف في الأغران صارخة وبعد هذا لسان الحالِ قائلة:

كألها صُورت من دار رُضوانِ حصبا من الدر مخلوط بعقيانِ كضاربات مزامير وعيدانِ هذا هو العيش إلا أنه فان

قال الأسنوى: و"بيت لِهْيَا"(١) قرية قريبة من دمشق والله أعلم.

<sup>(</sup>١) بيت فيا : وتسمى اليوم بيت لاهية ، قرية من قرى غوطة دمشق الشرقية.



ويحتوي ما كان من الأسماء المقصودة أو له زاي وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



#### [٣٧١] أبو محمد زريع بن محمد الحداد

كان رجلاً صالحاً عابداً متنسكاً متورعاً، وكان يصحب الصالحين، وأصله مسن "جبل بعدان" (١) من قرية "النظاري" (٢) وكان في ابتدائه شاباً معجباً بنفسه.

يروى أنه خطر له خاطر في امرأة من ذوات الستر وكانت باهرة الجمال إلا ألها مضرورة بالفقر، فأرسل إليها بشيء مما تنتفع به على ألها تواصله، فكرهت ذلك ثم اشتدت بها الحاجة، والضرورة حتى [أنزلت] (٢) على الهلاك، ثم أرسل إليها مرة أخرى بشيء وهي في شدة الحاجة، فأخذت من رسوله ما جاء به إليها، ووعدته أن يأتيها في وقت معين، فوافاها في ذلك الوقست فلما خلا بها ارتعدت حتى كألها السعفة، فلما رآها كذلك قال لها ما شأنك؟ فقالت: والله مابي من شي، ولكن هذا أمر لم أعرفه ولا تعودته ولا اعتاده أحد من أهلي، فأحلها ممسا أعطاها وتركها وخرج عنها فقالت له زحزحتني عن النار زحزحك الله عنها.

فكان ذلك سبب توبته، وصلح صلاحاً حسناً وظهرت كراماته، فكان يمسك قطعة الحديد بيده وهي نار تشعل فلا تضره ولزم صحبة الفقيه محمد بن مضمون والفقيه سعيد بسن

<sup>[</sup>۲۷۱] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ۱۷۱/۲. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٢٧. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ۱۳۷/۱. الأهدل، تحفة الزمن ، ٤٨٦/١. الشرجي، طبقات الخواص، ص١٣٧. المنساوي، طبقسات الصوفية، ٣٠٠/٤. النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ٧٩/٢. الحجري، معجم الحجري، ٤٤/١. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢١٩١/٤.

<sup>(</sup>١) بَعْدَان: عَلَاف من أعمال إب من شرقيها وهو مخلاف واسع فيه جملة عزل، في كل عزلة جملة قرى، وجبال بعسدان ترتفع عن سطح البحر نحو ٥٠٠٠م تقريباً. انظر. الهمداني، صفة جزيرة العرب ص١٩٧-١٩٨. ياقوت، معجم البلدان ٢٩١١. الحجري، معجم الحجري، ٢٣/١. المقحقي، معجم المقحقي، ص١٨١.

 <sup>(</sup>٢) التَّطُّارِي: قرية من "بعدان" وأعمال "إب" ينسب إليها عدد من العلماء الفسضلاء. انظر. باعزمة، النسسبة...،
 ص٤٥٥. الحجري، معجم الحجري، ٧٤٢/٤. المقحفي، معجم المقحفي، ١٧٤٢/٢. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٤/٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الجندي، السلوك ، ١٧١/٢ "أشرفت ".

منصور وغيرهما من صلحاء وقتهما في تلك الناحية، ولم أقف على تاريخ وفاتــــه (١) رحمـــه الله تعالى.

## [٣٧٢] أبو محمد زريع بن محمد بن عبد الواحد بن مسعود بن عبد الله العمداني ثم اليامي

كان فقيها فاضلاً عارفاً كاملاً وكان أبوه محدثاً، وتفقه زريع بالفقيه محمد بـن إسماعيــل الحضرمي، وعلى(٢) بن قاسم الحكمي، وكان صاحب روايات وأخبار مستحسنه، وكان لمه أسانيد عالية وكرامات ظاهرة، وبه تفقه ابن [الرنبول] في بدايته وكان وفاته في سنة ثـــلاث وستين وست مائة رحمه الله تعالى. (٣)

## [٣٧٣] أبو عبد الله زكريابن شكيل بن عبد الله البحري

كان شاعراً فصيحاً بليغاً مداحاً حسن الشعر جيد القريحة، وله في جياش بن نجاح عسدة من القصائد. الطنانة ومن شعره قوله: — <sup>(4)</sup>

فمطلبة في كلّ أمــر عظيمُــة وقددُّمهُ إقدامُهُ وقَديمُهُ 

عظيم [يهونُ] (٥) الأعظمونَ لعزَّه تأخرَ مَنْ جَــارَاهُ في حَلْبه العُـــليَ كتائبُ قَبْلَ الكتائب كتبُه

<sup>(</sup>١) يقال إنه توفي لنيف وستين وست مائة تقريباً. انظر. الشرجي، طبقات الخواص، ص١٣٧.

<sup>[</sup>٣٧٣] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٤٤٩/٢. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٣٨/١. الأهدل، تحفة الزمن ً ١٤/٢. بامخرمة، قلادة النحر...، ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ستأنى ترجمتة.

<sup>(</sup>٣) التوجمة ساقطة من (ط).

<sup>[</sup> ۲۷۳ ] ورد ذكره عند. عمارة. تاريخ اليمن ، ص ٢١٩. الصفدي، الوافي بالوفيات ١٣٨/١٤.

<sup>(\$)</sup> انظر الأبيات عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٠٠، وبعض من الأبيات عند الصفدي، الوافي بالوفيات ١٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٥) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٠ "يهول".

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من الوافي بالوفيات ١٣٨/١٤ "نتيمه"، والنئيم : صوت الأسد وهو أضعف من الزئير

فلولاهُ لم تثبت على الحَمْدِ حَاوُهُ عَيِيدَ قَلُولاهُ لم تثبت على الحَمْدِ حَاوُهُ عَيِيدَ قَلُوبُ العَالَمِنَ وأرضُهُم يُبِيكُ لعَافِيهِ كَرائِمَ مالِهِ يُبِيكُ لعَافِيهِ كَرائِمَ مالِهِ وأَخْيَا بلطفِ الرأي منهُ ومُعظَمُ وأَخْيَا بلطفِ الرأي منهُ ومُعظَمُ [تشكك] (١) في إكرامه كَلَّ ذائدٍ

ولا وصلت يوماً إلى السدال ميمه أ إذا ما سرَت أعلامُهُ وعلومه وعلومه ويمنع مِن أَنْ تُستَبَاحَ حريمُه العطايا رجائي فاستقال رميمه ويسألُ هذا جارُهُ وهيمُه

وقال يمدح جياش بن نجاح صاحب تمامة اليمن (٢):

عُدْ إلى الإغتباق والاصطباح (") واسقني الراح إلها تجلب الرود حقه واسقني الراح إلها تجلب الرود قهدوة (أ) طال عمرها فهدي الليل [تركوها] (أ) فامتد منها بجو الليل ما يُزيد لُ الهموم مثل اصطباح وهدو جُرم أبدوحنيفة قدد أو تدى كالبعير أو كالأرض

وألح في العصف من يصيح ("ولاح وريحائه الإرواح وريحائه الدنسان للوضاح عتقتها الدنسان للوضاح نور أغنسي عسن المصباح في الصباح لدى وجوه صباح رخصص فيه فما به من جُناح السموات أو فإنك صاح (")

ض السموات أو فاتك صياحً"

<sup>(</sup>١) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص٢٢٣ "يشكل".

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٠٠٠ وبعض من الأبيات عند الصفدي، الوافي بالوفيات ١٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) الإغتباق: الشرب بالعشي، والاصطباح: الشرب في الصباح، ويقصد هنا شرب الخمر، والله أعلم.

<sup>(\$)</sup> القهوة : الحمر ، سميت قهوة لأنها تقهي الإنسان أي تشبعه وتذهب بشهوة الطعام.

<sup>(</sup>٥) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٢٧ "نزلوها" ، وفي خريدة القصر : "بزلوها" وهو أصوب ، والبزل : تصقية المشراب والمراد من قوله : "بزلوها" أي ثقبوا إناءُها ، يقال : بزل الخمر بزلاً إذا ثقب إناءها.

<sup>(</sup>٦) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٢٢ "ونج في القصف من نصيح" ، والقصف : يرد بمعنى اللهو واللعب ويرد بمعنى الرقص مع الجلبه. وقد جاء في خريدة القصر : "والح في القصف من نصيح ولاح" وهو أصوب ، يريد : ألح أي لم وعاتب من ينصحك ويلاحيك في ترك اللهو والقصف"

<sup>(</sup>٧) جاء هذا البيت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٢١ "أو ترى الديك كالبعير وكالأر

وأرغ عينيك في عيون منْ الـــدهر منْ بني عَوْهَج (١) مُنَعَّمَـة الأطـراف شفتاها تُقُلى (٤)، وماءُ ثنا كيف يصحو عن سكرة منْ لحاظ قلت لما تكنف الروضة الأفراخ وكأنا فيها اختلسنا نسيما علم المجدد ذي الفضائل فخسسر غافرً الذنب مسعرُ الحرب جالي لفظه في الصحائف السود تغنية وقال في جياش بن نجاح أيضاً:﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كسم لا تسزالُ تُسرُّ وجداً ما سرى أطللت دمعَسك في الطلول وأدمنت عَفِيِّي معالِّها الغوادي والسوافي ولقَــلما غـري القــديم بمُحَدَث

جالاها نبورٌ كنورِ الأقساحِ [عبلي] "الأردافِغَرْنيي" الوشاحِ يساهسا مُذاهي، وخدُها تُقَاحي ورضابٍ عندب وقسدٌ رداحِ والحُسنُ من جيسعِ السنواحي والحُسنُ من جيسعِ السنواحي وما عَنْ نعيمها مِنْ بَسرَاحِسي من سَجَايا جياشٍ بِنِ نجسساحِ الأمة المرتضى الفتى الجحجاح الكربِغوثُ الموتورِ عونُ الجاحِ<sup>(0)</sup> وليكفي عن مسلٌ بيسضِ الصّفاحِ وليكفي عن مسلٌ بيسضِ الصّفاحِ وليكفي عن مسلٌ بيسضِ الصّفاحِ

مُـزُنَّ وتسفحُ ماءً عنسك ما انسرى حُـرُقُ الحشاء مَنْ تَخالُ الأسطرا والعسواصفُ والأعساصرُ أَعْسَمُسرا إلا وأحسدتُ في القسديم تغيُّسرا

<sup>(</sup>١) العوهج : ظبية حسنة اللون طويلة العنق. وتوصف به النساء تشبيهاً بالحسن.

<sup>(</sup>٢) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص٢٢١ "ريا".

 <sup>(</sup>٣) الغرث: يعني الجوع وغرثي الوشاح مجاز، يصف المرأة أن خصرها لجوعه نحيف ودقيق لا يملأ وشاحها كأنما هـــو جوعان.

<sup>(</sup>٤) جاء في مقاييس اللغة لابن فارس النَّقل: ما يأكله الشارب على شرابه.

<sup>(</sup>٥) جاءت عند الصفدي، الوافي بالوفيات ١٣٨/١٤ "اللاجئ حيا المتاح".

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص٢١٩.

فتنكرت في العين وهي معارف ولقد علقت ها غزالاً أغيداً أغيداً أغيدي بسُقْم جفونه قلبي فلو أغيدي بسُقْم جفونه قلبي فلو يثني الصباح بفرعه ليلا ويثني المشتري حلل الثناء بما حوت والموقد النارين ناراً للوغي من كان يمدح للعطاء فإنني ملك تدارك [غصني](٢) الذاوي وقد وقال أيضاً: - (٤)

قلُ للشكيلِ وسلَهُ ما المعنى بأنُ فإذا هوت [قلبي] (٥) تريد قليبَها فإذا كلما أدلى سواي دلسوة

في القسلب يكبُسرُ قسدرُها أنْ يُنكَرَا غَنِجَ [اللحاظ] (١) أغن أحوى أحسورا أعسدى جفونسي منة منه الكسرى الليل صبُحاً ما يخد مسفرا كفاه والحسامسي لها أن تُشترى لا تنطفي أبداً ونساراً للقسرى للفخر أمدحُه وحسبي مَفْخَوا عبث الزمانُ به فأصبح [مثمرا] (٣)

أَشْقَى عِما وأنا المقيمُ ببابها جاءت بجندها معا وترابها جاءت بجندها معا أكرابها جاءت مترعاة إلى أكرابها

وجميع شعره حسن جداً ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. والبحري نسبه إلى بطن من خولان يقال لهم بنو بحر والله أعلم. (٢)

<sup>(1)</sup> جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢١٩ "الفؤاد".

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمبت من عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢١٩ "مستثمرا"

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص٧٠٠ و الصفدي، الوافي بالوفيات ١٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٥) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٠٠ و الصفدي، الوافي بالوفيات ١٣٨/١٤ "دلوي".

<sup>(</sup>٦) الترجمة ساقطة من (ط).

## [٣٧٤] أبو الطاهر الزكي بن العسن بن عمران البيلقائي بلداً الانصاري نسباً

قال اليافعي (٢) في تاريخه: لما ذكر البيلقاني المذكور: الشافعي الفقيه البارع المناظر، كان متقدماً في [الأصلين] (٣)، وغيرهما من المعقولات أخذ عن الإمام فخر الدين (١) الرازي، وسمع من المؤيد (٥) الطوسي، وكان صاحب ثروة وتجارة، وعمر دهراً، و سكن السيمن، وتسوفي "بعدن". (١)

ثم قال بعد هذا: وقال بعض أهل الطبقات البيلقاني الفقيه الـــشافعي الأصــولي العلامــة الأوحد شمس الدين، تفقه بجماعة منهم الإمام فخر الدين محمد (٧) بن أبي بكر التوقاني، قرأ عليه

<sup>(1)</sup> البيلقاني نسبة إلى بَيْلَقَان : مدينة كبيرة مشهورة بيلاد "أرمينية" ذات سور عال، بناها قباذ الملك، وخسرّب التسر سورها. انظر. محمد القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص١٣٥. بامخرمة، النسبة ص١٤٤. ويقال إلها بالقرب من مدينة "الدربند". انظر. ياقوت، معجم البلدان ٣٣/١.

<sup>[</sup>٣٧٤] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٢٠٠٧. الصفدي، أعيان العصر...، ٣٢٣/٣. الصفدي، الوافي بالوفيات العملات المسلوم ، ١٤٦/٨. الله على ، ١٤٦/٨ الله على ، ١٤٥/٨ العملاء ، المخرمة ، النحور... ، ١٨٥/٣. المخرمة ، النحو ع ، المدارس... ، ١٠٧/٣. المحاومة ، المدارس... ، ١٠٧/٣ المحاومة ، المدارس المحاومة ، ١٠٥٧ الله على المحاومة ، المدارس المحاومة ، ١٠٥٨ الله على المحاومة ، المدارس المحاومة ، ١٠٥٨ المحاومة ، المحاومة

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) جاء عند اليافعي، مرآة الجنان ، ١٤١/٤ "الأصولين".

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري، الملقب بالإمام عند علماء الأصول، الطبرستاني الأصل، السرازي المولد، الشافعي المذهب، ويقال له ابن خطيب الري أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتي مصنف، منها التفسير الحافل، والمطالب العالية، والمباحث المشرقية، والأربعين، وله أصول الفقم، والحصول، وغيره، وصنف ترجمه الشافعي في مجلدين، تولي في سنة ٢٠١هم، انظر. اليافعي، مرآة الجنسان ، ١٦/٤. المسبكي، طبقات الشافعية...، ٨١/٨.

 <sup>(</sup>٥) المؤيد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن أبي صالح الطوسي ثم النيسابوري، ولد سنة ٢٤هـ، ورُحل إليه من الأقطار، وكان ثقة خيرا مقرنا جليلا توفي في ٦٩٧هـ. انظر. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٢٠٤/٢٠. اليافعي، مــرآة الجنان ، ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٦) ما بعد هذا المقطع ساقط من (ط).

<sup>(</sup>Y) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

الوجيز بقراءته على شيخه (١) الإمام العلامة الشهيد أبي سعيد محمد بن يحيى النيسابوري (٢) بقراءته (٣) على شيخه (١) مصفه الإمام الأوحد أبي حامد الغزالي، وتفسنن في العلوم بالإمام العلامة قطب الدين إبراهيم (٥) بن علي الأندلسي المصري، وعاش خساً وتسعين سنة، وتفقه به جماعة ورووا عنه وانتفعوا به.

و [من] (٢) أخذ عنه [الإمام أبو الخير بن منصور الشماخي] (٢) والفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي فيما حكاه اليافعي (٨) ظناً منه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم يكن الخزرجي دقيقاً في النقل من المصدر الذي أحال إليه، وذلك أنه لم يذكر الإمام نور الدين محمد بسن محمد التوقايي، وهو كما يذكر اليافعي شبخ محمد بن يجيى النيسابوري المتولى سنة ٤٨ هد، وهذا يترتب عليه أن محمد بن يجيى النيسابوري ليس بشيخ لمحمد بن أبي بكر التوقايي وإنما شيخه هو الإمام نور الدين محمد بن محمد التوقايي، وهدذا يدل على عدم الدقة في النقل من المصادر مما يؤدي إلى خلل في سياق وتتابع الأحداث وترابطها . انظر اليافعي، مرآة الجنان ، ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد محمد بن يحيى بن أحمد النيسابوري كان إماما بارعا في الفقه والزهد تفقه على الغزائي وصار أكبر تلاميسذه وشرح الوسيط وسماه بالمحيط رحل إليه الناس من الأقطار وتخرجوا به وصاروا أنمة فضلاء قال النووي في تحذيبه: قتله العسكر مع خلق كثير لما استولوا على نيسابور في رمضان ٥٤٨هـ.انظر. اليافعي، مرآة الجنسان ، ٣٢٢/٣. ابسن هداية الله، طبقات الشافعية "، ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) جاء عند اليافعي، مرآة الجنان ، ١٤١/٤ " له ".

 <sup>(</sup>٤) جاء عند اليافعي، مرآة الجنان ، ١٤١/٤ "ومصنفه" بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٥) قطب الدين إبراهيم بن علي بن محمد السلمي وكان أصله مغربيا، وإنما انتقل إلى مصر وأقام بها مدة، ثم سافر بعسد ذلك إلى بلاد العجم، واشتغل على فخر الدين بن خطيب الري، واشتهر هناك، وكان من أجل تلامذة ابن الخطيسب، وأميزهم، وصنف كتبا كثيرة في الطب والحكمة و الفلسفة، وقتل القطب المصري بمدينة "نيسابور"، وذلسك عنسدما استولى التر على بلاد العجم، وقتلوا أهلها، فكان من جملة القتلى "بنيسابور" في منة ١٩٨٨هـ. انظر ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج٣، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في الأصل. والصواب أنها "ممن" زيدت الميم لكي يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٧) لم ترد هذه العبارة عند اليافعي. انظر. اليافعي، مرآة الجنان ، ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٨) مرآة الجنان..، ١٤١/٤.

وقال الجندي(1): كان مولده على طريق التقريب سنة اثنين وثمانين وخمس مائة وخوج هو وابن عم له من بلدهما طالبين لقراءة العلم على الإمام فخر الدين الرازي، وكان ابن عمه أكبر منه فأخذا عن الرازي ما أخذا ثم عادا إلى بلدهما ثم سافرا إلى بلد "المغبر"(1) فأقاما بما مدة وحدث فيما فيها أولاد ثم سافرا إلى "عدن" بأولادهما ثم إلى "مكة" ثم إلى "الإسكندرية"، فأقبل الناس على ابن عمه وشهر بالعلم والزهد فعرض للقضاء ولوزم عليه، فامتهل أياماً، فتوفي في أثناء تلك الأيام بعد أن أوصى إلى ابن عمه هذا، فانتقل الزكي إلى "عدن" بعائلته وعائلة ابسن عمه، وكان محمد (1) بن الفارسي يومئذ له وجاهه عند السلطان الملك المظفر وصورة مقبولة، فكتب إلى السلطان يخبره بأنه قد قدم إلى "عدن" رجل من أكابر علماء بلد العجم، وأتني عليه فكتب إلى السلطان إلى نائبه "بعدن" (جل من أكابر علماء بلد العجم، وأتني عليه ثناءً حسناً، فكتب السلطان إلى نائبه "بعدن" (أداد السلطان أن يقرأ عليه شيئاً من المنطق (9) أمر به فلما وصل إلى السلطان أكرمه وأعظمه وأداد السلطان أن يقرأ عليه شيئاً من المنطق (9)

<sup>(</sup>١) السلوك...، ٢/ ٢٠٠٤.

 <sup>(</sup>٢) المُغْبَر : معبر هجرة تقع في قاع جَهْرَان الواقع في منتصف الطريق بين "صنعاء" وذمار، وهي قرية يقصدها طلبة العلم.
 انظر. الحجري، معجم الحجري، ٧١٢/٤. المقحفي، معجم المقحفي، ١٥٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة في المصادر المعروفة .

<sup>(\$)</sup> كان نائب السلطان في تلك الفترة أبو محمد غازي بن المعمار الملقب شهاب الدين أكبر أمراء الدولة المظفرية. انظر. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ١٨٧/٢. العبدلي، هدية الزمن، ص٩٨.

المنطق: هو فرع من الفلسفة يدرس صور الفكر وطرق الإستدلال السليم، وكان أرسطو أول من ألف في المنطق بوصفه علماً قائماً بذاته. انظر. الموسوعة العربية الميسرة، ج٤، ص٣٤٦.

فاستشار السلطان في ذلك الفقيه أبابكر<sup>(۱)</sup> بن دعاس – قال وكان حسوداً – فقال: يا مولانا السلطان أما بلغك ما قال النبي ﷺ: "البلاء موكلٌ بالمنطق" ؟<sup>(۲)</sup>.

فتطير السلطان من ذلك وقال له حلت بيننا وبين الانتفاع به يا شيطان.

ثم إن السلطان رتبه مدرساً في مدرسة أبيه في "عدن" (")، ورتب ابنه يجبى معيداً (ألم معه، وكان فاضلاً في علم المواريث والحساب، وعنه أخذ الأصول والمنطق جماعة كأحمد (ه) بن محمد الحرازي من "زبيد" وغيره، وكان أول وصوله إلى "عدن" لم يتعرض لذكر الأصول والمنطق، وإنما تظاهر باقراء كتب الفقه فقرأ عليه الحاكم (ألم بها يومنذ كتاب "الوجيز" للغزالي، ثم لل صارت له صورة عند السلطان في المنصورية أظهر معتقده وأقرأ المنطق، فأنكر القاضي ذلك وهو القاضي محمد بن أسعد العنسي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، لأن الغالب على الفقهاء باليمن عدم الاشتغال بالمنطق خاصة وقليل ما يشتغلون بالأصول أيضاً.

<sup>(</sup>١) ستأليّ توجمتة.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٦١/١) وغيره ، قال الألباني (ضعيف) ، انظر ضعيف الجامع حسديث رقسم
 (٢) (٢٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) المدرسة المنصورية : بناها الملك المنصور عمر بن علي بن رسول، جعل فيها موضعين، أحدهما لأصحاب الإمام أبي حنيفة، والآخر لأصحاب الإمام الشافعي، ووقف فما أوقافاً كثيرة في "لحج" و"عدن". انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) المُعيد : رتبة ثانية بعد المدرس، وأصل موضوعه أنه إذا انتهى المدرس من الدرس وانصرف أعاد هذا على الطلبة ما القاه المدرس إليهم. انظر. السبكي، معيد النعم ص٨٥. القلقشندي، صبح الأعسشي في صناعة الإنسشا، ج٥، ص٤٦٤. دهمان، معجم الألفاظ ص١٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم: ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) القاضي محمد بن أسعد العنسي. انظر. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٢/٢ • ٢.

ثم إن القاضي محمد بن أسعد العنسي هجر الزكي البيلقاني المذكور، ونابذه واستطال الشقاق بينهما، ولم تطب نفس القاضي محمد بن أسعد بوقوف البيلقاني في المدرسة، لأن البيلقاني أشعري والقاضي حنبلي، فأمر القاضي بعض الدرسة ممن له قوة وجنان، أن يسبق البيلقاني إلى المدرسة المنصورية ويقعد في مجلس التدريس، وإذا وصل البيلقاني وقعد في مجلسه، البيلقاني إلى المدرسة المنصورية ويقعد في مجلس التدريس، وإذا وصل البيلقاني وقعد في مجلسه قال له: يا سيدي سؤال عن رجل له امرأتان، رشيدة وسفيهة، قال لهما أنتما طالقان على الف، فقالتا: قبلنا ؟. فأي جواب جاوبه قُلْ له أخطأت، ففعل الطالب ذلك، وكان القاضي قد جمسع فقالتا: قبلنا ؟ فأي حوروا المجلس وسمعوا السؤال والجواب.

قال علي بن الحسن الخزرجي: قول القاضي فأي جواب جاوبه فقل له أخطات، ها فاية الخطأ من القاضي، لأنه أمر بتخطئته قبل أن يسمع جوابه، وكان ينبغي أن يفصل ولا يُجمل، فإن الجواب في هذه المسألة بطلاق الرشيدة إجماعاً وعليها مهر المثل جزم به في "الحاوي الصغير "(۱)، وقال صاحب "الروضة"(۱) في الأظهر وبطلاق السفيهة طلاقاً رجعياً، وقول الجندي أيضاً إن القاضي قد تحقق أنه ليس عنده جواب صحيح في هذه المسألة كالام غير مسموع يدل على التعصب الظاهر وتوجيه الكلام الفاسد من القائل والناقل والله أعلم.

قال الجندي (٣): فلما سمع البيلقاني جواب السائل له بقوله أخطأت، شق عليه ذلك وقام من المجلس مغضباً ورجع إلى بيته، فكتب القاضي بذلك مُكْتَتَباً، وأخذ عليه مشاهد

 <sup>(</sup>١) الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي، للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي المتوفى سينة
 ١٧٤/٢هـــ. انظر. حاجي خليفة، كشف الظنون، ١٧٥/٦. كحالة، معجم المؤلفين ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) المقصود بما كتاب "روضة الطالبين و عمدة المفتين" للإمام النووي، و انظر المسألة في كتاب الحلع ٨١/٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ٢٧٢/٢.

الحاضرين، وبعث به رسولاً على القور إلى القاضي بهاء الدين (1) ليُعَرف السلطان بذلك قبل أن يصل كتاب البيلقاني، قلت وكان القاضي بهاء الدين رحمه الله حنبلياً جلداً، وهذا غالب فقهاء جبال اليمن ولاسيما في ذلك العصر، وأما في عصرنا هذا فقد انتقل أعياهم إلى مندهب الأشعرية كالفقيه أبي بكر(٢) بن مكرم والفقيه أبي بكر(٣) الخياط وغيرهم، ولكنهم لا يتظاهرون به خوفاً على أنفسهم من جهلة بلادهم والله أعلم.

قال الجندي<sup>(1)</sup>: وكتب البيلقاني إلى السلطان يشكو عليه، فلما وصل كتابه إلى السلطان وتحقق مضمونه، ناوله القاضي بهاء الدين، وقال له قف على هذا الكتاب فلما وقف عليه قال يامولانا السلطان هذا رجل جاء بشيء لا يحتمله أهل اليمن ولا يعرفونه، وإذا سمعوه أنكروه ونسبوا صاحبه إلى الخروج عن الدين، فأمره السلطان أن يُكتب إلى الناظر<sup>(0)</sup> "بعدن" أن يجعل للفقيه ولولده ولكل شخص معه ما هذا صورته وعزب عني معناه وهو [.....]<sup>(1)</sup> وعلى بركة الله تعالى.

ولم أقف على تاريخ وفاة الزكي البيلقاني رحمه الله تعالى، وقال اليافعي (٢٠): كانت وفاته في سنة ست وسبعين وست مائة والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ستايي نوجمته.

<sup>(</sup>٧) لم أجد له ترجة في المصادر المعروفة.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة في المصادر المعروفة.

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ٢/٢٣٤.

 <sup>(</sup>٥) كان في "عدن" ناظران أحدهما يعرف بالجزري وهو محبّ للبيلقاني، والآخر كافور البالسي وهــو محــب للقاضــي
 العنسى، انظر. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٦) يباض في الأصل، وفي العبارة يظهر أن هناك سقطاً في الكلام.

<sup>(</sup>٧) مرآة الجنان ١٤١/٤. وقد ذكر اليافعي خبره في أحداث سنة ٢٧٦هـ.

## [370] أبوأحمد زياد بن أحمد الكاملي الأمير الكبير المنقب فخر الدين

كان أميراً كبيراً عالى الهمة شديد البأس كريم النفس حسن التدبير شجاعاً جواداً أحق من قيل له ملك الأمراء وكان من خاصة الملك المجاهد رحمه الله تعالى، وشال لـــه علمــــأ وحمــــالأ وطبلخانة، وسافر معه إلى مصر، ثم دار في أطراف الشام، ورجع مع الملك المجاهد إلى الــــمن، ولم يزل في خدمته إلى أن توفي الملك المجاهد رحمه الله، [فلما ولي السلطان الملك الأفضل بعـــد أبيه المجاهد، حمل له أربعة أحمال طبلخانة، وأربعة أعلام، وأقطعه الإقطاعات السنية، وهو الذي يُقَدُّم فِي الجِيوش لقتال عسكر ابن ميكائيل(١)، فكان أول يوم من أيامه يوم "قامرة"، خــرج في العساكر السلطانية من مدينة "زبيد" وخرج الأمير الشهاب أحمد(٢) بسن سمسير في أصحاب ميكائيل، فالتقوا في "قامرة" ناحية "ذؤال" بين "فشال" و"القحمة"، فاهتزم ابن سمير وأصحابه، وقتل يومئذ أخو ابن سمير و على بن داود بن علاء الدين، وهو ابن أخت ابن ميكائيل، وقتــــل من أصحابهم طائفة ونحبت محطتهم ودوابهم وثقلهم، وكانت الواقعة يوم الاثنين الثابي والعشرين من المحرم أول سنة خمس وستين وسبع مائة، وكان ابن سمير وأصحابه مقيمين في "القحمة" فلما حصلت الهزيمة لم يدخل "القحمة" أحد منهم بل طاروا على متون خيــولهم نحــو "المهجـــم" فوصلوها نحو نصف الليل، وكان ابن ميكائيل مقيما في "المهجم" فلما وصله العلم بهزيمة أصحابه ارتفع من "المهجم" صبح يوم الثالث والعشرين من الشهر وسار نحو "حرض"، ودخل زياد "المهجم" ومن معه من العساكر السلطانية يوم الجمعة السادس والعــشرين مــن الخــرم

<sup>[</sup>٣٧٥] ورد ذكره عند. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٦٩. الخزرجـــي، العقـــود اللؤلؤيـــة...، ٢/ص٣٦. أ وص١٣١. ابن حجر، إنباء الغمر، ٨٥/١. باعمرمة، قلادة النحر...، ٣٣٧/٣. يجبى بن الحــــــين، غايـــة الأمـــاين، ص٤٣٥. الزركلي، الأعلام ، ٣/٣٥.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) شهاب الدين أحمد بن سمير، كان أحد قواد نور الدين محمد بن ميكائيل، كانت وفاته في سيئة ١٧٦هـــــ. انظـــر.
 الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٢٧/٢. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٢/ ١٠٥-١٠٥.

المذكور، وفي هذا التاريخ ارتفعت يد ابن ميكائيل عن البلاد، ولم تقم له راية بعد ذلك اليوم، ثم سار العسكر السلطاني قاصدا "حرض" فارتفع ابن ميكائيل عنها إلى "صعدة" فاستولى العسكر السلطاني على "حرض" وأعمالها واتسعت المملكة] (1)، ولم يزل الأمير فخر الدين ينتقل في جهات اليمن، تارة في الجهات الشمالية، وتارة في الجهات الجنوبية، وله في العرب وقعات مشهورة، وكان حسن السيرة في ولايته محسناً إلى رعيته محبوباً عند كافة الناس، وقتل غيلة على فراشه في الليلة الخامسة من رجب سنة شس وسبعين وسبع مائة، وكان يومئذ مقطعاً في "الجئة"، فتزوج امرأة من البادية هنالك فكان يأتيها ليلاً يبيت معها وليس معه من يحرسه، فدخل عليه ابن عم لها وقد صار نائماً عندها في الليلة المذكورة فقتله على فراشه في التاريخ المذكور رحمه الله [تعالي] (٢).

## [377] أبو محمد زياد بن أسعد بن علي الخولاني

كان فقيهاً فاضلاً عارفاً محققاً وكان مسكنه وادي "شقب" (\*\*) وهو بشين معجمة وقاف مفتوحتين وآخره باء موحدة، وهو الذي استنابه القاضي عبد الجبار الحنفي على قضاء "الجند" وكان القاضي عبد الجبار يتولى القضاء الأكبر لـــ(بني مهدي)(\*)، وللقاضي زياد تـــصنيف

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

 <sup>(</sup>٣) شَقَب: قرية من قرى عنس، وتقع على جبل "زبيد" من أعمال ذمار. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٣/٥٥/٣.
 القحفي، معجم المقحفي، ٨٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) دولة بني مهدي قامت في "زبيد" بعد أن قضى مؤسسها علي بن مهدي بن محمد الحميري على حكم بن نجاح في رجب منة ١٥٥٤هـ، واستمرت إلى سنة ٢٥٥هـ حيث قضى عليها الأيوبيون بقيادة توران شاه. انظر. المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين، ج١، ص٢١٦. الجندي، السلوك ، ١٥/٢. الموسوعة اليمنية، ج٤، ص٠٨٨.

استخرجه من "كتاب البيان" سماه "التخصيص"، وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وخمس مائـــة رحمه الله تعالى.

## [٧٧٧] أبو محمد زياد بن جيل

كان أحد فقهاء التابعين وهو جد بني أسود الذين "بصنعاء" فيما حكاه الرازي<sup>(۱)</sup> عن على بن عبد الوارث<sup>(۱)</sup> وكان ممن أدرك ابن الزبير، قال وسمعته يقول سمعت خالتي عائشة رضي الله عنها تقول: "قال [لي]<sup>(۱)</sup> رسول الله على "لولا حديث عهد [قوملك]<sup>(1)</sup> بالشرك لرددت الكعبة على أساس إبراهيم، فإن في الحجر من الكعبة أذرُعاً "(٥). فلما كان في العام الذي أخرها فيه الحصين<sup>(۱)</sup>

[۳۷۷] ورد ذكره عند. البخاري، التاريخ الكبير ۳٤٧/۳. اب أبي حاتم، الجمرح والتعديل، ٥٢٧/٣. ابن حبان، معرفة التابعين من التقات "تلخيص اللهجي"، ص٩٤. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٤٨٦. ابسن مساكولا، الإكمسال، ٤٨/٢. الجندي، السلوك ، ١٩٨١. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٢٣. الأهدل، تحفة الزمن ، ٧٥/١.

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة صنعاء ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له توجمة في المصادر المعروفة.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في الأصل "قوم". والمثبت من (ط) .

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح البخاري :باب فضل مكة وبنياتها ٥٧٤/٢، وصحيح مسلم، صحيح مسلم، ج٢، باب نقض الكعبسة وبناها ص٩٦٩. ولفظه عند البخاري ومسلم فيه اختلاف.

<sup>(</sup>٣) الحصين بن نمير السكوبي كان قائد الجيش الذي حارب ابن الزبير وأحرق الكعبة ورماها بالمنجنيق، وقتل مع ابن زياد يوم الكوفة. انظر. الأزرقي، أخبار مكة، ج١، ص ٦٠. الفاكهي، أخبار مكة، ج٢، ص٣٥١. ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق ١٩٠/٧. الذهبي، تاريخ دول الإسلام ٢١/١.

[وجند الشام ورجعوا إلى الشام] (1) وجد ابن الزبير إلى بنائها(٢) سبيلاً ظاهراً، فامر وجنوا إلى الشام ورجعوا إلى الشام] (1) وجد ابن الزبير إلى بنائها (٢) فحركوا صخرة فبرقــــت بارقة، فقال دعوها كما هي، ثم وجدوا لوحاً مكتوباً بالعبراني فاستحضر ابن الزبير له جماعة من الأحبار وأحلفهم بالله ليصدقنه ولا يكتمونه ثما فيه شيئاً، ثم ناولهم إياه فقالوا [له] (1) إن فيــه مكتوبا: "أنا الله ذو بكة صنعتها بيدي يوم صنعت الشمس والقمر، حفقتها بــسبعة أمـــلاك حنفاء، وجعلت رزقها يأتيها من طرق شتى، باركت لهم في الماء واللحم، أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر، فطوبي لمن جعلت الخير على يديه وويل لمن جعلت الشر على يديه، أنا الله ذوبكة خلقت الرحم فجعلت فيها شعبة من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بنته". فبناها ابــن الزبير وجعل لها بابين باب يدخل منه وباب يخزج منه، وقال زياد: سمعت ابن الزبير يقرأ فاتحة الكتاب فقال "اهدنا الصراط المستقيم صواط من أنعمت عليهم "(٥) قال الجندي(١): وزياد هذا هو الذي ذكر خبر أصيل(١) الذي قتل في ولاية يعلى(٨) بن أمية أيام خلافة عمر بن الخطاب هو وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) للوقوف على تفاصيل بناء ابن الزبير للكعبة انظر. الأزرقي، أخبار مكة ١٥٩/١. الفاكهي، أخبار مكـــة، ٥٧٢٩. الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، و ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) البُخْت : كلمة معربة تعني الإبل الخواسانية. انظر. لسان العرب ٢٧/٢. المصباح المبير ص٢٤. القساموس المحسيط

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) انظر. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج١، ص١٩٣. أحمد مختار و عبد العال سالم، معجم القراءات القرآنية مسع مقدمة في القراءات وأشهر القراء، ج١، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٧) للوقوف على قصة الغلام الذي قتلته زوجة أبيه مع أخلاتها الستة في ولاية يعلى بن أمية ﴿. انظر. الوازي، تساريخ مدينة صنعاء ، ص٢٠٦. الجندي، السلوك ، ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٨) ستائي ترجمته

## [٣٧٨] أبو على زياد بن علي بن زياد المقصري

الفقيه الشافعي كان فقيها نبيهاً عارفاً محققا وإلى جده زياد ينسب للقرية المعروفة "بحلــة زياد" من وادي "رمع" وكان زياد (١) الأكبر صوفياً ونسبه في المقاصرة قاله الجندي (٢).

وتفقه هذا زياد بن علي بن زياد بالفقيه علي بن الصريدح<sup>(۳)</sup>، وكان له أخوان هما أبو بكر بكر أبراهيم أفكان إبراهيم يذكر بالفقه، وأبو بكر يذكر بالقراءات وربما فضل أبو بكر بالفقه على أخيه زياد، وكلهم مذكورون بإطعام الطعام وحسن الخلق وهم أهل بيت علم وصلاح رحمة الله عليهم أجمعين. (١)

# [٣٧٩] أبو عبدالله زياد بن لبيد بن تعلبة بن سنان بن عامر بن عدى بن أمية بن بنان الأنصاري الخزرجي البياضي

#### [۲۷۸] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ۳۷٤/۳.

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة في المصادر المعروفه.

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) يوجد عالمان في بني الصريدح كلاهما اسمه على وتوفيا في فترتين متقاربتين، وهما: على بن عبد الله بن أحمد الصريدح عالم بالفقه، توفي لبضع وعشرين وسبع مائة. و على بن أحمد بن عبد الله الصريدح عالم محقق في الفقه توفي بعد نيسف وعشرين وسبع مائة. ولا أعلم أيهما المقصود. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٩٨١/٤.

<sup>(\$)</sup> لم أجد له ترجمة في المصادر المعروفه.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة في المصادر المعروفه.

<sup>(</sup>٦) التوجمة ساقطة من (ط).

<sup>[</sup>٣٧٩] ورد ذكره عند. ابن هشام، السيرة النبوية، ٢٠٠٠. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٩٨/٣. خليفة بن خياط، الطبقات ص٠٠٠. البخاري، التاريخ الكبير ٣٤٤/٣. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٢٤٧/٢. ابن الأشهر، أسبد الطبقات ص٠٠٠. ابن حجر، الإصابة...، ٢٨٤/٢.

كان أحد أصحاب رسول الله ﷺ، وهو ممن خوج إلى رسول الله ﷺ فكان يقال له "مهاجري أنصاري" (١)، وهو ممن شهد بيعة العقبة، وشهد مع رسول الله ﷺ "بدراً" و"أحداً" و"الخندق" والمشاهد كلها، واستعمله رسول الله ﷺ على "حضرموت" من أرض اليمن، فأقام هنالك إلى أن توفي رسول الله ﷺ، فارتد أهل "حضرموت" فكتب إلى أبي بكر الصديق الحامده بعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب في جموع من المسلمين فحاصروهم وقتلسوهم حتى دانوا وحسنت طاعتهم، وكانت وفاته في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان رحمه الله تعالى.

# [٣٨٠] ابو احمد زيد بن الحسن [بن محمد بن الحسن] (١) بن أحمد بن ميمون بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد العميد بن أبي أيوب الفايشي [ثم] (١) الحميري

كان مولده ليلة الجمعة النصف من شوال سنة ثمان وخمسين وأربع مائسة، وكسان عالماً عاملاً، إماماً كاملاً، عارفاً بعلوم [شتى منها علم] (١) القراءات [بطريسق] (٥) أبي مَعْسشَر

<sup>(1)</sup> هذا اللقب يطلق على من بابع النبي ﷺ في بيعة العقبة الثانية ومكث معه في مكة حتى هاجر النبي ﷺ إلى المدينة، وعند ذكر ابن كثير لأصحاب بيعة العقبة الثانية خص بعض أهل البيعة بمذا اللقب ولم يذكر زياد بن لبيد من ضمتهم، ولعل المؤلف قد توهم في جعل لبيد ممن مكث مع النبي ﷺ في مكة والله أعلم. انظر. ابن كثير، السيرة النبوية ١٨٩/٢-١٨٧.

<sup>[</sup> ٣٨٠] ورد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١٥٥. الجندي، السلوك ، ٢٨٥/١. السبكيّ، طبقسات الشافعية ...، ٧/٥٨. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٢٥. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢١١/١. بالخرفية، قسلادة إلى النجر ٢١/١، ١ فبشي، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في الأصل " بطهر" والمثبت من (ط)، وعند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٥٥٥ "بطريقة".

الطبري(1)، [أخذها عنه في مكة وأخذ عن البندنيجي(٢) "التبصرة في علم الكلام" وكان يقرنها في مدرسته](٣)، وأخذ عن ابن عبدويه وغيره، وكان يرتحل إلى العلماء في أماكنهم فيأخذ عنهم، وكان عارفاً [بالدور](1) والحساب والأصول وعلم الكلام والفقه واللغية والنحو وأصول الفقه، وكان كثير الحج وربما جاور بمكة والمدينة فأخذ عمن لقيه بهما من العلماء، فمن شيوخه فيها البندنيجي، وأبو عبد الله الطبري، وإمام المقام عبد الملك( $^{\circ}$ ) بين أبي مسلم النهاوندي، وأما شيوخه في اليمن فأولهم أسعد بن الهيثم وخير بن يجيى بن ملامس المشيرقيان، وإسحاق( $^{\circ}$ ) بن يعقوب الصردفي بقرية "سير"، وأبو بكر( $^{\vee}$ ) بن جعفر الظرافي، ويعقوب بن أحمد إليعداني]( $^{\wedge}$ ) ومقبل( $^{\circ}$ ) بن محمد بن زهير، وإسماعيل بن [المقلول]( $^{\circ}$ ) من ذي أشرق، وأخسذ

<sup>(</sup>١) عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرئ القطان، مقرئ أهل مكة ومصنف التلخيص، توفي في سنة ٤٧٨هـ بمكة، انظر. الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارير جرا، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي الشافعي، نزيل مكة، ويعرف بفقيه الحرم (أبو نصر)، ولد في بندنيج بقرب بغداد وتوفي سنة ٩٥ عد جاور بمكة نحواً من أربعين سنة، توفي بذي الذنبتين باليمن. انظر ابن الأثير، اللباب ١٠،٨١. الزركلي، الأعلام ، ١٣٠/٧. حاجي خليفة، كشف الظنون، ١٧٣٣/٢. كحالة، معجم المؤلفين ٧٥٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(\$)</sup> في الأصل "بالدرور"، والمثبت من (ط) وكذا ورد عند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٥٥١.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن أبي مسلم بن أبي نصر النهاوندي، قاضي مكة. انظر. الفاسي، العقد الثمين ١٣٣/٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمة رقم "٢٠٦".

<sup>(</sup>٧) ستاني ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في الأصل "البغدادي"، والمثبت من (ط) ومن الأفضل الرسوئي، العطايا السنية ، ص٣٢٦ وهو الـصواب. وهــو يعقوب بن أحمد سكن "بعدان" وتفقه بالشيخ إبراهيم بن أبي عمران السكسكي، كان فاضلاً عالمــاً ورعــاً. انظــر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١٦١. الجندي، السلوك ، ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٩) ستأبي ترجمته.

 <sup>(</sup>١٠) عند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١١٤. الجندي، السلوك ، ٢٤٨/١. الأفضل الرسولي، العطايا السسنية ،
 ص٣٣٦ "المبلول". وهو إسماعيل بن علي بن الحسن بن المبلول كان فقيهاً عارفاً محققاً.

النحو عن إبراهيم (1) بن أبي عباد، واللغة عن عيسى (2) بن إبراهيم الربعي مصنف "نظام الغريب" في اللغة، وكان جوالاً في أنحاء اليمن، ولذلك كثر علمه واتسع فضله وجمعت خزائنه من الكتب ما يزيد على خمس مائة كتاب، فكان ورده في صلاته في كل ليله سبع من القرآن وصنف كتاباً في الفقه سماه "التهذيب" نقل [عنه] (1) الإمام أبو الحسن علي (1) بسن أحمد الأصبحي في "معينه" (0) عدة تصاحيح.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمة رقم "٣٩".

 <sup>(</sup>۲) عيسى بن إبراهيم الربعي، كان إمام وقته في الأدب، وهو رأس الطبقة الرابعة في اللغة والمحقق لمشاكلها، توفي في سنة
 ۴۸۰هـــ، انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٥٥، الجندي، السلوك، ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "عن". والصواب المثبت من الجندي، السلوك ، ٢٨٦/١.

<sup>(\$)</sup> سبق التعريف به، انظر ص٧٤.

 <sup>(</sup>٥) معين أهل التقوى على التدريس والفتوى المعروف بكتاب "المعين"، وهو مختصر في مجلدين جرد فيه المسائل والتقطـــه
 من نحو أربعين كتاباً. انظر. الحبشي، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) ستاني ترجمته.

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمة رقم: "٣٩٧".

هو ساكن فيها، وهي قرية "الجعامي" (١) يريد قريته التي خرج منها وهي "دمت" و بما قومـــه، وكتب إلى السلطان شعراً يقول فيه:

ألا إن لي مولى وقد خلت أنسني جَفَانِي فأقْصَانِي بَعِيداً جفاؤه وأرقب عقبي للسوداد جميلة وما كان سَيْري لاختيار فراقه

أفارق طيب العيش حين أفارقُه وسرت بلحظي من بعيد أسارقُه وصبراً إلى أن يرقعَ الخرقَ فاتقُه ولكنهُ ميلٌ إلى مَا يوافَقه

فلما وقف السلطان على كتاب الفقيه أمر برده من الطريق وإن كره، فلما رجع الفقيسه مع الرسول ودخل على السلطان، فقال السلطان: يا سيدي [الفقيه] (٢) أنا استغفر الله عسن عتابك ولك مني نصف ألف دينار، وإن شنت أرض الموحار ودولة [البلبل] (٣) مسن مساء المشق (٤)، فقبل الفقيه منه الأرض، ولم تؤل بيده وبيد ذريته حتى انقرض أعياقهم وضعفوا، وكان له ثلاثة أولاد أحمد و[أبو القاسم] (٥)، وعلي، قرأوا عليه في حياته فكان يقول: أحمد أقرؤكم، وعلي أكتبكم، وأبو القاسم أفقهكم ولم يزل على القراءة والإقسراء والقسرى إلى أن توفي "بالجعامي" في رجب من سنة ثمان وعشرين وخمس مائة (٢)، ويقال إنه مات وهو ابن سبعين سنة، حكى ذلك الأسنوي في طبقاته عن ابن سمرة والله أعلم. وتوفي ابنه أبو القاسم في رجب من سنة سبعين وخمس مائة وهو ابن سبعين سنة، و"الجعامي" قرية في "وحاظة" وهو بفتح الجيم من سنة سبعين وخمس مائة وهو ابن سبعين سنة، و"الجعامي" قرية في "وحاظة" وهو بفتح الجيم

 <sup>(</sup>١) الجُعَامي : قرية من مديرية حزم العدين، وأعمال إب و سيعرف بما المؤلف في آخر الترجمة. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط) "الليل".

<sup>(1)</sup> قال محمد الأكوع: بحاشية السلوك هذه القطع الزراعية لا تزال معروفة، انظر السلوك، ٢٨٧/١.

<sup>(</sup>٥) عند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٩٥١ و الجندي، السلوك ، ٢٨٧/١ "القاسم".

<sup>(</sup>٦) في الجندي، السلوك، ٢٨٦/١. يذكر إنه توفي سنة ٥٩٠ هـ وهذا غير صحيح لأنه سيكون عمره إذ ذاك ١٣٢ منة.

والعين المهملة] (1)، والفائشي نسبة إلى "ذي فائش" القيل، واسمه سلامة (1) بن يزيد بن مرة بن عمرو بن عريب بن يريم بن مرثد بن حمير، ومن ذريته القبيلة المعروفة بـــ(الأفيوش)، وهم جمع كثير أهل عزة ومنعة، وسمي القيل سلامة ذا فاش بواد يقال له "الفائش" بفاء و ألــف وهمــزة مكسورة وآخره شين معجمة والله أعلم.

#### [٣٨١] أبو أسامة زيد بن أبي السعود الحرازي

## [٣٨٢] أبوأسامة زيد بن عبدالله بن أحمد الزيراني

كان فقيهاً فاضلاً بارعاً مشهوراً، تفقه به جماعة منهم عمر بن علي بن سمرة مؤلف طبقات فقهاء اليمن، و محمد (٥) بن أحمد الصعبي، و أحمد (٦) بن مقبل الدثني وغيرهم، ولم أقسف علسى تاريخ وفاته، وكان مولده سنة ست عشرة وخمس مائة.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

 <sup>(</sup>٢) عند الهمداني أورد نسب سلامة غير ما جاء عند الخزرجي فقال هو سلامة بن يهبر بن مرة بن ذا فائش ─القيل─ بن يزيد
 ابن مرة بن عريب بن مرثد بن يريم بن ودد بن يوسف بن بولس بن يحصب. انظر. الهمداني، الإكليل ١٩/٢ ٥-١٦٠.

<sup>[</sup>۲۸۱] ورد ذكره عند الجندي، السلوك ، ۳۰۲/۳. الأهدل، تحفة الزمن ، ۲۰۷۰/۱.

<sup>(</sup>٣) السلوك... ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) يجيى بن حمزة بن على بن إبراهيم بن يوسف بن علي، من كبار علماء الزيدية، توفي في حصن هران بالقرب من ذمار في سنة ٧٤٩هــــانظر. إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية، ٣٤٤/٣ . عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، ص ١٢٤٠.

<sup>[</sup>٣٨٧] ورد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص ٢٠٤. الجندي، السلوك ، ١/ ٣٥١. الأفضل الرسمولي، العطايا السنية ، ص٣٢٧. بامخرمة، قلادة النحر...، ٦٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) محمدين أحمدين عبدالله الصعبي،تفقه بوالده وأخذ موطأ الإمام مالك عن ابن أبي ميسرة.انظر الجندي، السلوك، ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: ١٨٢.

ومن قرية "زبران" عثمان (١) بن على بن رفيد كان فاضلاً في علم الأدب، ومسائله الستى سأل عنها الملك المظفر تدل على ذلك، ولم أقف على تاريخ وفاته، و"زَبَرَان" بــزاي مفتوحــة وباء موحدة وراء مفتوحات كلهن وبعدهن ألف ونون قرية قريبة من "الجند" جداً (٢)، خــرج جماعة منها من الفضلاء رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [٣٨٣] أبو أسامة زيد بن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم اليفاعي

نسبة إلى قرية تسمى "يفاعة"(") بفتح الياء المثناة من تحتها والفاء وألف وعسين مهماسة وآخره هاء تأنيث، كان إماماً كبيراً أثنى عليه ابن سمرة ثناءً مرضياً فقال في حقه: ومن أعيسان أهل اليمن وأشياخ فقهاء الزمن أستاذ الأستاذين وشيخ المصنفين زيد بن عبد الله اليفساعي، وكان مسكنه "الجند"، قال ابن سمرة (أ): تفقه في بدايته بصهره الشيخ إسحاق بسن يعقسوب الصردفي، قرأ عليه علم المواريث، والحساب وكان علامة في ذلك، ثم بالإمام أبي بكر بن جعفو

(١) عثمان بن علي بن رفيد، عالم عارف بالأدب. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٣٩/٢.

<sup>[</sup> ۲۸۲] ورد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص ١٩٩٩. ياقوت، معجم البلدان ٤٣٩/٥. الجندي، السلوك، العمليا السنية، ٢٦٢٧. اللفضل الرسولي، العطايا السنية، عرب ٢٦٢٨. الأفضل الرسولي، العطايا السنية، ص ٢٦٣٠. الفاسي، العقد الثمين ٤/٥٠. الشرجي، طبقات الخواص، ص ١٣٨٠. العامري، غربال الزمان، ص ٥٠٥. يامخرمة، النسبة ص ٥٠٣. بامخرمة، قلادة النحر...، ٤٩٤/٢. ابن العماد، شذرات الذهب، ١٨٣/٤.

 <sup>(</sup>٣) يفاعة : من قرى ذمار وقبل قرية من معشار "تعز" من بلاد اليمن في واد يقال له القُصَيْبة على نحو ثلاثة أميال مسن "الجند". انظر. ياقوت، معجم البلدان ٣٩/٥. يامخرمة، النسبة ص ٩٣٥. الحجري، معجم الحجري، ٤٣٩٥.
 (٤) طبقات فقهاء اليمن ، ص٩٩.

ابن عبد الرحيم المحابي قرأ عليه كتاب "الفروع" لسليم (١) الرازي، ثم ارتحل إلى "مكة" في المرة الأولى فأخذ كما عن الشيخين الإمامين الحسين (١) بن علي الطبري مصنف "العدة" والشيخ أبي نصر محمد بن هبة الله بن ثابت البندنيجي مصنف "المعتمد" في الخلاف، فقرأ عليهما جيعا مصنفات الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ثم مصنفاقما، وكانا من أكبر أصحاب الشيخ أبي إسحاق، ثم رجع إلى اليمن فاجتمع الناس إليه من نواح شتى فقرأوا عليه ومالوا إليه. وكان شيخه الإمام أبو بكر بن جعفر في "الجند" يقرئ ويفتي، فمالت قلوب الناس إليه بخلاف شيخه، وأخذوا عنه علماً كثيراً وكثر أصحابه وذلك أنه كان يقرئ كل طالب أتاه يريد القراءة عليه ولا يسأله عن حسبه ولا عن نسبه، وكان الإمام أبو بكر بن جعفر لا يقرئ إلا من تحقق حسبه ولا يسألك كل طالب.

وكان الفقيه رحمه الله ينظر إلى قوله ﷺ :"لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تعلموا أهلها فتظلموهم"(<sup>1)</sup>: لاتعلموا

<sup>(</sup>١) سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي، صاحب التصانيف والتفسير، وتلميذ أبي حامد الإسفراييني، روى عن أحمد ابن محمد البصري وطائفة كثيرة، وكان رأسا في العلم والعمل، غرق في بحر القلزم بعد قضاء حجه في سنة ٤٤٧هـ. انظر. ابن الصلاخ، طبقات الفقهاء الشافعية، ج١، ص٤٧٩. السبكي، طبقات الشافعية...، ٣٨٨/٤. ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء الشافعية، ج١، ص٤٠٩. ابن العماد، شذرات الذهب، ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي، صاحب "العُدَّة" الموضوعة شرحاً على "إبانة الفُورَانِ"، جـــاور بمكسة وصار له بما أعقاب وأولاد، الأقرب أنه توفي سنة ٩٥ هـــ انظر. السبكي، طبقات الشافعية...، ٣٤٩/٤. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٢٠٣/١، الفاسي، العقد الثمين ٢٢٣/٣. ابن قاضي شهبة، طبقات الفقهاء، ٢٠٨/١. ابسن العماد، شذرات الذهب ، ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ، عن عكرمة أنه من كلام عيسى عليه السلام وذكر الروايسة التي في المتن بلفظ : "ويروى عن النبي الله أنه قال : قام أخي عيسى عليه السلام في بني إسرائيل خطيباً فقسال:..... الأثر". أنظر : جامع بيان العلم ، ٣٧/٢ ، ح ، ٥١ ، وانظر الزهد لأهمد ، ح ٤٨١ ، وتاريخ دمشق ، ٤٧ / ٤٥٩. (٤) لم أجد له ترجمة.

أولاد السفلة العلوم فإلهم متى علموها طلبوا معالى الأمور فإن نالوها ولعوا بمذلة الأحرار.](١) وكان الإمام زيد بن عبد الله يدّرس في مسجد "الجند" عن يمين المنبر وربما اتكاً وقت التدريس على المنبر، وكان أصحابه فوق ثلاث مائة متفقه في غالب الأيام، وكان يقوم بمعظمهم قوتاً وكسوة، وكانوا يملؤون ما بين الباب والمنبر كثرة، (٢) وكان شيخه الفقيه أبو بكر يقرئ في الزاوية التي تحت دار بئر زمزم(٣) وكان أصحابه في غالب الأحوال نحواً من خمسين طالباً، هكذا حكاه الجندي(٤) عن معلِّقي أخبارهم، ولم يزل ذلك من شأهُم حتى تمت الحيلة من المفسضل(٥) بن أبي البركات في التفريق بينهم، وذلك أنه مات ميت من أهل البلد فخرج الإمام زيد والأمام أبو بكر بن جعفر في أصحابهما يقرؤون، وعليهما الثياب البيض لبس الحواريين، والمفضل يومئذ في قصر "الجند" فحانت منه نظرة إلى المقبرة فرأى فيها جمعاً عظيماً مبيضين، فسأل عنهم فقيل له هذا ميت من الفقهاء، وهؤ لاء فقهاء البلد خرجوا لحضور دفنه، فتذكر ما فعل ابن المصوع(٦) بأخيه(٧) يوم قتله، فقال هؤلاء يكثرون ولا نأمن من خروجهم علينا مع القلة فكيف مع الكثرة، ثم قال لحاضري مجلسه انظروا كيف تفرقوا بينهم وتدخلوا بينهم البغضاء بالوجسه اللطيف، فجعلوا يولون القضاء لبعض أصحاب الإمام زيد أياماً ثم يعزلونه ويولون رجلا منن أصحاب الإمام أبي بكر مكانه، ثم يولون إمامة المسجد والنظر عليه كذلك، فتحزب القوم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

 <sup>(</sup>٣) زَمْزَم : بئر في مسجد "الجند". انظر. القحفي، معجم المقحفي، ٧٤٥/١. وقد وقفت عليها وهي تستخدم إلى اليوم ويستفاد منها في الوضوء.

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ستاق ترجمته.

<sup>(</sup>٧) خالد بن أبي البركات الحميري ولقبه المتصور. انظر. الجندي، السلوك ، ٢٣٨/١.

حزبين فكان الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي وقاضيه القاضي مسلم بن (١) أبي بكر بن أحمد بسن عبد الله الصعبي وولداه محمد وأسعد ابنا مسلم بن أبي بكر وإمام المستجد ونساظره السشيخ حسان (٢) بن محمد بن زيد بن عمر وأتباع لهم حزب، وكان الفقيه الإمام أبو بكر بن جعفر بن عبد الرحيم الحابي وقاضيه القاضي محمد (٣) بن عبد الله بن إبراهيم اليافعي وإمام المسجد الشيخ الزاهد يجي (١) بن عبد العليم وأتباع لهم حزب، فلما تكرر من الأمير المفضل ابن أبي البركات تولية أحد الحزبين شهراً أو نحوه ثم يعزله ويولى الحزب الآخر شهراً أو نحوه ثم يعزله، ثسارت الفتن بين الإمامين وأتباعهما فظهر الشتات بين الحزبين حتى [كان] (٥) يكون بسين الإمامين، فضاق الإمام زيد بن عبدالله [اليفاعي] (١) المذكور لذلك فهاجر إلى "مكة" خوف الفتنة فأقسام فيها اثنتي عشرة سنة، وفي مدة إقامته في "مكة" مات الإمامان الجليلان الحسين بسن علسي الطبري، وأبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي، فتعين التدريس والفتوى هنالك على الإمام زيد بن علي بن عبد الله اليفاعي المذكور، ولم يكن في "مكة" يومنذ بعدهما أكبر قدراً منه في علمه وعمله.

قال ابن سمرة (٧): وكان الإمام زيد بن عبد الله حافظً نقالاً للمذهب، كان ينقل ثلاث مائة مسألة بأدلتها وعللها. وكان في أيام إقامته "بمكة" يأتيه مَغَلَّ أراضيه من اليمن موفرة فيقتات بعضها ويعامل بقيتها حتى تحصّل له مال جزيل، ولم يزل مجللاً معظماً عند المكين وغيرهم حتى

<sup>(</sup>١) ستأييّ ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت في الأصل، وعند الجندي، السلوك ، ٢٦٣/١ "كاد" وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل "اليافعي" والمثبت هو الصواب، ولعل هذا تصحيف من الناسخ لأن اسمه مثبت في مقدمة الترجمة باليفاعي. (٧) طبقات فقهاء اليمن ، ص٢٢٨.

حصلت فتنة بين متقدمي مكة وبني الطبري بسبب القضاء والفتوى، واتصل أمر هذه الفتنة بسلاطين (١) مكة وأهويتهم فتجهز الفقيه عند ذلك نافراً عن مكة، ورجع إلى السيمن فقد المعتمد "الجند" في سنة اثنتي عشرة و همس مائة وقيل سنة ثلاث عشرة و همس مائة، وكان المفضل قد توفي بعد خروج الفقيه من "الجند" إلى مكة بنحو من أربع سنين ولولا ذلك لما رغب الفقيه في الرجوع إلى الميمن، وكان الفقيه أبو بكر قد توفي أيضاً فلم يبق في اليمن من يُقصد للمعضلات الرجوع إلى الميمن، وكان الفقيه أبو بكر قد توفي أيضاً فلم يبق في اليمن من يُقصد للمعضلات ولا يحل المشكلات غيره، ولما سمع الناس بوصول الإمام زيد بن عبد الله إلى "الجند" وصله الناس من جميع أنحاء اليمن، فاشتغلوا بالقراءة عليه فنفقه به جمع كثير من أهل "الجند" ونواحيها "كسير" و"زبران" و"سهفنة "(١) و"غلان" (٣) و"السلف" و"قياض "(٤)، وقصده طلبة العلم مسن "عدن" و"لجح " و"أبين" ومن "قامة" و"حضرموت" وجبال "المعافر" و المخلاف، وعمن اشتهر بالأخذ عنه الإمام يحيى بن أبي الخير و أبو بكو بن محمد اليافعي وعبد الله بن أبي بكر من "مهفنة" وعبد الله بن أبي بكر من "مهفنة"

<sup>(1)</sup> كان المتولي على مكة في تلك الفترة التي رحل فيها الإمام زيد عنها هو أبو محمد قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم، وكانت ولايته الثانية بعد أن هزم أُصبَهْبَذُ بن سَارْتُكين في سنة ٤٨٩هـ. وما زال عليها إلى أن توفي في سنة ١٨٩هـ. وما زال عليها إلى أن توفي في سنة ١٨هـ. انظر. الفاسي، الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، ص٣٣٠. ابن فهد، إتحاف الورى، ٤٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم "٣ ، ١، هامش رقم "١".

<sup>(</sup>٣) نَخْلاَن : واد خصيب يقع جنوب مدينة إب بمسافة ٥ ٣كم، ويضم الوادي عدداً من القرى منها : السعترافة، ذي اشرق، السيَّايْن، القَاعِدة، وجلل. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٢٧٧٣. المصدر نفسم ١٧٤١/٤. المقحفي، ١٧٤٨/٨. المقحفي، ١٧٢٨/٨.

<sup>(£)</sup> قَيَاض : بلدة في شمال مدينة "تعز" ومن أعمالها، تقع على مقربة من "الجند"، وكانت من الأماكن التي يقصدها طلبة العلم. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة رقم ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) في المصادر "الزبراني" وهو الصواب. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص ١٥٤. الجندي، السلوك، ٢٦٧/١. أنظر ترجمة ص: هامش (ترجمة ٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) في المصادر "عمير". انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١٥٤. الجندي، السلوك، ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٨) كم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

وأبو بكر (١) الأصبحي من "الذبتين" (٢) وغيرهم، ولازم الفقيه طريق الخمول فكان يسدرس في بيته في المغالب، فإذا صلى في الجامع صلى في المؤخر، وكان متورعاً متزهاً عن صحبه الملسوك ومخالطة الأمراء وأخذ جوائزهم وقبولها، وأهمع أهل زمانه على نزاهة عرضه وجودة علمه وشدة ورعه، وشهد بفضله المخالف والمؤالف واعترف له بالسبق كل عارف، وكان ذا عبادة يخرج في كل ليلة من مترله بعد هدوء الليل واشتغال الناس [حلوة] (١) النوم، فذكر بعض مسن يبيت في المسجد أنه رأى الفقيه ليلة وقد دخل المسجد وجعل يتأله، ثم صلى ما شاء الله في المحراب ثم خرج من المسجد فتبعه الرجل فلما صار على باب المدينة انفتح له الباب فخرج الفقيه وتبعه الرجل مسرعاً فسار الفقيه حتى وصل موضع قبره الآن، فأحرم بالصلاة وجعل يتركع حتى صعد المؤذن المنارة فأخف صلاته وعاد للمدينة كما خرج فانفتح له بابحا ثم باب المسجد فلما صلى الصبح قعد يذكر الله والرجل في كل ذلك يراقبه من حيث لا يشعر، ثم دنا المسجد فلما صلى الصبح قعد يذكر الله والرجل في كل ذلك يراقبه من حيث لا يشعر، ثم دنا أحداً ما دمنا في الحياة فلم يخبر الرجل بذلك إلا بعد وفاة الفقيه إن أحسنت الصحبة فلا تخبر أحداً ما دمنا في الحياة ما دمنا في الحياة الموجة فلا تخبر

وكان يخبر بكرامات الفقيه، وكرامات الفقيه كثيرة جداً، ولم يزل الفقيه على الحال المرضي إلى أن توفي، وكان وفاته في أحد الربيعين من سنة أربع عشرة وخمس مائة، وقيل من سنة خمس عشرة وخمس مائة والله أعلم، وقبر في المقبرة الغربية من مدينة "الجند" وتربته هنالك مسشهورة كثيرة الزوار، وقل ما قصدها(٤) ذو حاجة إلا قضى الله حاجته نفعنا الله به في الدنيا والآخرة.

(١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الذَّنَبَقَيْن : قرية عامرة مشهورة في بادية مدينة "الجند"، وتقع في الشمال الغربي منها على بعد نحو أكثر من ١٥ كـم، كانت من القرى المقصودة لطلب العلم لكثرة علمائها. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٥١٧. المقحفي، معجم المقحفي، ١٠١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) وردت عند الجندي، السلوك ، ٢٦٧/١ "حلاوة" وهو الصواب.

<sup>(\$)</sup> وهذا الكلام فيه نظر كما أشرنا في هامش التوجمة (رقم ٣٩٠) فارجع إليه.

#### 4 . 4

#### [٣٨٤] أبو محمد زيد بن عبد الله بن حسان بن محمد بن زيد بن عمر [بن عبد النبي](١)

وكان ولده محمد (٢) بن زيد بن عبد الله بن حسان فقيهاً عارفاً هاجر من "الجنـــد" إلى "مكة" المشرفة واستوطنها قال.....

#### [III] near the the the party of the contract o

- (١) ساقط من (ط). والتسمي باسم عبد النبي لا يجوز لأن التعبيد لله وحده، وكذلك لما فيه من الغلو في الأنبياء بتعبيسد الناس لهم، انظر. ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات، ج١٨، ص٥١، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتساء، ج١١، ص٤٧٧.
- (٣) أحمد بن منصور بن المفضل بن أي البركات، تولى إدارة ما بقي من أملاك أبيه حصن "تعز" و حصن "صبر" السيق باعها على محمد بن سبأ الزريعي بعد وفاته في سنة ٥٥هـ. والذي باعها هو كما ورد. انظر. الحزرجي، العسمجد المسبوك...، ورقة ٥٨ ٦٠. ابن الديبع، قرة العيون...، ص ٢٠٢. حسين الهمداني، الصليحيون والحركة الفاطميسة، ص ٢٠١.
  - (۴) ستأتي ترجمته.
- (٤) المصادر التي ذكرت هذه الحادثة خالفت المؤلف في سنة بيع الحصنين فذكر أن البيع كان في سنة ٥٥٨هــــ ولـــيس كما ذُكر. قارن. الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٥٨- ٣٠. ابن الديبع، قرة العيون...، ص٧٠٧.
- (٥) إن المتمعن في المقطع السابق من كلام المؤلف رحمه الله يعتقد أن الحديث منصب على صاحب الترجمة زيد بن الحسن، بينما في الواقع أن المستولي على حصن "تعز" وصبر والذي سلمها لعبد النبي بن على بن مهدي والذي توفي في سسنة ٥٠٥هـ هو الأمير أحمد بن المنصور. وهذا إيهام للقارئ وكان ينبغي التفصيل في الحوادث حتى تتسضح السصورة للقارئ، وهذا متكرر عند المؤلف ومبيشار إليه في موضعه فليعلم هذا، والله أعله. انظر. الخزرجي، العسسجد المسوك...، ورقة ٥٠٠ ابن الديبع، قرة العيون...، ص٢٠٧. بامخرمة، قلادة النحر...، ٢٥٠٥٣.
- (٦) محمد بن زيد بن عبد الله بن حسان، كان ورعاً زاهداً سكن مكة و جاور بما عشرين سنة رحمه الله تعسالي. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ٣٣٣.

ابن سمرة (1): لزمت مجلسه ثلاث سنين غير قليل فأخذت عنه العربية وشيئاً في الفقه وانتفعت به فجزاه الله خيراً [وكان مولده] (٢) في ذي القعدة من سنة تسع وعشرين و شمس مائة، وجاور في "مكة" عشر سنين من سنة أربع وسبعين إلى سنة أربع وثمانين و شمس مائة، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.



<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).



# الباب الثاني عشر باب السين المهملة

يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أو له سين مهملة وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



#### [780] أبو محمد سائم بن محمد بن مبارك التوقاني

كان فقيها جليل القدر مشهوراً في [ناحيته] (١) ناحية "شَبُوءَ" (٢)، وهي بلد بالمخلاف بفتح الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الواو وآخره هاء تأنيث، وهي قريسة قديمسة بسين "خودان" (٣) و "بَيْحَان" (٤)، وعلى قرب من هذه القرية الجبل المعروف "بجبل يَافِع" بياء مثناة من تحتها مفتوحة وألف ثم فاء مكسورة وآخره عين مهملة، و يافع قبيل عظيم متفرقون في مواضع كثيرة من اليمن، وأصل الجميع من هذا الجبل المعروف بجبل يافع، وهو الذي ظهر منه علي بن الفضل القرمطي (٥).

[٣٨٥] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٣٧٢/٢؛ قال: هو سالم بن أحمد الشوباني. و الأفضل الرسسولي، العطايس. السنية ، ص٣٣٧، وقال: هو أبو علي سالم بن أحمد اليوقاني. والأهدل، تحفة الزمن ، ٢/٥٥٥، وقال: سالم بن أحمسد التوقاني.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) شَبْوَة : مدينة تاريخية هامة في شرق رملة السبعتين ويطلق على إسم المدينة عتق وهي مركز المحافظة، وهي اليوم تختلف عما كانت عليه أيام الحزرجي، فهي اليوم تعتبر من أهم المدن اليمنية، وهي تضم خس مديريات كبيرة وهي: "عَرْمَه"، و "بَيْحَان" و "بَيْحَان" و "نصاب"، و "الصعيد"، و "مَيْفَعة"، وبما اليوم عدد من حقول النفط والغاز، وتبلغ مساحتها ١٤ % من صباحة اليمن. أنظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٤ ٨٤ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) خَوْدَانَ : جبل مشهور من بلاد يريم في غربيها، وإليه ينسب "آل الخوداني". انظر. الحجسري، معجسم الحجسري، ٢/٢ هذه المقحفي، معجم المقحفي، ٥٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) بَيْحَان : والدِّ فسيح يمتد من شمال البيضاء إلى أطراف رملة السبعتين، وهو اليوم من أعمال شبوة، وتعتبر من المنساطق الزراعية الحصية الغنية بالمياه التي تتدفق إليه من جبال البيضاء. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) على بن الفضل بن أحمد القرمطي الجدين نسبة إلى ذي جدن، كان شيعياً اثني عشرياً، قيل عنه كان في بداية أمسره لا شهرة له، غير أنه كان ليباً أديباً ذكياً شجاعاً فصيحاً، فحج وخوج بعد الحج مع ركب العراق لزيارة مشهد الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فبكى على القبر بكاءً شديداً ؛ 18 أطمع أحد الدعاة الإسماعيلية في ضمه للمذهب، فجمع بينه وبين رجل يقال له منصور بن الحسن. فأرسلهما دعاة للمذهب الإسماعيلي في اليمن. فتمكنوا من نشر المذهب

[القرمطي] (١) سأذكره في موضعه [من الكتاب] (٢) إن شاء الله تعالى.

#### [٣٨٦] أبو محمد سائم بن إدريس بن أحمد بن محمد الحبوضي

صاحب مدينة "ظفار" من الحبوضيين (") وعنه انتقلت الجهة الظفارية إلى آل على بسن رسول، وكان السبب في ذلك فيما حكاه محمد (١) بن حاتم الهمدايي قال (٥) : حدثت مجاعـــة

=الإسماعيلي، وأقاموا دولة باليمن اشتهرت بدولة قرامطة اليمن، وحسب المصادر فقد عابى الناس من بطش أمراء هذه الدولة واستبدادهم. وفي سنة ٣٠٣هـ مكن الله من علي بن الفضل فقتل على يد طبيب قدم من بغداد ففصده بريشة مسمومة فمات. انظر ابن حماد المعافري، كشف أسرار الباطنية، ص٨١. الجعدي، طبقات فقهاء السيمن، ص٥٧. الجندي، السلوك ، ٢٠٢/١ بامخرمة، قلادة النحر ... ١٣١٠ ، ابن الديبع، قرة العرسون ... ، ص١٣١٠ . زكسار، أخبار القرامطة، ص٥١٥.

- (١) ساقط من (ط).
- (٢) ساقط من (ط).

[ ٢٨٦] ورد ذكره عند. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٥٠٥. الحمزي، تاريخ اليمن، ص١١٠. الجندي، السلوك، ٢ ٢٨. ابن عبد المجيد، بمجة الزمن ، ص١٦٠. الأشرف إسماعيل، فاكهة الزمن ، ص١١٤. الحزرجي، العقدود اللؤلؤية...، ١٨١/١. الحزرجي، العسسجد المسسوك...، ورقة ٢٥٢. شسنيل، تساريخ حسفرموت، ص٠٠ الوص٤٠ انابن المديبع، قرة العيون...، ص٢٢٨. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣١٧/٣. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٣٣/٢. يجيى بن الحسين، غاية الأماني ، ص٣١٤. الكندي، تاريخ حضرموت، ١٧٧، الحامد، تاريخ حسفرموت، ٩٧/٢. الجرافي، المقتطف من تاريخ اليمن، ص١٣٤. الزركلي، الأعلام ، ٣١٧.

(٣) أصل الحبوضيين بالضاد من "حضرموت"، ولكنهم انتقلوا إلى ظفار، ونظن ألهم ينسبون إلى "حبوضة" بالظاد بلدة أر قرية كانت "بحضرموت" دثرت ونسي اسمها فلا تعرف إلا في التاريخ وفيه نظر. انظر. الحامد، تساريخ حسضرموت، ٩٧/٢.

- (٤) ستاني ترجمته.
- (٥) هذا الكتاب غير معروف، وهناك من يرى أنه " السمط الغالي النمن في أخبار الملوك من الغز باليمن " حمثل الدكتور ركس سمث الذي قال في المقدمة : " ولم يؤلف كما يبدو مؤلفاً آخر في موضوع التاريخ". انظر ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، (المقدمة) ص٣- ولكن بمقارنة النصوص الواردة عند الخزرجي المنسوبة لابن حاتم صاحب "العقد الثمين في الشمن، (المقدمة) ص٣- ولكن بمقارنة النصوص الواردة عند الخزرجي المنسوبة لابن حاتم صاحب "العقد الثمين في المناسوبة الله المناسوبة الله المناسوبة الم

شديدة، ووقع قحط شامل في بلاد "حضرموت"، فأقبل أهلها إلى سالم بن إدريس المذكور وهو يومئذ صاحب "ظفار"، فطلبوا منه ما يدفعون به تلك السنة وسلموا إليه مصانع "حضرموت" لوحسنوا له ذلك ورغبوه فيه، فأجابهم إلى ما سألوه وخرج [معهم] (1) إلى "حضرموت" لتمام ما قد شرعوا فيه، وهو أمر لم يسبقه إليه أحد من آبائه ولا غيرهم ولم يعلم ما قد [جمعوا] (٢) عليه من المكر (٣)، فلما أخذوا منه جميع ما طلبوا سلموا إليه المصانع فقبضها وعاد إلى "ظفار" مالوا ورأى أنه قد أنجح وأفلح وأن "حضرموت" قد صارت في قبضته، فلما رجع إلى "ظفار" مالوا ميلة واحدة على مصانعهم فأخذوها طوعاً وكرها، ولم يكن دولها حائل يحول، فأصبح لا مال ولا بلاد وكاد يهلك أسفاً على تضييع أمواله في غير موضعها، واتفق من قضاء الله وقدره أن السلطان الملك المظفر رحمه الله ندب سفيراً في تلك السنة إلى ملوك فرارس(٤) بهديدة جليلة

العقد النمين مختصر وبشكل كبير عن ما ورد في السمط الغالي الشمن في أخيار الملوك من الغز باليمن" وجدت أن ماورد في العقد النمين مختصر وبشكل كبير عن ما ورد في السمط، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، قارن على سبيل المثال هسذا الخبر بالخبر الذي ورد في السمط الغالي ص٥٠٦. الباحث.

<sup>(</sup>١) في (ط) "عنهم".

<sup>(</sup>٢) في (ط) "اجتمعوا".

 <sup>(</sup>٣) يرى صاحب تاريخ حضرموت بأن أهل "حضرموت" لم يخونوا سالم الحبوضي، وأن أخذ الحصون له أسباب أخسرى
 يطول شرحه، وهو يرد كلام الخزرجي. للاستزادة انظر. الحامد، تاريخ حضرموت، ٢/٠٠/٣.

<sup>(</sup>٤) ملوك فارس المقصود بمم هنا المغول الإلخانيين، وبالتحديد كان يحكم في تلك الفترة السلطان المغولي آبقا حسان بسن هولاكو خان بن تولوي خان بن جنكيز خان، جلس على العرش في يوم ٣ رمضان سنة ٣٦٣هـ، وتوفي في ٢٠ ١٠٠٠ ذي الحجة سنة ١٦٠هـ. انظر. أبي الفداء، المختصر في أخبار البشر ٣٤٩/٢. الصياد، الشرق الإسسلامي في عهسه الإيلخانيين (أسرة هُولاكو خان)، ص٣٣.

وقد حكمت هذه الأسرة من سنة ٢٥٤هـ إلى سنة ٢٥٤هـ. انظر. كليفورد.أ. بوزورث، الأســر الحاكمــة في الإسلام دراسة في التاريخ والأنساب، ص٢٠٩. شوكت رمضان، العلاقات بين دولة المماليك الأولى ودولة إلحانيــة فارس ٢٤٨-٣٣٦هـ/١٧٥٠، ص٨٤.

المقدار، وسار في صحبة تلك الهدية جماعة من التجار، فصرفتهم الريح عن طريقهم ورمت بمم إلى ساحل "ظفار"، فقبضهم سالم بن إدريس المذكور وقبض ما معهم من الهدية والأموال والبضائع وسولت [له] (١) نفسه [إلى] (١) أن هذا جبران ما فات عليه في "حضرموت"، فراسله السلطان في ذلك وكاتبه وقال له : لم تجو بهذا عادة من أهلك ونحن نحاشيك من قطع السبيل، وأنت تعلم ما بينا وبينك، والمكافأة بينا، غير أنا نتأدب بآداب القرآن فإن الله يقول: (وَمَا كُنّا مُعَدّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء: ١٥]. فازداد غلظة وشدة ورجع جوابه يقول فيه : "هذا الرسول وأين العذاب" ؟ إلى غير ذلك من الجهل والعجب، ثم لم يكن بعد ذلك إلا أنسه أفسد صاحب "الشحر" راشد بن شجعنه (١٥) المذكور أولا، وحمله على العصيان والخروج عن الطاعة، فمال إليه هرباً من الخواج الذي عليه للسلطان وكان عليه خراج معلوم يحمله كل سنة إلى خزانة السلطان فكان حتفه في سؤء وأيه.

وَالْأَمْسِرُ لِلِهِ رُبَّ مُجْتَهِسِهِ مَا خَابَ إِلاَ لِأَلَّهُ جَساهِهُ وَالْأَمْسِرُ لِلِهِ وَالسَّهَامُ مُرْسَلَسَةً يَحِيْصُ عَنْ حَاتِصِ إِلَى صَارِدُ

<sup>=</sup> ويمكن تحديد إلخانية فارس كالتائي: في الشمال الشرقي كانت تحدها إلخانية تركستان وكان غر جيحون هو الحد الذي يفصل بين الإلخانيتين، ومن الجنوب الشرقي كان يحدها غر السند والبنجاب في الشرق، وكانت حدود الإلخانيين تصل إلى حدود الشام، وكان الفرات حدها الغربي، والحد الشمالي كان يصل إلى الدربند وإقليم الكرج، وفي شمالي ذلك كانت تقع بلاد أحفاد جوجي بن جنكيز خان. وكانت عاصمة هذه الدولة هي تبريز إلى نماية أسرة هولاكو فيما عدا الفترة من ٤٠٧هـ إلى ١٤٧هـ حيث انتقلت العاصمة إلى سلطانية. انظر.حسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام، ط1، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ١٤٧هـ/١٩٨٩م، ص٢٤٢.

<sup>(1)</sup> ساقط من الأصل، والمثبت من (ط) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر الترجمة رقم ٣٦٦.

فلما وصل جواب سالم بن إدريس بما وصل من عجبه بنفسه وإصراره على القبيح، بسرز أمر السلطان عقيب ذلك إلى والي "عدن" وهو الشهاب غازي بن المعمار (١) بالتقدم إلى ساحل "ظفار" [بالشوايي (٢) والرجال فجهز عسكراً جيداً وشحن الشوايي والرجال وسار حتى وصل مدينة "ظفار"] (٣) فقاتل أهلها أياماً ولم يكن ثم حرب طائل، ثم عاد إلى "عدن".

فلما رجع ابن المعمار من "ظفار" همض سالم بن إدريس وسولت له نفسه أخذ "عدن"، فجهز عسكراً جيداً وشحنهم بالشواني وسار نحو "عدن"، ولم يكره ذلك صاحب "السشحر"، فوصلت غارته في [البحر] (أ) إلى ساحل "عدن" وكان السلطان يومنذ في "الجند"، فاستكثر الناس ذلك الأمر من سالم بن إدريس إذ لم يقدم على مثله صاحب الهند ولا صاحب الصين ولا ملوك فارس، فاستشاط الناس غضباً، وحينئذ بوز أمر السلطان بعمارة السشواني والمراكب والطرائد(٥) وأنواع مطايا البحر، وتقدم ركابه العالي إلى ثغر "عدن" المحروس وانفق من الذهب والفضة ما يزيد على عدد الحصى وجهز الأمراء والمقدمين والعساكر المسصورة مسن الخيل والرجل وملاً البر والبحر خيلاً ورجلاً وأزواداً وسلاحاً وسارت العساكر ثلاث فرق:

<sup>(</sup>١) ستأتي توجمته.

<sup>(</sup>٢) الشواني: هي السفن الحربية، تستخدم لتأمين الحماية للسفن التجارية من لصوص البحر.انظر. ابن حساتم، السسمط الفالي الشمن ، ص ٩٣١. كما ألها من أهم القطع الكبيرة التي يتكون منها الأسطول في الدول الإسلامية، والشيني هو الأصل الذي يتفرع منه أسماء السفن الحربية الأخرى ولواحقها، فكل سفينة حربية شيني تحمل اسماً يدل على وظيفتها، فمنها: الغراب والطريدة والجفنة والحراقة...الح. النخيلي، السفن الإسلامية على حروف المعجم، ١٩٧٩م، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) الطرائد: مفردها طريدة، وتستخدم لحمل الخيول والفرسان، وهي سريعة السير، وتتسع الطريدة المواحسدة لحسوالي أربعين فرساً، وكانت عادة تفتح من الخلف ليتسنى ركوب الخيل منها ونزوله الظر. ابن ممساني، قسوانين السدواوين، ص٣٣٩. دهمان، معجم الألفاظ، ص١٠٧.

فرقة في البحر، وهم معظم الرجل فيهم الشيخ فارس بن أبي المعاني الحرازي(١)، والسشيخ محمد بن محمد بن ناجي(١)، والشيخ الهمام(١) بن علي بن [عواض](١) المليكي، و[شمس](٥) المدين بن الكبوس(١)، و الشيخ بدر الدين حسن(١) بن علي المذحجي وهو أكثرهم جيشاً، وكان المقدم على أهل البحر [الأمير](١) سيف الدين سنجر البرنجلي(١) [نقيب](١) المماليك البحرية.

(١) لم أجد له توجمة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن ناجي، ولاه السلطان الملك المظفر يوسف في سنة ٢٧٨هـ على "حضرموت" بعد أن قضى علسى سائم الحبوضى صاحب ظفار، فأقام فيها مدة كان له مع أهل "حضرموت" وقعات أخضعهم فيها، ثم رجع إلى "تعـــز". انظر. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) الهمام بن على بن عواض المليكي، ترجم له بامخرمة باسم الفضل بن غواص المليكي وقال : "كان من أعيان المسشائخ ببلد مُذَّحِج ومن ذوي الرئاسة والسياسة، وكان كريماً شجاعاً كثير فعل الخير والمعروف مألوف مقصود ولم عنسه المظفر مترلة عظيمة ذكره الحزرجي ممن قدم "عدن" مع المظفر عند تجهيزه لحرب سالم الحيوضي".انظر. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ١٧١/٢. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٢٤/٣. وفي الجندي ، السلوك ، ١٧١/٢ "الفسضل بسن عسواض الملك.".

<sup>(£)</sup> هكذا وردت في الأصل وعند ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص١٦٥ والأشرف إسماعيل ، فاكهة السـزمن ، ص ٤٢٢. ووردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٢/١ و بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ١٩٠/٢ "غواص".

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٧) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٩) سيف الدين ستقر البرنجلي، أحد قواد السلطان الملك المظفر، أرسل معه في هذه الحملة أموالاً على وجه الاجتياط لتغطية نفقات الحملة على ظفار، وكان هو القائد للأسطول المظفري انظر. ابن حاتم، السمط العالي المثمن، ص110-11.

<sup>(</sup>١٠) وردت في الأصل "بقية"، والمثبت من (ط) والأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص٤٢٦.

وسارت الفرقة الثانية مع الأمير بدر الدين عبد الله(١) بن عمرو بن الجند وهم العسرب وكانوا ثلاث مائة فارس، وساروا طريق "حضرموت" قهراً على رقاب أهلها وهي مستحونة بقلاع بني الحبوضي وأحلافهم، ولم يكن في تلك الجهة من أحلاف السلطان إلا [با شماخ] (١) والشيخ عمرو(٣) بن على بن مسعود وفيهم أيضاً ميل إلى جانب بني الحبوضي.

قال صاحب العقد الثمين (1): وبلغني أن الشيخ بدر الدين عبد الله بن عمرو بن الجند وأصحابه الذين ساروا معه ما فارقوا الحرب ليلة واحدة حتى عبروا "حضرموت"، وما زال أصحابه يتخلفون عنه حتى وصل إلى "ظفار الحبوضي" في مائة فارس وثلاثة عشر راجلاً بعد خسة أشهر من يوم خرجوا من "صنعاء".

وسارت الفرقة الثالثة طريق الساحل وهم أربع مائة فارس من المماليك البحرية وحلقة (٥) السلطان، وكان مقدم المماليك الأمير حسام المدين لؤلؤ التوزيزي (٢) وهسو.....

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٢) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٢٢ والخزرجي، العسجد المسوك...، ص ٢٥٤. "أبناء شماح ". و آل الشمَّاخ : من قبائل قد في وادي "حضرموت" منهم طائفة استوطنوا وادي "زبيد" يعرفون بآل الشمَّاخي. انظر. المسقاف، إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت ص٥٢٥. القحفي، معجم المقحفي، ٨٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له توجمة.

<sup>(</sup>٤) قارن هذا الخبر بما ورد في السمط الغاني ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) الحلقة: أي السلاح بأنواعه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل غير منقوطة ووردت هكذا عند ابن حاتم، السمط الغالي الشمن، ص٥١٧ و الخزرجي، العقسود اللؤلؤية...، ١٨٥/١ كما أثبتاها. ووردت عند ابن عبد الجيد، بمجة الزمن، ص ١٦٠ "التوزيري"، أما الأشسرف إسماعيل، فاكهة الزمن، ص٢٣ فوردت "النويري". كان من تماليك الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الملسك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وانتقل إلى خدمة سلاطين الدولة الرسولية بعد أن آلت إليهم اليمن، شانه في ذلك شأن كثير من مماليك بني أيوب في اليمن. انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١/ص٤٨ و ص١٨٣.

أمير العلم (1) المنصور، والمقدم على الحلقة الأمراء بنو فيروز (7)، وكان المقدم على الجميع الأمير شمس الدين أزدمر (4) أستاذ دار (4) السلطان، فقال: له السلطان أنت تقتل سالماً إن شاء الله أتعالى] (9)، فإني رأيت فيما يرى النائم أن حية عظيمة خرجت [إلي] (1) من كوة فقلت لك يا أزدمر أقتلها فقتلتها وعدت إلى مقامك.

وكانت طويق الأمير شمس الدين صعبة وعرة، كانت في شواهق الجبال، وجبال من كئب الرمل فكان يسير هو وأصحابه أضعف السير والمراكب في البحر معارضة لهم، فإذا بعدت بمم الطريق عن الساحل تعبوا وضاقت أحوالهم حتى تدور بمم الطريق إلى الساحل فيتونسوا، لأهم ينتولون من المراكب ما أرادوا وكانت المراكب مشحونة من كل شيء من أصناف الأزواد من الطعام والتمر وسائر الحبوب والحوائج خاناه (٧)، ثم أنواع السلاح مسن القنسا (٨) والسيوف والزرد (٩) والبيض (١٠).

 <sup>(</sup>١) أمير علم: هو الذي إليه أمر الطبلخانات فيقوم بضرب الطبول في الحرب لتحميس العسكر وغيره. انظر. السبكي،
 معيد النعم ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(\$)</sup> استاذ دار: لقب يطلق على من يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير ومصروفاته وتنفيذ أوامره فيها وهو قارسسي مركب. انظر. دهمان، معجم الألفاظ، ص١٥. عاتق البلادي، معجم الكلمات، ص١٠. قارن حسن الباشا، الفنون الإسلامية والوظائف.... ٣٩/١.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>V) لم أجد له تعريف في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٨) القَنَّا: هي الرماح، انظر. مختار الصحاح، ص٢٣٩.

 <sup>(</sup>٩) الزَّرْدُ: كالسرد وزنا ومعنى وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض، والزَّرَدُ بفتحتين المدرع المزرودة ، انظر مختـــار الصحاح ، ص٩٥٦.

 <sup>(</sup>١٠) جمع بيضة والبَيْضَة: وهي الحوذة من الحديد تستخدم لوقاية الرأس في الحرب ومن هنا جاءت بيضة الإسمالام. انظمر.
 المتجد في اللغة والأعلام، ص٥٦.

والخفاتين (١) والقسي والسهام والتراس والأوضاف ومن نعال الخيل واللجم وسائر أنواع العدد على اختلاف أنواعها ثم من المنجنيقات ستة أسلحة بجميع عددها وآلتها ورجالها وحجارتها.

قال<sup>(۱)</sup>: وبلغني أنه رسب عليهم في البحر ألف قطعة والقطعة عبارة عن الجوالق العظيمة من أنواع الشحن فما فقدت، ثم كانت الأسواق في البحر قائمة كأعظم ما يكون من أسواق المدن وفيها من أصناف الطباخين والخبازين وأرباب الصناعات فوق ما يحتاج إليه، ولم تزل كل فرقة تسير على حسب ما بينهم من السير حتى جمع الله بينهم في يوم واحد على "بندر ريسوت" (عنه هكذا حكى صاحب العقد الثمين [فأقبلت مطايا البحر من [الشوايي] (ع) يقدمها الحواسك والسنابيق (1) كأنها العقبان ثم أقبلت الطريدة وهي المركب العظيم الأعظم وأمامها السفن كأنها بعض الملوك والسيوف مسلولة والأعلام منصوبة والطبلخان راجفة وفي الطريسة

<sup>(1)</sup> خَفَتَانَ: ثوب يلبس في الحرب، وهو فارسي. انظر المصدر السابق ص ١٨٨. التونجي، المعجم السلمبي ، ص ٢٤٠٠. مجيب، المعجم الفارسي العربي الجامع، ص١٣٧.

 <sup>(</sup>٢) الذي اورد هذا الحبر هو صاحب "كتاب المجموع" الأمير بدر الدين.انظر ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص١١٥.
 (٣) الجُوالِق والجُوالَق: هو وعاء من الأوعية، وهي معرب "كوالة" التي تعني العدل الكبير في الحجم، وتنسج من الصوف أو الشعر. انظر. لسان العرب ١٨١/٣.

 <sup>(</sup>٤) ريسوت: قلعة مبنية على جبل والبحر يحيط بها إلا من الجهة الشمالية، وهي على الساحل السشرقي بسين "عمسان"
 و"عدن", انظر. الهمداني، صفة جزيرة العرب ص٩٦. ياقوت، معجم البلدان ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٥) جاء عند الخزرجي، العسجد المسبوك...، ص ٢٥٤ "السواقي".

<sup>(</sup>٦) السَنَابِيق: جمع سنبوق وتلفظ بالكاف بدل القاف، وهي نوع من السفن الصغيرة ترافق السفن الكسبيرة، تسستخدم لنقل الأزواد والأشخاص من السفن الكبيرة إلى الشاطئ والعكس.انظر.النخيلي، السفن الإمسلامية، ص٧٠. نسور المعارف ص٧٠ (حاشية رقم ٨٦٣).

خزانة المال ومبلغه أربع مائة ألف دينار ملكية ومن القماش، فمن البندقي (١) والسوسي (٢)، والموصلي (١)، والزبيدي (١) شيء لا يحيط به الحصر، فلله دره من ملك ملأت البر والبحر كتائبه ووسعت العرب والعجم مواهبه ورعايته، وما أحقه بقول عمرو بن كلشوم (٥) حيث يقول (١):

### مَلَانَا البَرَّ حَتَّى ضَاقَ [خيلاً](١) [كذاك](١) البَحْرَ نَمْلُؤهُ سَفينا

ولما اجتمعت العساكر في "بندر ريسوت" كانت الخيل خمس مائة فارس والرجل سبعة آلاف راجل، فقال بعضهم لبعض: قد رأيتم ما نحن فيه من نفاق الأموال وركوب الأهسوال،

<sup>(</sup>١) البُنْدُقِي: ثوب كتان رفيع منسوب إلى البندقية وهي أحد المدن الإيطالية، كانت تصدره في أيام الدولة المملوكيـــة إلى مصر والشام. والبُندقي أيضاً: نسيج كتاني أبيض جميل مصنوع في "ربحس" إحدى المدن الإيطالية أيضاً. انظر. رجـــب عبد الجواد، المعجم العربي، ص٧٩. ل.١.مايز، الملايس المملوكية، ٤١.

<sup>(</sup>٢) السُوسِي: ثياب منسوبة إلى بلدة صغيرة في أفريقيا اسمها "سوسة"، يذكر بأن أهلها كانوا حاكة ينـــسجون الثيـــاب السوسة الرفيعة، وما صنع في غيرها فمشبه بها. انظر. ياقوت، معجم البلدان ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٣) نوع من القماش ينسج بالموصل.

<sup>(</sup>٤) الزبيدي: نوع من الملابس ينسب إلى مدينة "زبيد"، "فزبيد" كانت تعد من مراكز الحياكة في اليمن هي وبيت الفقيه وأماكن أخرى صغيرة. انظر. موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج١٧، ص ٢٤٦٥.

 <sup>(</sup>٥) عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جُشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلسب بــن
 وائل، من أصحاب المعلقات ومن قدماء الشعراء وأعزهم نفساً في شعره. له معلقة التي أولها:

أَلا هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينَا وَلا تُبْقِي خُمُورَ الالْتَرْيْنا

انظر.ابن سلام الجمحي،طبقــات الشــعراء،ص٨٥ أبو الخطاب القرشي،جهرة أشعار العرب في الجاهليــة والإســـلام، ص٨٠٨.

<sup>(</sup>٦) انظر. ديوان عمرو بن كلثوم، ص٧١.

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل وفي الديوان "عنا". انظر. ديوان عمر بن كلثوم ص٧١.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل وفي الديوان "وماء". انظر. ديوان عمر بن كلثوم ص٧١.

وللتوابي حينئذ منا عجز وخور، ولم يبق إلا الحزم والعزم، فساروا حتى بلغوا "عوقد"(١) وهـــى محلة "ظفار"، فأرجف عليه بأن خيل "حضرموت" وصلت إلى "ظفار" وكذلك خيل البحرين فتآمروا فيما بينهم وقالوا ما جئنا إلا للقتال لا لغيره وأين "تعز" منا ولم يكن في ظنهم أن ســــالم بن إدريس برز إليهم، فبينا هم كذلك إذ استقبلتهم عساكر "ظفار" يقدمها سالم بن إدريس فلما رآهم عسكر السلطان تأهبوا له فصف لهم على بعد من المدينة وصفوا له وكان المشيخ بدر الدين عبد الله بن عمرو بن الجند وأصحابه في الميسرة، وكانت الحلقة في الميمنـــة وكـــان الأمير شمس الدين أزدمر في القلب، ولم يكن بأسرع من أن التقوا و اصطدموا صدمة واحدة فجالت العساكر السلطانية جولة واحدة، فبلغوا فيها نحواً من خمسين فرساً، ثم كانت الهزيمـــة فما نجا من أهل "ظفار" إلا من استأسر، فقتل منهم نحو من ثلاث مائة قتيل وأسر نحو من تحـان مائة أسير، وأخذ من العبيد ما شاء الله] (أ) وقتل سالم بن إدريس في جملة من قتل، ولم يكن لــــه قاتل معروف واستبق الناس إلى الباب -باب "ظفار"- [فضربت الخيام على باب "ظفـــار"](") وضربت الخيام على باب المدينة [وكان الأمير شهاب الدين أحمد (١) بن أزدمر قد تركه أبوه في المحطة فجاء العلم منها إلى أبيه وهم مجتمعون على باب المدينة بأن رأس سالم بن إدريس قد صار عنده، وقيل بل عرف أخوه موسى مصحفه وملوظته (٥)، فقال: هذا مصحف أخي، وما أظنـــه إلا مقتولا فطلبوه بين القتلي فوجدوه قتيلاً فأخذوا رأسه وقبروه] (١).

<sup>(</sup>١) عوقد : من أعمال مدينة "ظفار"، وهي المكان التي كانت فيه نهاية سالم الحبوضي. انظر. السقاف، إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمة رقم: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) المُلُوط :عصاً يضرب إما أو سوط. انظر. لسان العرب ١٢٣/١٤.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ط).

وكانت الواقعة يوم السبت السابع والعشرين من رجب سنة ثمان وسبعين وست مائة وطلب أهل "ظفار" الذمة فأذم عليهم الأمير شمس الدين أزدمر ودخلت الأعلام المظفرية مدينة "ظفار" يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رجب المذكور. (١) ووقعت الذمة على الناس كلهم ولم يؤخذ لأحد منهم شيء وأختطب الخطباء على منابر "ظفار" بالألقاب المظفرية يوم الجمعة الثالث من شعبان من السنة المذكورة، ودخل عسكر السلطان مدينة "شبام" من "حضرعوت" يوم الثامن من رمضان واستولوا عليها وقبض [على] (١) كافة بني الحبوضي يـوم الـسادس والعشرين من شهر رمضان من مدينة "ظفار" وأرسل بهم الأمير شمس الدين أزدمر إلى بـاب السلطان فأمر السلطان بحملهم إلى "زبيد" فلم يزالوا بها تحت الصدقات السلطانية حتى انقرض السلطان فأمر السلطان عرفه في وقتنا هذا سنة ست وتسعين وسبع مائة.

ولما قتل سالم بن إدريس كما ذكرنا واستولى العسكر السلطاني على مدينة "ظفار" ارتعدت الأقطار القصية هيبة للسلطان وامتلأت من خوفه قلوب ملوك فارس وأصحاب الهند والصين لما رأوا من علو همته وعظيم نقمته، فأرسل صاحب "عمان" بمدية فرسين ورمحين إلى الأمير شمس الدين أزدمر وهو يومئذ في "ظفار"، ووصلت هدية صاحب الصين ووصل صاحب البحرين إلى "زبيد" ورتب الأمير شمس نائبا وهو الأمير سيف الدين سنقر البرنجلي، وجعل الحسام التوريزي معه وعده من مشايخ العرب، ومقدمي الرجل وعاد إلى اليمن وقال صاحب السيرة المظفرية" عدح السلطان الملك المظفر رحمه الله من قصيدة طويلة ولم أقسف على أوفا.

(١) هنا انتهت الترجمة في (ط).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الباحث ليستقيم المعنى.

فسأل به [الأعسلام](١) [وهسو](١)عقيسدُها وأسألُ شبامَ وحضرموتَ ومَــنُ كِحــا أمُّ راضَها بالسيف أغلبُ لم يسزلُ إذْ أصبحتْ ببقاع [حرقم](" خيلًــهُ يرمي العدى بشواظ كل مثقف فهناك ما [نبتتُ] (<sup>؛)</sup> لغي هامــــةً مَنْ لا يفوتُ عليه نيالُ مراسه هو في الأباعـــد كالأقـــارب حاضــــوأ ومن الملوك الصيد تحست لوائسه ليست طفارٌ بمعظم في مُلْكسه كالبحر ليسَ يزيـــدُ في أمـــــواجه أَظْفَ ارُ بدعٌ من مداني حازَها أمْ تلك بدُّع منْ حصون شواهق ألقتْ بساحتك الوحـــالُ ملوكُـــــها أدنيت قاصيهم فككت أسيرهم هي عادةً لك من قسديم لسم تسزل

والعلم فهو مُصنَّفٌ ومموَّلَفُ أوعيْدُ يوسفَ صادقٌ أمْ مخلفُ للحقّ ينصف والأعادي ينسف كالطير للمُهَج الكرائم(٥) يخطف فيــه لمعــوجٌ الطغـــــاة مثقــــفُ إلا بسيف أبي المهد تقطف لو أله خلف الكواكب يُقلدُف كالشمس [في](١) كل المطالع تسشوف فرَقٌ وأخرى في حديد ترسفُ أيل في مواهب تحسونُ وتصعفُ نَهْ وَلِيسَ يَضُرُّهُ مَ نَ يُغْدُونُ بالسيف لا تُحْصى ولا هـى تحـصف تبدُّو فتنكــرُ في النجــوم وتعــرفُ فبظل بابك شلههم متألف [آنستهـم](۱) آمنتَ مــن يتخــوفُ للذنب تغفىرُ والـشدائدُ تُكْــشُفُ

<sup>(</sup>١) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٥/١ "الأيام".

<sup>(</sup>٢) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٣٧ و الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٥/١ "فهو".

<sup>(</sup>٣) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص٤٣٧ و الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٥/١ "حريم".

<sup>(\$)</sup> وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٦/١ "بقيت".

<sup>(</sup>٥) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٢٧ بزيادة "ثم".

<sup>(</sup>٦) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص٤٢٧ والحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٦/١ و "من".

<sup>(</sup>٧) وردت عند الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٦/١ "البستهم".

كَــمْ من ملوك قد أضعت دمــاءهم لما عــصوك ولم تُـضعْ مــن خلفــو١ وقال أخو كندة مهنئاً للسلطان الملك المظفر رحمه الله وكتب إليه كتباً يقول فيه: قـــال تعالى: ﴿فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الـــروم:٤٧]، مطـــالع [صدع] (١) بالحق نورها، وتباشير صدق تضاعف على العالمين سرورها، وسطوات ملك دفع من البدعة باطلها، وجيوش نصر عقدت بمشارق الأرض قساطلها(٢)، وهدمت من ربوع البغي [مأربها] (٣)، حتى حلت ضفقات الخسار، ونزلت بوائق البوار بمن نفض فلم يقدر، وزاحم فلم يصبر، فالحمد لله الذي حبا لمولانا المقام الأعظم السلطابي أيده الله تعالى في [غضون](6) الأزمان، ومعاطف الملوان(٥)، هذا الفتح المبين وأحمد بسيفه نار المبطلين:

وَلَكُنْ عَوَانٌ كَانَ مِثلٌ لَهَا قَبْلُ وَلَيسَتْ ببكْر لَم يَرَ النَّاسُ مثلَهَا ﴿ وحين وردت البشارة، وضح الحق للمرتابين، وازدادت طمأنينة قلوب المطمئنين.

جاءت من البحر تسري بين أمــواج أودى بها الملكُ الصنديدُ ذو التاج ياتمُ في البحر أفواج بأفواج

"ببيت لهْــيَا" بساتينٌ مزخــرفـــةٌ كَالهَا صُــوَّرتُ مــن دار رُضــوان وعاينَ الناسُ هامات [مقلقلــةً]<sup>(٣)</sup> تــــؤمُّها هــــامةٌ كـــانت متـــوجـــةً ساق المظفرُ جيشَ النصر مسنْ عدن وأفعم

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل، وعند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٦٨، الحزرجـــي، المعقــود اللؤلؤيـــة...، ١٨٦/١ "صدق".

<sup>(</sup>٢) القَسْطَل: الغبار الساطع. انظر. لسان العرب ١٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في الأصل، وعند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٨ ٪ والخزرجـــي، العقـــود اللؤلؤيــــة...، ١ / ١٨٦ "مناز كا".

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في الأصل، وعند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٨ في والخزرجــــى، العقـــود اللؤلؤيـــة...، 1/٦/١ "عصور".

<sup>(</sup>٥) الملوان: الليل والنهار.

<sup>(</sup>١) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٣٩ و الحزرجي، العقود اللؤلؤية.... ١٨٧/١ "مقطعة".

[البحر] (۱) وسعه البحر] (۱) وسعه من كلّ معاجة تعدو وتسكنها كتائب لأبي المنصور ما [قرت] (۱) تشق في فلوت وات البيد مساجة يا طول ذلك من حلّ ومرتحسل وبعد أن عقدت في "عَوقد" فتنا ما أنعلت ثم حتى منهم انتعلت ما أنعلت ثم حتى منهم انتعلت تعساً لسالم من غاو لقد سلكت فصار مُورِدَ أمرٍ غيرَ مصدر والمحدد أن عقدت في المحدود أمر غيرَ مصدر أضحت "بعوقد" منه جثة طرحلت أضحت "بعوقد" منه جثة طرحلت والم المضاهاة جهلاً فاعتدى منها

بجحف ل أجب الأصوات عجاج وكال إند] المحسوم السدّ انعاج] الفرط أيّسن وقبح يروادلاج (٢) بحراً من الرمل إلا أنه ساج وكشر شدّ وإلجام وإسراج ما في البطون من أفلاذ وأمشاج ما كان سألها بالسالم الناج انصالك] من دم [الأخوان لجاج] به الغواية فحا شرً منهاج وصار ولاج حرب غير خراج والرأسُ في كل أرض فوق معراج ولا مضاهاة بين السائر والعاج

لازالت التغور معمورة والجيوش مؤيدة منصورة، وعقود التهاني منتظمة السلوك، والجنود المظفرية قافلة بجماجم الملوك، ما همر ركام، وسجع على فروع الأيك حمام. قال المصنف على الله عنه: وإنما طولت هذه الترجمة لأنما قليلة الوجود فلما ظفرت بما أثبتها، وكنت نقلتها مسن كتاب "العقد الثمين في أخبار الملوك المتأخرين" لمحمد بن حاتم الهمداني رحمة الله عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٩ ؛ و الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٧/١ "البر".

<sup>(</sup>٢) وردت في ديوان عمر بن كلثوم ١٨٧/١ "ضاتى".

<sup>(</sup>٣) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٢٩ والخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٧/١ "فترت".

<sup>(</sup>٤) لهد : والنهد من الخيل هو الجسيم المشرف ، ووردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٢٩ "مهد" .

<sup>(</sup>٥) لعلها "حوم الشد" أي سريعة شديدة في الشد والجري ، وقد أنشد ابن الاعرابي :

وأعددت للحرب خيفانة حموم الجواء وقوحاً ودودا

<sup>(</sup>٦) وردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٣٩ و الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٨٧/١ "معاج".

<sup>(</sup>٧) الأين:الإعياء والتعب، والنهجير : الخيروج وقت الهاجره وهي نصف النهار ، والإدلاج: من الدلجة وهي آخر الليل.

#### 977

#### [٣٨٧] أبو محمد سائم بن حسن الزوقري

كان فقيهاً فاضلاً عارفاً كاملاً تفقه بالإمام أبي عبد الله محمد بن عبدويه المهروباني وعنسه أخذ الفقيه على تاريخ وفاته وهو من قرابة الفقيه محمد بن [أحمد](٢) الآبي ذكره إن شاء الله رحمة الله عليهما.

[٣٨٨] أبو عبد الله سالم بن الفقيه عبد الله بن محمد بن سالم بن عبد الله بن يزيد الشعبي وقد يقال اليزيدي نسبة إلى جده المذكور

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في (ط) "حمد" وعند الجندي، السلوك ، ٣٠٣/١ "حيد". ولعل الصواب هو محمد بن حميد لتواطؤ المسصادر علسى ذلك. فهو محمد بن حميد بن أبي الحير الزوقري، من بيت رئاسة كبيرة تعرف بالزواقر، كان ورعاً زاهداً، كان مشائخه في الفقه زيد بن عبد الله اليفاعي و زيد بن الحسن الفائشي، توفي في سنة ٧٧هـ. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١٤٤. الجندي، السلوك ، ٢٩٢/١. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٤٤٥.

وأصل بلد أهله "ذبحان" أحد معاشير "الدملوة"، وكان فقيها فاضلاً مشهوراً تفقه بأبيه (1) وأخذ عن أبي مهرة (7)، وكان يعرف عند أهله بسالم الأصغر، وهو أحد شيوخ عمر (٣) بسن إسماعيل بن يوسف بن علقمة الآي ذكره إن شاء الله تعالى. وكان وفاته "بذى أشرق" في ذي الحجة من سنة ثلاث وثلاثين وخس مائة رحمه الله تعالى، وكان ميلاده في رمضان مسن سنة إحدى وخسين وأربع مائة. وأما جده سالم بن عبد الله (1) بن يزيد فكان فقيها فاضلاً وكسان مولده يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستين وثلاث مائة وتوفي يوم الخميس أول يوم من المحرم أول سنة ست وأربعين وأربع مائة رحمة الله عليهم أجمعين. (6)

#### [٣٨٩] أبو محمد سالم بن عمران بن أبي السرور

| : "عدن" <sup>(١)</sup> مدة وذلك بعد وفـــاة | N. C. S. C. |                                           |     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، المقري <sup>(٧)</sup> ولما تولى ابن عمه | ابن |

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن سالم بن عبد الله، ولد في سنة ٤٤٤هـ. كان شيخاً زاهداً ورعاً محدثاً، أخذ عن أبيه محمد بسن سالم، توفي بذي أشرق في سنة ٩٧٤هـ. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١١. الجندي، السلوك، ٢٤٨/١. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) لا مزيد في المصادر المتاحة على ما ذكره المؤلف، غير أن تاريخ وفاته فيها كان صنة ٤٤٣هـــ. انظـــر. الجعـــدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٠٠٠. الأفضل الرسوئي، العطايا السنية ، ص٣٣١.

<sup>. (</sup>٥) الترجمة ساقطة من (ط).

والمال والمحودة والمسابك المحدولة المسابكة المسا

 <sup>(</sup>٦) تسمى هذه المدرسة "بالمنصورية" بناها الملك المنصور عمر بن علي بن رسول. انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...،،
 ص٧٥.

<sup>(</sup>٧) ستأني ترجمته.

حسن (١) بن عبد الله بن أبي السرور الحكم في "عدن" بعد ابن الحرازي (٢). كان ابن عمه سالم بن عمران هذا ينوبه في الحكم إذ خرج من "عدن"، وكان ديناً خيراً، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله [تعالى] (٣).

## [٣٩٠] أبو محمد سالم بن محمد بن سالم بن عبد الله بن خلف بن يزيد بن أحمد بن محمد العامري

كان فقيهاً كبيراً محدثاً غلب عليه الحديث، وكان زاهداً ورعاً، ينتابه الناس من البعد للزيارة وقراءة العلم، وانتفع به وبصحبته خلق كثير منهم الشيخ احمد ألمد بن الجعد المقدم ذكره، وأبو شعبة وسياني ذكره إن شاء الله، وكان من كرام الفقهاء شريف النفس عالي الهمة، وكان مولده سنة سبعين وخمس مائة، ولم يزل على الطريق المرضي إلى أن توفي سنة ثلاثين وست مائة، وقره عند مسجد الرباط (٥) مشهور يزار ويتبرك به (٢)، وخلف عدة أولاد تفقيه

<sup>(1)</sup> مستأنيّ ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ١٩٣

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>[</sup> ۲۹۰] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ۲/۰٪ . الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ۷/۱. الأهدل، تحفة السزمن ، ۲/۰٪ . الشرجي، طبقات الحواص، ص ۱ ؛ ۱. بامخرمة، قلادة النحو...، ۱ ؛ ۲٪ . بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ۲/۳٪ . الشاوي، طبقات الصوفية، ۲۸/۲ . ابن العماد، شذرات الذهب ، ۲ ؛ ۲٪ . التبهاني، جسامع كرامسات الأوليساء، ۸۲/۲ .

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة رقم: ٧٠

<sup>(</sup>٥) الرِبَاط : قرية من قرى أبين بالقرب من البحر من جهة الجنوب.الظر. الحجري، معجم الحجري، ١/٥٥.

<sup>(</sup>٦) من الأمور التي ندب إليها الشرع زيارة القبور وذلك لحكمة أرادها الشارع الحكيم من الاتعاظ، وتذكر الآخرة التي هي مصير كل حي، فعن أنس بن مالك في قال: قال رسول الله الله الله عن زيارة القبور فمن شاء أن=

منهم محمد وعبد الله وكان [تفقههما] (١) بأبيهما ثم ارتحلا إلى الإمام بطال (٢) فأخذا عنه. [قال الجندي (٣): ولم تزل إمامة مسجد الرباط إلى سالم ثم إلى ذريته من بعده إلى سنة ثلاث وعشرين وسبع مائة، قال المصنف: ولا أدري أهي باقية فيهم إلى عصرنا هذا أم لا] (١) ؟ والله أعلم.

#### [٣٩١] أبو محمد سالم بن مهدي بن قحطان بن حمير بن حوشب الأخضري

= يزور قبرا فليزره، فإنه يوق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة) – انظر. الحساكم النيسسابوري، المستدرك علسى الصحيحين ١٩٧١ م ولكن المتأمل للحديث يجد أن هناك نمياً قبل أن يندب إلى الزيارة وذلك لحوف النبي الله مستخصص حصول الأمور الشركية عنده والتعلق بحاكما تعلق بما الناس في الأزمنة التالية وتركوا التعلق بالله وحدد، كذلك بسين النبي المناسب الندب إلى الزيارة في سياق الحديث فقال إنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، وليس للتبرك بما كما يفعل أهل البدع.

وقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن التبرك بالقبور: إن التبرك بالقبور من الأمور المستركية المنسهى عنسها الشرع، وذلك لأنه إثبات لشيء لم يتول الله به من سلطان، ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا منسل هسذا التبرك فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاً، وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب ذا القبر تأثيراً أو قلرةً على دفع السضور أو جلب النفع كان ذلك شركاً أكبر إذا دعاه، قال تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِه فَإِنَّما حِسَابُهُ عندَ رَبّه إِلَهُ لا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ} المؤمنون ١٩٧٥. وقال تعالى: {قُل إِلَمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى الّمَا إِلَهُكُمْ إِلَة وَاحِدٌ فَمَسن كَان يَرْجُو لِقاء رَبّه فَلْيعُمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِك بِعِادة رَبّه أَحَداً ﴾ الكهف ١١٠. انظر. فهد السليمان، مجمسوع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ج٢، ص ٢٤٠. أحمد الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة، ص ٢٤٠. فتاوى ومثل هذه المدع تردُ كثيراً عند المؤلف، فيذكر بعض القبور التي تزار ويتبرك باهله، وأن من زار صاحب هذا القبر أو ذاك قضى دينه وشفى مريضه وغيرها من الحرافات التي يبتدعها بعض الصوفية، فليعلم ذلك وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>[</sup>٣٩١] ورد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٢١٧. الجندي، السلوك ، ٣٦٣/١. الأقــضل الرســولي، العطايا السنية ، ص٣٣٧. بامخرمة، قلادة النحر...، ٧٠٨/٢.

قال الجندي (١): أظن مسكنه "عدينه" (٢) تفقه بأهل تمامة وكان فقيهاً عارفاً مجوداً أخسد "المهذب" عن راجح (٦) بن كهلان عن ابن عبدويه، وهو أحد شيوخ ابن سمرة، وكانت وفاتسه سنة اثنتين وثمانين وخمس مائة رحمه الله تعالى.

#### [٣٩٢] أبوعبد الله سالم بن نصر الحرازي بالولاء

وكان فقيهاً عالماً محققاً متقناً في فنون شتى، وولي القضاء "بعدن" مدة، وكان محمود السيرة مشكور الثناء، وتفقه بسيده أحد<sup>(3)</sup> بن علي الحرازي، وغيره وإليه انتهت رئاسة الفتوى "بعدن" وما يليها، وكان مبارك التدريس حسن الخلق لين الجانب محبوباً عند الناس قائلاً بالحق مهيباً، حج في سنة خس وخسين وسبع مائة فلما مر في "زبيد" ترك شيئاً من كتبه عند بعض من يثق به، فاستعرت من كتبه كتاباً فيه منظومة "كفاية المتحفظ في اللغة" (٥) للقاضي جمال الدين محمد (٢) بن أحمد الطبري المذكور مع والده مما تقدم من الكتاب، و"الراموة

(١) السلوك...، ٢٦٣/١.

# THE RESPONSE WAS ROLD BOOK WITH RESPONSE TO THE RESPONSE OF THE PROPERTY OF TH

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بما.

<sup>(</sup>٣) راجح بن كهلان كان فقيها كاملاً ترباً لابن الأبار وتفقه معه بابن عبدويه. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص ٤٤٤. الجندي، السلوك ، ٣٢٧/١.

<sup>(1)</sup> صبق التعريف به، انظر ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) راجع ترجمة رقم: ١٠٤.

 <sup>(</sup>٩) محمد بن أحمد الطبري، كان فقيهاً عارفاً، ولي القضاء في مكة المشرفة إلى أن توفي سنة ٩٩٤هـ تقريباً. انظر. النرجمة رقم (٩٠٤) ضمن ترجمة والمده.

و"الرامزة الخزرجية"(١) في العروض والقافية، فحصلتهما من كتابه ولم أقف عليهما قبل ذلك، ولما رجع من حجته المذكورة في سنة ست وخمسين وسبع مائة أقام في "عدن" إلى أن توفي ســنة تمان وخمسين وسبع مائة رحمه الله تعالى.

#### [293] أبو المظفر سبا بن أحمد بن المظفر بن على الصليحي

أحد ملوك اليمن، كان فارساً مشهوراً شجاعاً مذكوراً، وكان جواداً متلافاً معدوداً من كرام العرب وأعفهم وأعلاهم قدراً وأشرفهم. يروى أنه ما وطئ أمة قط ولا خيب قاصداً، وكان مقصوداً ممدحاً يقصده الشعراء فيمدحونه فيثيبهم، وربما مدحهم بشيء من الشعر مسع المثوبة الجزيلة وإلى ذلك أشار ابن القم(٢) بقوله:﴿٢)

أجاز وكافأين على المسدح بالمسدح

وَلمَا مَدَحَتُ الْهَرْبُــرِي بِــنَ أَحْمُــد فعوضيني شيعراً بيشعري وزادي عطاءً فهذا رأسُ ميالي وذا ربحيي

<sup>(</sup>١) الرامزة : قصيدة في علمي العروض والقافية للشيخ الأديب ضياء الدين أبي محمد عبد الله بسن محمـــد الأنـــصاري الخزرجي، الأندلسي، المالكي، المتوفي سنة ٦٣٦ هـ، لها شروح كثيرة.انظر. حــاجي خليفـــة، كــشف الظنـــون، ٨٣٠/١. كحالة، معجم المؤلفين ٢٧٤/٢.

<sup>[</sup>٣٩٣] ورد ذكره عند.عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٩٩ وما بعدها. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٢٤. الحمزي. تاريخ اليمن، ص٨٠. الجندي، السلوك ، ٩١/٣. الصفدي، الوافي بالوفيات ١٦٣/١٤. الأشرف إسماعيل، فاكهةً الزمن ، ص • ٩٥. الحُزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٦٠. ابن خلدون، تاريخ بن خلدون ، ٢٠٢٠/٤. الأهـــدل، تحفة الزمن ، ٤/٤/٢. بامخرمة، قلادة النحر...، ٤٣٩/٢. ابن الديبع، يغية المستفيد...، ص٤٩. ابن الديبع، قـــرةً العيون...، ص ١٨٩. يحيي بن الحسين، غاية الأماني ، ص ٢٧٤. الجرافي، المقتطف من تاريخ السيمن، ١٣١. أحمـــالم المطاع، تاريخ اليمن الإسلامي من سنة ٤٠٢هــ إلى سنة ٢٠٠٦هــ، ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات عند. عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٩٩ وص١٩٦. الجندي، السلوك ، ٩/١. ٢٥٩/١.

فكنتُ كَمَنْ شقُّ الظلامَ إلى الصبح شققت إليه الناس حتى [لقيته] (١) ولُزِّهَ دهرٌ كان فيه من القبح فقبَّح دهرٌ ليس فيه ابن أحسمد [ولابن القم فيه غرر المدائح وهو أحد مُدّاحه، ومدائحه فيه كثيرة جداً].(٢)

ومن جيد مدحه فيه قوله حيث يقول (٢):

سرى طيفُ [سلمي](٤) بعَدَما هجعَ الرَّكْـبُ [فَغزَّرَ دمعاً في المــــحاجرِ لم تغــضْ فَبِتُ كَأَنَّ العينَ [فاءت ] (٥) بناطر فيائها الظبي الذي كلُّ مُهْجة

ونسجم الثريا قد تسضمنَّهُ الغسربُ وأوقدَ ناراً في الجوانح ما تخــــبو لناظرها والقسلبُ [فاءَ لُهُ] (١) قلب لهُ مسورة عسدب ومرتبعُ خصسب

<sup>(1)</sup> جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن، ص • ١٦٠ رأيته م

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) هذه القصيدة تفرد كا الخزرجي عن باقي المصادر اليمنية وقد حاولت جاهداً أن أعثر عليها في المصادر اليمنيسة الأخرى، ولكن لم أوفق إلى ذلك، فكتبت الأبيات غير الواضحة في المخطوط كما هي إذ لا مجال لاجتهاد فيها.

وفي أثناء البحث وجدت بعض الأبيات قد أوردها ابن العماد الأصفهاني في خريدته وهمي الأبيسات: ١، ١٣، ١٠، ١٠، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٦، ٢٦، ٢٩، ١٩، انظر. عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، ج١٣ (قسم محاسس فضلاء الحجاز واليمن)، ص٧٧. كما أورد حسين الهمداني نتفاً منها، وهـــي الأبيـــات: ١٥، ١٦، ١٧، ٢٢، ٢٠. انظر. حسين الهمداني، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ١٩٠. كما وجدت بعض الأبيات عند إدريس بن الأنسف، السبع السابع ، ١٧٤/١، وهي الأبيات : ١٥، ١٩، ١٧، ٢٢، ٢١، ٩٠. وديوان ابن القيم يوجد منه صدورة شمسية في المتحف البريطاني تحت رقم ٤٠٠٤. انظر. أحمد الشامي، تاريخ اليمن، ١٠١٧٠.

<sup>(</sup>٤) جاءت عند عماد الدين الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، ج١٣ (قسم محاسن فضلاء الحجاز والسيمن)، ص٧٧ "سعدي".

<sup>(</sup>٥) في الأصل الهمزة على الألف، وقد صححناها لاستقامة الوزن والمعني.

<sup>(</sup>٦) في الأصل الهمزة على الألف، وقد صححناها لاستقامة الوزن والمعني.

وأخت المها الوحشيّ من أين للمها عهدناك ما تدرينَ ما النحوُ في السسرى وما بابلُ والهندُ منك بمعهد رويداً فدمعٌ بينَ جفنيَّ لاجياً صلى واقطعي إن شئت سيانً هجر كم وكيفَ يلذُ الوصلَ مَنْ لم يدعْ له ال وإيي لا كمى(٢) حينَ يَعـــوضُ ســــربُه ِ وأشجعُ إن لا قيتُ قربا سلاحه وليس الردى مايفعل البيض والقنط يكلفني العذال حُبَّ سواكُمُ وما يلتقي صدْقُ الوداد وطاعـــةُ الـــــ كريمٌ إذا جَادت فواضلُ كفُّه أجار فلل خوف وأحيا فلا ردى كمستير فسراع والمواضسي سسوامة يُرَى بعضُهُ تحتزُ شوقاً إلى العدا فلا سيفُهُ عَمَّنْ أبيحَ له نبوّ تعمد ما تجنى الحروادثُ ماك،

بنائك هذا الرَخْص والمبسمُ العـــذبُ فعلَّمت كيفَ الرفعُ والخفضُ والنصبُ فَمَنْ أَينَ مِنَا الْجَمِرُ وَالْمُنَدُلُ (1) الوطبُ ورفقاً فقلبٌ بين جنبيَّ لا هضبُ ووصلُكم والنأي عندي والقرب ــهوى مقلةً ترنو ولاكــبداً يــصبو وينحَبُ قلبي حينَ يعترضُ الـسربُ قناةٌ وعــقبٌ لاقــوامٌ ولا هــبُّ ولكنه ما يفعل الصد والحسب وسلوَتكُمْ حتى كَانُ الهـ وي غَـ صْبُ عَدُولُ وَلاَكُفُّ ابن أَحَمَدُ وَالْجَدَبُ تيقنت أنَّ البخلَ ما تفعلُ الـسُحْبُ وجادَ فلا فَقُرٌّ ورامَ فسلا صَعْبُ رويُّ حسام والدماءُ لــهُ شــــــرْبُ يخالطُها من خَوْف سطوته رُعْب والاظلُّهُ عمَّسنْ أبيحَ لــه نــــب كَأَنَّ ذَنُوبَ الجاديات لـــــــهُ ذنـــبُ

<sup>(</sup>١) المُتذَل : قال المبرد المندل العود الرطب وهو المندلي: لسان العرب ١٣٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) الكَمِيُّ : كَغَنِيُّ : الشُّجَاعُ، أو لابسُ السلاح انظر . القاموس المحيط ١٧٤١/٢.

ويسثني علسي قُصسًاده فكأنسهُ رأى الخطـبَ لايُبْقي على المرء مالَــهُ وكلُ امسرء لم يهسب المجلدَ مالَــهُ تضاعف جُودُ المُلُك فالذكرُ كلَّما كستبت إلسيه والمفاوز بيننسا وصهَّالُ ويسَّالٌ أقسبُ مصبرٌ صعا ذيله وتم هاديه واستوى وما كنتُ أدري قبــلَ قَطْــع هباتـــه أبا حمير مُــنُ كنــتُ لــولاكَ أرتجــي ومَنْ كَانَ يثني عـــزمتي جـــودُ كَفُّــَهُ حَـــ ويحسنُ مدحى فيكَ أنسبى صادقً حدا بثنائي عن مكارمك الصحبُ ثناء إذا استنشقته فَليْطُمُّه

يُجَادَ بِمَا يُجِدِي ويُحْسِبًا بِمِا يَحْسِبُ فقديَّمَ للأموال ما أخَّرَ الـخَطْبُ يَبتُ وهو للأعداء منْ بعده نَهْ ب أعيد فبكُــرٌ مالــه والنـــدى يربـــو فكانَ جوابي جودُ كفيَّــه لا الكُتْــبُ كبيد الغفلى يُمنيه أَحْسَنةٌ قُسِبُّ قراه وجل السوسع واتسع الحسسب إلى الفيافي أنَّ أنْعُمَـــهُ الرَّكْــبُ ومَنْ كنتُ أدعو حين يترل بي الركبُ وقد كدت ترمى لى السُّفَنُ النُّجْبُ فإنك منها السمع والعين والقلب وللصدق معنى ليس يبلغه الكذب وغنى بشعري في مدائحك السسراب تفوح وإن جربتــه فُهُــو ](١)...(١)

وكان قد ملك "صنعاء" بعد وفاة المكرم أحمد (") بن على الصليحي، وأطاعته الجبال وكان يغزو تمامة في كل سنة فيقيم في "زبيد" فصل الشتاء وفصل الربيع وذلك من حلول السشمس برج الميزان إلى حلول الشمس الحمل، فإذا حلت الشمس برج الحمل وسخن الجو ارتفع من

<sup>(</sup>١) ساقطاً من رطى.

<sup>(</sup>٢) في البيت بعض الكلمات الساقطة، مقدار كلمتين تقريباً، وذلك لعدم اكتمال القافية.

<sup>(</sup>٣) ستأيّ ترجمته.

هَامة وعاد إلى بلده، فيعود جياش بن نجاح فيطالب الرعايا بالضرائب المعتادة ويعتد لهم بما قبضه منهم سبأ بن أحمد، فلما طال ذلك على جياش هجم عليه وقد صار علمي قرب من "زبيد" فقتل من عسكره طائفة وسلم سبأ بن أحمد فيمن سلم فرجع إلى بلاده، فلم يكن بعد ذلك يطمع في قامة إلى أن توفي [رحمه الله تعالى] (1) وكانت وفاته في سنة اثنين وتسعين وأربع مائة رحمه الله تعالى.

# [٣٩٤] أبو حمير سبابن أبي السعود بن زريع بن العباس بن المكرم الهمداني صاحب عدن والمستولي عليها

كان ملكاً سعيداً عاقلاً رشيداً جواداً شجاعاً عالي الهمة ميمون النقيبة، وكان السبب في ملكه "عدن" واستيلائه عليها أن الداعي على بن محمد الصليحي لما استولى على اليمن وافتتح

(١) زيادة من (ط).

ورد ذكره عند. عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٤٧-١٤٠ . ابن المجاور، "تاريخ المستبصر"، ص١٨٠ . الحمسزي تاريخ اليمن، ص٨٦ . الحندي، السلوك ، ١/١٠٥-١٠٥ . ابن عبد المجيد، بجحة السزمن ، ص١٨-٨٠ . الأهسرف اسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ١٩٠ . ابن خلدون، تاريخ بن خلدون ، ٢٧٣/٤ . الأهدل، تحفة الزمن ، ٢٠٥٧ . ابن الديع، قرة العيون ... ، ص١٠٨ بالمخرمة، تاريخ نغر عدن ٨٦/٢ . يميي بن الحسين، غاية الأماني ، ص ١٩٥ العَرشي، بلوغ المرام في شرح مسك الحتام في من تولي ملك اليمن من ملك وإمسام، ص٨١ . الحامشد، تساريخ حسفرموت، بلوغ المرام في شرح مسك الحتام في من تولي ملك اليمن من ملك وإمسام، ص٨١ . الحامشد، تساريخ حسفرموت، ١٢٤٨ . حسين الهنداني، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ١٩١ . الجُرافي، المقتطف من تاريخ السيمن، ص١٤٤ . السروري، تاريخ اليمن الإسلامي ص ١٤٦ . السروري، الحياة السياسية ومظاهرها في السيمن في غهسد السدويلات المستخلة من سنة(٢٩٤ عسرات من ١٨٤٠ . أله في السيمن في غهسد السدويلات حتى قيام دولة بني رسؤل، هي ١٤٠٠ . إلى (١٩٤ عد/١٠) عن ١٨٤٨ . الفقي، اليمن في ظل الإسلام منذ فجرت حتى قيام دولة بني رسؤل، هي ١٤٨٠ .

"عدن" وكان ملوكها يومئذ "بنو معن" (١) وقد استولوا عليها وعلى "لحج" و"أبسين" و"حضرموت" و"الشحر"، فأبقاها تحت أيديهم وجعلهم نواباً (١) فيها من قبله، فلما تزوج ابنه المكرم على الحرة السيدة (٣) بنت أحمد جعلها علي بن محمد الصليحي صداقها فكان "بنو معن" يرفعون خراجها إلى السيدة في أيام الصليحي فلما قتل علي بن محمد الصليحي في التاريخ الآي يرفعون خراجها إلى السيدة في أيام الصليحي فلما قتل على بن محمد الصليحي في التاريخ الآي دكره إن شاء الله، تغلب "بنو معن" على ما تحت أيديهم من البلاد، فقصدهم المكرم إلى "عدن" فأخرجهم منها، وولاها العباس (١) ومسعود (٥) ابني المكرم الهمداني، وكانت لهما سابقة محمودة وبلاءً حسن في قيام الدعوة "المستنصرية" (١) مع الداعي على بن محمد الصليحي، ثم مع ولده

<sup>(1)</sup> قال عمارة : إلهم ليسوا من ولد معن بن زائدة الشيباني. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٧٧. وعلق محمد الأكوع بقوله: هم من حمير ثم من الأصابح. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٧٧ (حاشية رقم ٤). قارن السروري، الحيساة السياسية ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) في المتن تكورت كلمة "وجعلهم" فحذفت الثانية ليستنميم المعني.

<sup>(</sup>٣) ستأتي نوجمتها.

<sup>(</sup>٤) العباس بن المكرم الهمداني، نسبه يعود إلى همدان ثم من جشم بن يام بن أصبا، ولاه المكرم على تعكو "عسدن". لسه سابقة محمودة في قبام المدعوة المستنصرية. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ص١٣٩ – ، ١٤. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٨/٢.

 <sup>(</sup>٥) المسعود بن المكرم الهمدائي، نسبه يعود إلى همدان ثم من جشم بن يام بن أصبا، ولاه المكرم على حصن الخضراء وما
 يجوز من الساحل. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٩٣ – ١٤.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى الحليفة الفاطعي في مصر المستصر بالله معد بن الطاهر، وقد أرسل علي بن محمد الصليحي الأميرين أحمد بن محمد الصليحي وأحمد بن المظفر الصليحي لمصر لكي يأذن له المستنصر في أن يدعو باسمه، فأذن له ومنحه مع المبعوثين القابا ورايات كان لها قيمتها في ذلك العهد، وذلك في عام ٢٥٣هـ، وكان من عادة سلاطين المسلمين الانتماء إلى الخلافة التي يريدو لها لتبرير حكمهم وإضفاء الشرعية عليه، وقد ادعى الفاطميون الخلافة فانتمى إليهم ليضفي الشرعية على حكمه. وأعلن الدعوة في عام ٤٥٥هـ. انظر. محمد الحداد، تاريخ اليمن السياسي من عصر الإمام الهسادي إلى مقوط دولة الإمام، ج٢، ص ٣٦.

المكرم يوم نزوله إلى "زييد" وأخذ أمه أسماء (١) بنت شهاب من أسر سعيد الأحوال بن نجاح، فجعل للعباس حصن التعكر (٢) "بعدن" وباب البر وما يدخل منه، وجعل لمسعود "حصن الخضراء" (٣) وباب البحر وما يدخل منه، وإليه أمر المدينة، واستخلفهما للحرة السيدة فلم يزل ارتفاع "عدن" يحمل إلى السيدة في كل سنة مائة ألف دينار وتارة يزيد وتارة ينقص إلى أن توفي العباس بن المكرم، فخلفه ابنه زريع (٤) بن العباس على باب التعكر وباب البر وما يدخل منه وبقي مسعود على ما تحت يده وكل واحد منها يحمل ما عليه، وملك زريع بسن العباس "الدملوة" يوم الثلاثاء لست عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثمانين وأربع مائه فلما بعثت السيدة المفضل بن أبي البركات إلى "زبيد" كتبت إلى زريع بن العباس وإلى عمه مسعود ابن المكرم أن يلقياه إلى "زبيد" فلقياه وقاتلا معه فقتلا معاً على باب "زبيد" فانتقل أمر "عدن" إلى ولديهما أبى السعود بن زريع وأبي الغارات بن مسعود فتغلبا على الحرة أيضاً، فبعثت إليهما إلى ولديهما أبى البركات في جيش عظيم فقاتلهما، ثم أتفق الأمر على النصف من ذلك فكانا يحملان إليها في كل سنة حسين ألف دينار، فلما مات المفضل تغلبوا أيضاً على الحرة فبعثت المحملان إليها في كل سنة حسين ألف دينار، فلما مات المفضل تغلبوا أيضاً على الحرة فبعثت المحملان إليها في كل سنة حسين ألف دينار، فلما مات المفضل تغلبوا أيضاً على الحرة فبعثت المحملان إليها في كل سنة حسين ألف دينار، فلما مات المفضل تغلبوا أيضاً على الحرة فبعثت بالمحملان إليها في كل سنة حسين ألف دينار، فلما مات المفضل تغلبوا أيضاً على الحرة فبعثت بالمحملان إليها في كل سنة حسين ألف دينار، فلما مات المفضل تغلبوا أيضاً على الحرة فبعثت المحملان إليها في كل سنة حسين ألف دينار، فلما مات المفضل بن أبي المراك المحملان المحمد المفضل بن أبي المراك المحمد المفصل بن أبي المراك المحمد المفال المحمد المفصل بن أبي المحمد المحمد المفصل من ذلك فكانا

(١) ستأيي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) المراد بحصن التعكر هذا هو "تعكر عدن" وهو يشرف ويهيمن على باب المدينة، كما أنه يعرف اليوم باسم "جبل الحساف". انظر. الحجري، معجم الحجري، ١٥٥/١. و المقحفي، معجم المقحفي، ٢٣٤/١. وعلق محمد الأكسوع يقوله: "تعكر عدن" وهو ما يسمى جبل شمسان أو جبل حديد. انظر عمارة، تاريخ اليمن ، ص م ١٤ (حاشية رقم ٣). (٣) هو جبل وحصن في الطرف الجنوبي لجبل شمسان المطل من الشمال على خليج "صيرة" مرسى "عدن"، ويعرف اليوم باسم المنصوري. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٥٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) زريع بن العباس بن المكوم الهمداني، استولى على "عدن" بعد موت أبيه ما كان لأبيه وهو حصن التعكر وباب السير، توفي مقتولاً في المعركة التي دارت على باب "زبيد" ضمن الجيش الذي بعثت به السيدة لمناصرة منصور بن فاتك على عمه عبد الواحد بن جياش في سنة ٣٠٥هـ. انظر. بامخزمة، تاريخ ثغر عدن ٧٨/٢.

إليهم ابن عم المفضل أسعد (١) بن أبي الفتوح فقاتلهما ثم أُتفق على ربع الارتفاع، فكانوا يحملون إليها في كل سنة شحسة وعشرين ألفاً، ثم تغلبوا على الربع المذكور بعد ذلك، ولم يزل كل واحد منهما على جهة موال لابن عمه حتى توفي أبو السعود وولي جهته ولده سبأ بن أبي السعود المذكور صاحب هذه الترجمة، ثم توفي أبو الغارات وولي جهته ولده محمد ابن أبي الغارات، ثم توفي محمد بن أبي الغارات فولي جهته أخوه على بن أبي الغارات بن مسعود وهسو صاحب "حصن الخضراء" والمستولي على البحر والمدينة، وكان للداعي سبأ بسن أبي السعود حصن التعكر وباب البر وما يدخل منه، وكان له من البر "الدملوة" و"سامع" (٢) و"مطران" (٣) و"عين" و"عين" و"غين أبي الغارات انبسطت أيديهم على ثواب الداعي سبأ وانبسطوا في قسمة الارتفاع، وامتدت [أيدي] (٥) نواب على بن أبي الغارات إلى ظلم الناس وعاثوا وأفسدوا –والظلم وامتدت [أيدي] (٥) نواب على بن أبي الغارات إلى ظلم الناس وعاثوا وأفسدوا –والظلم شؤم – ولم يزالوا يبسطوا أيديهم وألسنتهم بما يوجب الغيظ ويثير الخفيظة، والداعي في أثناء

 <sup>(</sup>١) أسعد بن أبي الفتوح بن العلاء بن الوليد، وني الأمور للسيدة الحرة بعد ابن عمــــه إلى أن تـــوفي مقتـــولاً في ســـنة
 ١٥هـــ، غدر به رجلان من أصحابه فقتلاه بين الناس في حصن "تعز".انظر. بامخرمة، تاريخ ثغـــر عــــدن ١٩/٢.
 حـــين الهمداني، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) جبل سَامِع: جبل في شرقي المواسط من بلاد الحُجريَّة، يرتفع عن سطح البحر ٢٠ ٣٩، ويبعد عن مدينة "تعز" جنوباً بنحو من ٤٠ كم. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٧٦٢/١. إسماعيل الأكوع، مخاليف اليمن، ط٦، طبعــة الجيــل الجليد، ص٧٥.

 <sup>(</sup>٣) مَطَران: تثنية مطر. حصن وقرية من جبل قَدَس من المعافر (الحُجرية) جنوب "تعز". انظر. المقحفي، معجم المقحفي،
 ١٥٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمة رقم "٣١".

 <sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل، والمثبت من الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص١٩١. ابن الديبع، قرة العيون...، ص ٢١٨.
 باعزمة، تاريخ ثغر عدن ٨٧/٢.

ذلك مهتم بجمع المال والغلات سراً وكان كل من يلوذ بالداعي يضام ويهتضم والداعي في ذلك متحمل حتى كاد احتماله أن يُخرج الأمر من يده، ثم إنه عزم على مشاجرة ابن عمه لللغه أنه ينتقصه ويهم برفع يده عن "عدن"، فخرج الداعي إلى الدملوه وقدم قائده السشيخ [سعيد] (1) بلال بن جرير (٢) فولاه "عدن" وأمره أن يفاتح القوم ويحرك القتال "بعدن" ففعل ذلك بلال وكان شهما ولم يلبث الداعي أن جمع جموعاً من همدان وجنب بن سعد (٣) و عنس (٤) وخولان وحمير و مذحج (٥) وهبط من "الدملوة" ونازل القوم بوادي لحج (٢) وكانست القريسة سالمة له فترل بما وكان الرعارع (٧) لابن عمه فترل كل واحد منهما في قريته ثم اقتتلوا أشد

<sup>(</sup>١) عند باعزمة "السعيد". والذي سماه بهذا الاسم القاضي الوشيد أحمد بن الزبير الأسواني الذي قدم من مصو بوسالة من صاحب مصر يقلد فيها الأغر علي بن سبأ أمر الدعوة، فلما وجده قد مات وصار الأمر من بعده إلى محمد بن سسبأ دفع إليه كتاب صاحب مصر وقلده أمر الدعوة ونعتة "بالمعظم" ونعت وزيره بلال "بالشيخ السعيد الموفق السسديد". انظر. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٢١٧/٢. وأنا أميل إلى أن الصواب هو السعيد بلال بن جرير.

 <sup>(</sup>۲) بلال بن جرير المحمدي المنعوت بالشيخ السعيد الموفق السديد وزير الداعي سبا، كان رجلاً عاقلاً كاملاً، كانست
وفاته في سنة ٤٦هــــ. انظر. بامخرمة، تاريخ ثفر عدن ٣٢/٢ ، انظر ترجمة رقم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر هامش ترجمة (٨٨)

<sup>(</sup>٤) بنو عنس: بطن من كهلان من القحطانية، وهم بنو عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بسن كهلان. انظر. ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكبير، ٣٣٧/١. القلقشندي، نماية الأرب ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) مذحج: بطن من كهلان من القحطانية، وهم بنو مذحج، واسمه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيسه ابن كهلان.انظر. ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكبر، ص٣٦٧. الأشرف عمسر، طرفة الأصحاب، ص٣٤٠. القلقشندي، نماية الأرب ص٣٧٣. وفي لسان العرب ٤١/١٤ هو مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان.

<sup>(</sup>٦) لَحُج: واد قرب "عدن" يشتمل على قرى ومزارع، وسمى بلحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سباً. انظر. بامخومة، النسبة ص٥،٥. الحجري، معجم الحجري، ١٢٧/٢. و المقحفي، معجم المقحفي، ١٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٧) الرَّعَارِع: قرية مشهورة كانت عاصمة لحج في أيام الزريعين. انظر. الهمداني، صفة جزيرة العرب ص٥٥ ١. الحجري، ٥ ١٩٤٨. المقحفي، ١٩٤٨.

القتال ويروى عن الداعي محمد (١) بن سبأ بن أبي السعود أنه قال: كنت يوماً في طلائع خيل الداعي سبأ فواجهنا على بن أبي الغارات وعمه منيع بن مسعود ولم تحمل الخيل أفرس منهما يومئذ ولا أشجع، فقال لي منيع بن مسعود: ياصبي قل لأبيك يثبت فلا بد العشية من تقبيل الحشميات (٢) اللواتي في مضربه، فأخبرت والدي بذلك فركب بنفسه وقال لمن حضره من بني عمه: إن العرب المستأجرة لا تصبر على حر الطعان "ولا يملك النور إلا قده" فالقوا بني عمكم بأنفسكم وإلا فهي الهزيمة والعار، قال: ثم التقى القوم فحمل منا فارس على منيع (٣) بن مسعود فطعنه طعنة شرم بحا شفته العليا وأرنبة أنفه وكثر الطعان بين الفريقين والجلاد بالسيوف وعقر كثير من الخيل والعرب المحشودة نظار، ثم حملت همدان ففرقت بين الناس وتحاجز القوم وأقبل وادي لحج دافعاً بالسيل فوقفوا جميعاً على عدوتي الوادي يتجادلون، فقال الداعي سبأ بن أبي السعود لمنيع بن مسعود: كيف رأيت تقبيل الجشيمات يا أبا المدافع ؟، فقال: وجدته كما قال المتني:

### والطُّعْنُ عِنْدَ مَحِبْيُهُنَ كَالْقُبَلِ ( ُ )

قال: فلم يزل الناس يستحسنون هذا الجواب منه لموافقته شاهد الحال قال عمساره (°): أقامت فتنة الرعارع سنين، وكان علي بن أبي الغارات ينفق الأموال جزافا وكان الداعي يومئذ ممسكاً فلما تضعضعت حال علي بن أبي الغارات بذل الداعي سبأ ما لم يكن يخطر ببال أحد من

<sup>(</sup>١) ستأييّ توجمته.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى جشم جد آل زريع. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٤٤ (حاشية رقم ٨) ، وكانسه أراد الوصول إلى أعراض نسائهم.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٤) انظر. ديوان المتنبي ٢٠٠/٢. والبيت بأكمله هو:

أَعْلَى الْمَالِكَ مَا يُبْنَى عَلَى الْأَمْـَل

والطُّعْنُ عِنْدَ مَحِيْنِهُنَّ كَالْفُهُلِ

<sup>(</sup>٥) المفيد ... ص ١٤٥ .

الناس أنه يبذله. وقال بلال بن جرير المحمدي: أنفق الداعي سبأ بن أبي السعود على حرب ابن عمه علي بن أبي الغارات ثلاث مائة ألف دينار ثم أفلس واقترض من (1) الذين يتوالونه مالا جزيلاً. [و] (7) مات وفي ذمته ثلاثون ألف دينار فقضاها عنه ولده الأعز علي (۳) بسن سبأ وأقامت الحرب حتى كل الفريقان ثم إن علي بن أبي الغارات اهتزم إلى ناحية "صهيب" (1) وتحصن هو وبنو عمه في حصنين منهما "منيف" (0) و"الحقلة" (1) وكان من عجيب الاتفاق أن بلال بن جرير المحمدي افتتح الخضراء "بعدن" وأنزل بمجة (٧) أم علي بن أبي الغارات في اليوم الذي افتتح فيه الداعي سبأ بن أبي السعود الرعارع فأرسل كل واحد منهما بشيراً إلى الآخر عن فتح الله عليه، وبين الموضعين مسيرة يوم فالتقي البشيران بالبشري في أثناء الطريق وهذا من

<sup>(</sup>١) عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٤٦ " تجار عدن".

<sup>(</sup>٢) زيادة عن الباحث لتستقيم الجملة.

<sup>(</sup>٣) على بن الداعى سبأ بن أبي السعود المعروف بالأغر، قال ابن خلدون: كان مقيماً بحصن الدملوة المعقل الذي لا يرام. تولى بعد أبيه ولكنه لم يعش طويلاً حيث توفي في سنة ١٣٥هـ. انظر. ابن خلدون، تاريخ بن خلسدون ، ٢٢٣/٤. الحامد، تاريخ حضرموت، ٩/١٩.

<sup>(</sup>٤) الصُهيب: منطقة ووادي أسفل جبل الضالع بالجنوب الشرقي من قَعْطَبة، وتعرف قديمًا باسم "سيأ الصُهيب" نسبة إلى الصهيب بن عبد شهس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سيأ الأكبر. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٩٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) مُنيف: حصن في منطقة "سبأ الصُهيب" بالشمال الشرقي من خج فيما بينها وبين فَعْطِبة. وعداده البوم من مركز الحد مديرية يافع. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٦٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الْحَقَّلَة : جبل في غربي وادي ميفعة. المرجع السابق ٤٨٧/١. ولعل الحصن منسوب إلى الجبل.

<sup>(</sup>٧) بحجة أم السلطان على بن أبي الغارات الزريعي المتولى سنة ١٩٩هـ، كانت من الفاضلات تسكن حصن الخضراء، وعندها من التحف والأموال الشيء الكثير، وبعد هزيمة ابنها نزلت إلى "عدن" معززة مكرمة وهي التي بنت الجسامع المنسوب إليها في "عدن" فيقال جامع الحرة بمجة. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٤٥. الحبشي، معجسم النسساء اليمنيات ص٤١.

عجيب الاتفاق. قال بلال بن جرير: ووجدت في الخضراء عند أم علي بن أبي الغارات من الذخائر والتحف مالا أقدر على مثله في مدة متطاولة و"عدن" كلها بيدي، ولما نزلت الحسرة بمجة أم علي بن أبي الغارات من "الخضراء" إلى المدينة أقامت بها حتى توفيت. قال الجندي(١): والمسجد الذي يعرف بمسجد الحرة على قرب من جامع "عذن" أظنه ينسب إليه والله أعلم.

ولما الهزم على بن أبي الغارات كما ذكرنا وانقضت الحرب دخل الداعي سبا ابسن أبي السعود "عدن" فأقام بما سبعة أشهر ثم توفي فدفن في سفح التعكر من "عدن"، وكانت وفات مسنة اثنين وثلاثين وخمس مائة وقيل سنة ثلاث وثلاثين، قال الجندي(٢): وبعد سبع مائة أظهر المطر حفيراً في أصل التعكر "بعدن فتوهم الناس أنه مال، فأعلموا والي المدينة فطلع الوالي إلى هنالك ومعه عدد من الناس فاستخرجوا من ذلك الحفير صندوقاً كبيراً مسموراً فأمر السوالي بفتحه ففتح فوجد رجلاً ملففاً بأثوب متى مسكت صارت رماداً فأعادوه إلى حاله بصندوقه في حفيرته، قال ولعله الداعي سباً بن أبي السعود والله أعلم. وكان له من الولد على الأعز ومحمد الداعي وزياد والمفضل وروح فولي الأمر بعده من أولاده على الأعز فلم يلبث إلا يسيراً حتى الداعي وزياد والمفضل وروح فولي الأمر بعده من أولاده على الأعز فلم يلبث إلا يسيراً حتى المداعي والنات وفاته "بالدملوة" سنة أربع وثلاثين وخمس مائة رحمة الله عليهم أجمعين. وسأذكر محمد بن سبا بن أبي السعود في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى وبسه التوفيق.

<sup>(</sup>١) السلوك...، ٢/٢ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) السلوك ...، ٢/٢٠٥.

#### [490] أبو محمد سبا بن سليمان

كان رجلاً ناسكاً عابداً زاهداً ورعاً خيراً فقيهاً مجوداً لكن غلبت عليه العبادة ولسه كرامات كثيرة، فمن ذلك أنه كان عليه شيء من المظالم للديوان فوصل الجابي يطلبها، فلم يجد الفقيه فأخذ من بيت الفقيه بقرة ينتفع بها عياله، فلما رجع الفقيه إلى بيته وجد [عيائه] (1) الصغار يبكون فسأل عن أحوالهم فأخبروه أن الجابي أخذ بقرقم فلم يجدوا دراً لغدائهم، فأغتاظ الفقيه لذلك فقال: والله لأقرأن القرآن الليلة ثم لا دعون على الجابي وعلى السلطان، فلما كان الليل استقبل القبلة وابتدا في قراءة القرآن فلما مضى بعض الليل والفقيه مستمر على تلاوته أخذه شيء من النوم فغلبته عينه فنام، قال فسمعت قائلاً يقول لي: يا صبأ تريد أن تغير نظام العالم في حق بقرتك أو كما قال، فاستيقظت واستغفرت الله تعالى وعدت كما كنت عليه وعزمت على الصبر.

[قال الجندي<sup>(۱)</sup>: وهو صاحب الرؤيا التي رآها في حديث عبد الوهاب<sup>(۱)</sup> وأهل "سير"<sup>(1)</sup> وذلك مـــا رواه الفقيـــه......

# (ALLY MESSEE PROPERTY OF THE SAME OF THE WAY OF THE PROPERTY O

<sup>(</sup>١) في (ط) "أولاده".

<sup>(</sup>٢) السنلوك...، ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب بن رشيد بن عزان العريقي، و ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) سَير: كانت من معاقل العلم الشهيرة في اليمن الأسفل، وهي اليوم خربة ولم يبق منها إلا بعض الأطلال، وتقسع في "وادي سَيْر" من مخلاف "صُهبان" وأعمال إب في الشمال الشرقي من الجند على مسافة نصف مرحلة (٤٢كسم)، وكانت المصنعة فاشية لصُهبان فاشتراها منهم بنو عمران سنة ٥٥هس، وبدأ البناء فيها سنة ٥٥هس، ولم تزل منسذ ابتداء عمارتما موثلاً لطلبة العلم، ولا تجد في الجيال من المدرسين والمفتين والفقهاء والمحققين إلا كان غالب تفقهه بحسا. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢٠٢/٤ . المقحفي، معجم المقحفي، ١٨٣٥٨.

إبراهيم (١) بن محمد المأربي قال: خرجت مرة من "ذي عقيب "(٢) لزيارة الشيخ عبد الوهاب العريقي وخرج معى صاحب لي وهو الفقيه سبأ بن سليمان، وكان ذا ديسن وورع فمورنا "بمصنعة سير" (٢) فدعانا القضاة إلى طعامهم وقت العشاء فرجعنا مع الذي طلبنا فتعشينا عندهم فلما أصبحنا أزعجنا صاحبي على المسير فقلت له: ألا تقف ونرجو الغداء، فقال: لا حاجة لنا به، وهم بمفارقتي فخرجنا ولم نزل نسير حتى بلغنا "الظفر" حصن الشيخ عبد الوهاب، فالتقانا وسلم علينا وأنزلنا في ناحية من داره وأتانا بشيء من الطعام فامتنع صاحبي من أكله فشق على ذلك ولم أدر ما القصة وأمسينا ولم نأكل شيئاً وأراد الشيخ أن يكرهه على الأكل فمنعته عن ذلك فلما نمنا شيئاً من الليل إذ بصاحبي يوقظني ويقول: انظر لي شيئاً من الطعام وكان من عادة الشيخ أن يتفقد الضيف بعد هجعة بشيء من الطعام فبينا نحن في الحديث وأنا ألومه على ترك الطعام، إذ بالشيخ قد وصل إلينا بالطعام فأكلنا منه أكلاً جيداً ثم قلت له: يا للعجب منك امتنعت عن الطعام أول الليل ثم أكلت الآن فما حملك على هذا ؟ فقال: رأيت ليلة أمسينا مع القضاة وتعشينا معهم أنه أتابي آت في منامي فجر برجلي ودلابي إلى موضع يشبه البئر يتوهج ناراً وهو يقول لي: عاد تأكل خبز أهل سير، عاد تأكل خبز القضاة، وأنا أقول: لا أعــود، لا أعود أكل خبز القضاة، فقال: احلف لي على ذلك، فحلفني أيماناً مغلظة، فلما أصبحت كان منى ما رأيت من الامتناع، ثم لما وصلنا إلى هذا الوجل الجاهل، قلت: إذا كان هذا حالي في أكل خبز القضاة وهم يعرفون ما يحل وما يحرم، فكيف يكون حالي إذا أكلت خبز هذا الوجل الجاهل؟ فلما نحت رأيت النبي ﷺ وهو يقول لي: كل طعام عبد الوهاب فهو منا. قال: فأخبرت الشيخ عبد الوهاب بذلك فبكي وقال: لست أهلا لذلك بل النبي ﷺ أهــل الكــرم

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم (١٠)

<sup>(</sup>٢) ذو عُقَيب: قرية شمال غرب مدينة جبلة بأقل من ميل. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٢٠٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) مصنعة سُيُر: منسوبة إلى سير التي عرفنا بما قبل قليل.

والتكرم، ولم أقف على تاريخ وفاة الفقيه سبأ بن سليمان، وسأذكر الشيخ عبد الوهساب في موضعه من الكتاب إن شاء الله وبالله التوفيق](١).

### [297] أبو محمد سبأ بن عمر الدَّمْتي

كان فقيها خيراً ديناً ورعاً قرأ القرآن للسبعة القراء على رجل من "بلاد صهبان"، وأخذ كتب الحديث عن عبدالله(٢) بن أسعد الحذيقي وغيره، وتفقه بجماعه ثم صار إلى "عدن"، فترتب في مسجد السوق صاحب المنارة فكان يقرأ فيه القرآن والحديث، وعنه أخذ أبو العباس(٣) [الحرازي](٤) صحيح البخاري ومسلم وامتحن في آخر عمره بكفاف بصره، وكان رجلاً خيراً ظاهراً وتوفي في شهر رمضان سنة أربع وتسعين وست مائة رحمه الله تعالى.

### [٣٩٧] أبو محمد القائد سرور بن عبد الله الفاتكي

كان أوحد أهل عصره عقلاً وكمالاً وجوداً وأفضالاً، وأصله من حب شيقال فهم "الجزل"(٥)، أثنى عليه عمارة في مفيده ثناءً مرضياً، قال: وكل ما أوردته عنه فهو نقطة في بحر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) ستأيي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) مستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ط) "الحواري".

<sup>[</sup>۲۹۷] ورد ذكره عند. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٨٨. الجندي، السلوك ، ١١/٢. ان عبد المجيد، بمجة السزمن ، ص ١١٣. ابن الديبع، بغية المستفيد...، ص ١٦. ابن الديبع، قرة العيون...، ص ٢٥٢. يجيى بن الحسين، غاية الأماني، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٥) بطن من الحبشة وملوك بني نجاح من هذا البطن. انظر. ابن الديمع، بغية المستفيد...، ص٥٧.

فضله ونبله، قال عمارة (١): كان أول أمره أن منصور (٢) بن فاتك بن جياش لما قتل الوزير أنيساً (٣) وابتاع من ورثته الحرة الصالحة "علم (٤) واستولدها ولداً سماه فاتك (٥) بن منصور بن فاتك بن جياش، ابتاعت الحرة لولدها من الحبشة وصفاناً (١) صغاراً، كان هذا سرور أحسدهم فتربى في حجر الحرة توبية خاصة، ولم يلبث أن ترعرع وشب وبرع فولته زمام (٧) المماليك، وجعلت إليه الرئاسة على كل من في القصر من صغير أو كبير، ثم ولي العرافة على طائفة مسن الجند فملكهم بالإحسان إليهم والصفح عنهم، ثم ترقت به الحسال إلى أن ولي الخطابة بسين

<sup>(</sup>١) المفيد ...، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) منصور بن فاتك بن جياش، توفي والده في سنة ٥٠ هـ وهو دون البلوغ، فملكته عبيد أبيه، وخالف عليه أعمامه إبراهيم وعبد الواحد، إلى أن تخلص منهم بمساعدة المفضل بن أبي البركات، فاستقر الأمر في تمامة لمنصور بن فاتـك ولعبيده أبيه.انظر. ابن الديبع، الفضل المزيد...، ١٨٣ـ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم: (٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) عَلَمْ هي أم فاتك بن منصور بن فاتك بن جياش بن تجاح، كانت من الجواري المغنيات اشتراها منصور بن فاتك سنة ١٧ هـ فولدت له فاتكاً، وكانت عاقلة حكيمة كثيرة الحج، فوكل إليها تدبير مملكته لا يبرم أمراً دولها، فنهضت به ثم بادرت إلى قتل سيدها بالسم وولي الملك بعده ولمدها الفاتك، واستمرت تملك ولا تحكم إلى أن توفيت "بزبيد" سنة ٤٥ هـ، وهي آخر من تولى الملك من النجاحيين. انظر. الزركلي، الأعلام ٢٤٨/٤. الحبشي، معجم النسساء اليمنيات ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) فاتك بن منصور بن فاتك بن جياش، ملك بعد أن قتل الوزير من الله والده وهو إذ ذاك صغير، وهو ولد الحرة علم، فلحولى من الله الوزارة إلى أن قتل في سنة ٢٤هــ، فاستوزرت الحرة القائد رزيق الفاتكي، فاستقال وقسام بالوزارة منصور بن مفلح الفاتكي. انظر. ابن الديبع، قرة العيون...، ص ٢٥٠-٣٥٣.

<sup>(</sup>١) الوصفان: هم عبيد السلطان. انظر. القلقشندي، صبح الأعشى ١٤٨/٥.

<sup>(</sup>٧) الزمام دار: وهو لقب يطلق على الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير من الحدام الحصيان، وهو مركب من لفظين فارسيين، أحدهما زنان بفتح الزاي ونونين بينهما ألف ومعناه النساء، والثاني دار ومعناه ممسك كما تقسدم: فيكون معناه ممسك النساء بمعنى أنه الموكل بحفظ الحريم، إلا أن العامة والحاصة قد قلبوا النونين فيه بجيمين فعبروا عنه بالزمام دار كما تقدم ظنا أن الدار على معناها العربي والزمام بمعنى القائد أخذا من زمام البعير الذي يقاد به انظر. القلقشندي، صبح الأعشى ٥/٥٩ هـ ٢٠ ٤.

السلطان وبين الوزراء الأكابر واستغنى به عن الأزمة، وكان الزمام الناظر يومئذ هو السشيخ "صواب" وكان يميل إلى الدين والتخلي للعبادة، فإذا عوتب على ذلك قال: قد صار القائد أبو محمد سرور هو صاحب الأمر والنهي علي وعليكم، وهو أهل أن يتقلد أمور الناس في الثواب والعقاب والحل والعقد، ثم ترقت به الحال إلى أن خرج إقبال(١) من الوزارة وصار مكانه لأمور يطول شرحها.(١) وكان القائد سرور شجاعاً مقداماً لا تموله الرجال.

قال عبد المحسن (٣) بن إسماعيل -وكان كاتب القائد سرور - أذكر وقد سار المشريف غانم غانم (٤) بن يجيى السليماني في نصرة الشيخ الوزير مفلح (٥) على سرور وكان مع الشريف غانم الف فارس وعشرة آلاف راجل وانضم إليهم الوزير مفلح ومن معه من العساكر وانسضاف إليهما من العرب بنو مشعل وهم فرسان الليل وأحلاس الخيل وبنو عمران و بنو (٤-للهما من العرب بنو مشعل وهم فرسان الليل وأحلاس الخيل وبنو عمران و بنو (٤-للهما والحكميون في جموع كثيرة وزحفوا إلينا ونحن في عدد يسير، وكان القائد سرور قد كتب إلى "زبيد" يستنفر الناس وكانت الوقعة "بالمهجم" وبينها وبين "زبيد" مسير ثلاثة أيام، فقلت للقائد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة رقم (١٥٠)، هامش

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) عبد المجسن بن الشيخ إسماعيل بن محمد المعروف بابن النوقا وهذا الشيخ إسماعيل كانت له وزارة القلم في عهد جياش بن نجاح وبعده أولاده الفاتك، والمنصور، وعبد الواحد، وما منهم إلا أكرمه، وله عدة أولاد. قال عمارة: ادركتهم "بزييد" وهم: سعيد، وسعد، وعبد المفضل، وعبد المحسن، ولهم من النباهة، وارتفاع الوجاهة، وبعد الصيت ما هو مشهور لهم. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) غانم بن يجيى بن حمزة بن وهاس بن الطيب السليماني، أمير المخلاف السليماني في حوالي النصف الأول من القسرن السادس الهجري. انظر الكبسي، اللطائف السنية، طبعة الجيال الجديد ، ص ٢٠٤ العقيلسي، تساريخ المخسلاف السليماني، ج١، ص ٢٠٤٠ . ٢٠

<sup>(</sup>٥) ستأيي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) بنو عمران وبنو زعل هي قباتل تعرف إلى الآن تنسب إلى عك بن عبد الله بن عدنان.انظر. الأشرف عمسر، طرفسة الأصحاب، ص٥٣، ابن الدينع، قرة العيون...، ص٢٥٢ (هامش رقم ٣).

سرور: إن هذا تمون وإنما نحن في هؤلاء كقطرة في اليم أو كلقمة في الفهم، فقال: أمسك عليك. فوالله إن الموت عندي أهون من الهزيمة، ثم التقى القوم فكانت الهزيمة على الوزير مفلح والشريف غانم ومن معهما، فتضاعف خطر القائد سرور في نفس المخالف والمؤالف وكان كريماً جواداً. (١)

ولي "المهجم" وهو كرسي ملك كبير، وكان يقيم في "زبيد" من هلال القعدة إلى أخر يوم من شعبان، ثم يخرج من "زبيد" فيصوم رمضان في "المهجم" ويصلح أحوال تلك البلاد وتتسع نفقاته وصدقته في شهر رمضان اتساعاً يخرج عن حد الوصف.

قال الشيخ عبيد بن بحر وزير القائد سرور: كانت نفقة القائد سرور في مطبخه في شهر رمضان كل يوم ألف دينار، قال: وكنت أشاهده عدة سنين إذا جاء من المهجم إلى "زبيد" وذلك في آخر شوال، فإذا صار على قرب من المدينة احتفل الناس بالخروج إلى لقائمه على الحتلاف طبقاقم فيقفون له على تل عالى هنالك، فأول من يسلم عليه من الناس الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية، فكان حين يراهم يترجل لهم فيسلم علمهم راجلاً ولا يترجل لهيرهم، ثم يأتي بعدهم التجار فإذا انصرفوا جاءت العسكرية أفواجاً أفواجا فإذا دخل المدينة وقضى حق السلام على السلطان مضى للفور إلى دار الحرة الصالحة مولاته "علم" فإذا دخل عليها انفض الناس عنها فما يبقى عندها لا صغير ولا كبير إلا جاريتها غزال(٢) وهي أخست زوجته وجاريتان لمولاها منصور بن فاتك بن جياش، وكان هؤلاء النسوة يمشون على منوال الحرة ويتشبهن بما في أقوالها وأفعالها، فكان إذا وصل إلى مولاته الحرة نزلت عن سريرها إلى

(1) انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) غزال، لا مزيد في ترجمتها على ما ذكره الخزرجي. انظر. ابن الديبع، بغية المستفيد...، ص٩٣. الحبسشي، معجمهم النساء اليمنيات ص٩٤.

الأرض إكراماً له، وتقول له أنت [يا أبا محمد] (١) وزيرنا، بل مولانا، بل رجلنا الذي لا يجوز لنا أن نخرج عن طاعته في شيء، ثم تستأخر النسوة الثلاث عنه إلى طرف المجلس بحيث لا يسمعن ما يقول فيفضي إليها بما يحسن عنده أن يفعله من التدبير في تلك السنة مسن ولايسة وعزل وإنعام وقتل ثم يخرج إلى [مسجده] (٢) وهو على باب داره فيجده لا يتسع من كشرة الناس الذين لا يستطيعون الخروج إلى لقائه فيسلم عليهم ويصلي الظهر ثم يدخل بيته.

قال عمارة في مفيده (٢): رأيت بخط كاتب جريدة الصدقات المعتادة التي كان يدفعها عند وصوله إلى "زبيد" للفقهاء والقضاة والمتصدرين في الحديث والنحو واللغة وعلم الكلام والفروع اثني عشر ألف دينار كل سنة، خارجاً عن صلة العسكرية مع كثرهم. وحكى: عبيد ابن بحر وغيره أن الهدايا التي كان [يفعلها] (٤) في كل سنة برسم حواشي السلطان مس الجهات (٥) والأزِمَّة ووُصُفان الدار عشرون ألف دينار هدية وصلة خارجاً عن أرزاقهم المستقرة.

قال وحكى غيرهم: أن المحمول من عماله إلى بيت مولاه في كل سنة ستون ألف دينار وأن المحمول إلى بيت المال لمولاته الحرة (علم) وحواشيها وترائبها ومن يلوذ بها على جهة الهدية اثنا عشر ألف دينار (٢)، وكان يخرج إلى مسجده بعد نصف الليل أو ثلثه ويقول إنما أخرج في هذا الوقت لعلى أجد أحداً من أهل البيوتات وأرباب الستر الذين لا يقدرون على الوصول

<sup>(</sup>١) في الأصل "يا محمد" والمثبت من عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٨٢. الجندي، السلوك ، ١٤/٢ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل والمثبت من عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ اليمن لعمارة ، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) جاءت عند عمارة ، تاريخ اليمن ، ص١٨٧ "يدفعها" وهي أنسب.

 <sup>(</sup>٥) كانت نساء بني رسول يُدْعَين بأسماء مواليهن وخصيتهن ولا يُدعَيْن بأسمائهن إلا فيما ندر، والأسماء الشائعة فيهن:جهة الدار، وجهة دار الشمسي، وجهة الطواشي....إلح. أنظر. إسماعيل الأكوع، أعراف وتقاليد حكام اليمن ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) جاءت عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٨٢ " السة عشر ألف دينار".

إلي بالنهار، إما لكثرة الناس، أو لفرط الحيا، ثم إذا صلى الــصبح ركــب إمــا إلى فقيـــه أو [وزير] (١) أو مريض يعوده أو ميت يحضر دفنه أو وليمه أو عقد نكاح يحضره، ثم لا يحضر بعد ذلك أحد دون أحد ولا كبيرٌ دون صغير، وكان المتظلم من الرعية يجفو عليه ويفحش لـــه في القول وهو آمن غضبه وسورته، وكان إذا دعى إلى مجلس الشرع حضر ولا يوكل كما يفعـــل غيره، ثم إذا حضر يقعد بين يدي الحاكم تواضعاً ودخولاً تحت أوامر الشرع الشريف ليقتدي به غيره، وكان يحب العلماء والفضلاء وكان إذا ركب إلى باب السلطان يقف هنالك فيقضى حوائج الناس على أكمل ما ينبغي، فإذا كان وقت الغداء ركب إلى بيته فيقيل فيه إلى وقــت الزوال، ثم يخرج إلى المسجد في أول زوال الظل فلا يشتغل بشيء سوا المسندات الــصحيحة عن رسول الله ﷺ إلى صلاة العصر، فإذا صلى العصر دخل داره فيقعد فيه إلى الغروب، فإذا غربت الشمس خرج إلى المسجد، فإذا صلى المغرب تناظر الفقهاء بين يديه إلى وقت صلاة العشاء، ثم يصلي العشاء فإذا انقضت الصلاة دخل بيته ولم يزل هذا دأبه مــن ســنة تـــــع وعشرين إلى أن قتل في مسجده "بزبيد" في الركعة الثانية من صلاة العصر، وكان قتلـــه يـــوم الجمعة الثابي عشر من رجب (٢) سنة إحدى وخمسين وخمس مائة وكان الذي قتله رجل من أصحاب ابن مهدي ثم قُتل قاتله تلك العشية بعد أن قتل جماعة من الناس.

قال الجندي في تاريخه (٣): ومسجده إلى الآن يعرف في "زبيد" بمسجد سرور وهو غــربي المرباع ولا يعرف من هو سرور إلا آحاد الناس، وأما عامة الناس فيعرفون أنه مــسجد مــن المساجد المنسوبة إلى الحبشة.

(١) الأنسب " يزوره" .

<sup>(</sup>٢) جاء عند عمارة أن قتله كان في شهر صفر. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ١٣/٢ ٥.

# [٣٩٨] القاضي أبو محمد سري بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن معاذ بن مبارك بن تبع بن يوسف بن فضل العرشاني

<sup>(</sup>١) المقيد...، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم: ص١٠٨.

<sup>[</sup>۲۹۸] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ۳٦٧/۱. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص ۳۳۳. الخزرجي، العقـــود اللؤلؤية...، ٤٨/١. الأهدل، تحفة الزمن ، ١٩٤/١. باعترمة، قلادة النحر...، ١٣٧/٣. إسماعيل الأكـــوع، هجـــر العلم...، ١٤٢٠/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبو الحسن على بن أبي بكر بن حمير العرشاني، وستأتي ترجمته..

<sup>(</sup>٥) علم الدين وردشار بن يامي الكردي، أحد ثماليك الملك المعز إسماعيل ولاه عدة مناصب، ثم بعد قتل الملك المعز سنة ٩٨ هـ. صار في خدمة ولده الملك الناصر أيوب، وكان متولياً على "صنعاء" و ذمار ورداع، فزاده الملك الناصر "حصن السّعدان"، توفي مقتولا على يد الناصر في سنة ١٢٠هـ. انظر. ابن حاتم، السمط الغسائي السّمن ، ص ٨٥ وص١٤٩ وص١٥٦.

بالجامع وأصلحه وبنا الجبانة (۱) أيضاً، وبنى القاضي سري "المطاهر" و"البركة" بجامع "صنعاء" (۲) ولم يكونا قبل ذلك، وكان مبتدأ ابتنائه في شعبان من سنة ست وست مائة ويروى أنه أعانه على ذلك الأمير وردشار، وأنه الذي حفر النهر وعمل المجرى منه إلى مطاهير "صنعاء" من ماله لا من مال المسجد، وأن عمارة المطاهر من وقف المسجد بـــ(شاهرة) (۳) وإنما فرغت في جمادى الآخرة سنة سبع وست مائة.

وكان القاضي سري أحد عدول القضاة، ذكر العارف بأيامه أن سيرته فيه كانت سيرة مرضية وأنه كان عدلاً في أحكامه، وهو الذي ذيَّل تاريخ الرازي<sup>(4)</sup> [قال الجندي<sup>(6)</sup>: ورأيــت شيئاً من مصنفاته مع أهله وله عدة كتب موقوفة هنالك]<sup>(1)</sup>، ويروى أنه اشترى أرضــاً فيهــا

<sup>(</sup>١) الجبانة: مستوى من الأرض أملس، ولا شجر فيه، وفيه آكام وجلاه، وقسد تكسون مستوية لا آكام فيها ولا جلاه انظر. لسان العرب ٧٢/٣. وهو الموضع الذي يصلي فيه العيد "بصنعاء"، وقد كان بناء هذا المسجد بأمر مسن رسول الله الله لفروة بن مسيك أو أبان بن سعيد بأن يُتخذُ مسجداً "بصنعاء" في بستان باذان فيما بسين "غمدان" و"الحجر الململمة". للمزيد عن جبانة "صنعاء" انظر. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) يقع مبنى المسجد الجامع في الجهة الجنوبية الشرقية من "صنعاء" غربي الطريق النافذ من باب اليمن إلى سوق العسب. انظر. محمد المروني، الوجيز في تاريخ بناية مساجد "صنعاء" القديم والجديد، ط١، مطابع اليمن العصرية، "صنعاء"، ١٤٠٨هـ ١٩٠١م، ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) شَاهِرة: قرية قرب ضِلَع غربي "صنعاء" بشمال على بعد ساعة، وهي من وقف الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي على جامع "صنعاء". انظر. الحجري، معجم الحجري، ٤٤١/٢.

<sup>(</sup>٤) هو تاريخ مدينة "صنعاء" لأحمد بن عبد الله بن محمد الرازي المتوفى سنة ٢٠ ٤هـ. وملحق بنفس هذا الكتاب الذيل المذكور وسمي "كتاب الاختصاص" وقد حققه حسين بن عبد الله العمري، وقد انصب اهتمام هذا الذيل على تسجيل تجديد الأمير وردشار الأيوبي لعمارة الجبانة، وعمارة المنارتين في المسجد الجامع "بصنعاء" وما يتخلل ذلك من اخبار، ولهذا سمي ذيله بــ(الاختصاص).انظر. العرشاني،الاختصاص "ذيل تاريخ مدينة صنعاء "للرازي"، ص٤٩٤ (مقدمـــة الحقق).

<sup>(</sup>٥) السلوك...، ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ط).

أصول كرم ثم حضر عنده خصمان اتجه على أحدهما حق لغريمه فحكم عليه بما أوجبه الشرع، ثم إن المحكوم عليه وصل إلى بيت القاضي ليلاً وناداه فأجابه، فقال له: يا قاضي أنا فلان وهذا شريم (١) معي لا يشابجه شريم وقد شرمته وأنا متقدم به إلى حظيرتك لأقطعها مكافأة لحكمك الذي حكمته علي فلاطفه القاضي وأوجب له على نفسه غرم ما حكم به عليه أو بعضه، ثم لما أصبح باع الأرض التي كان اشتراها وقال لا يصلح لحاكم أن يكتسب مزرعة أبداً وتوفي وهو على القضاء "بصنعاء" في سنة ست وعشرين وست مائة رحمه الله تعالى.

#### [٣٩٩] أبو محمد سعد بن سعيد بن مسعود المنجوي

كان رجلاً صالحاً فقيها محققاً وشاعراً معلقاً وخطيباً مصقعاً مع صلاح نية وحسن طويسة ولذلك أحبه الحبوضيون حباً شديداً وكانوا يقولون بمشورته، ووزر لأحمد أن بن محمد ثم لابسه إدريس (أ)، وفي أيامه خرج إلى مكة ثم إلى الشام، ويقال إنه توفي بدمشق وله شعر رائق يوجسد في ديوان مع أهل "ظفار" وغالبه في التجنيس، وفيه خمس وعشرون مقامة توجد هنالك مسع كثير من الناس.

قال الجندي (٤): وأنشدي الأديب محمد (٥) بن حمدي عن أبيه أو غيره عن المنجوي المذكور قوله:

<sup>(</sup>١) الشريم : هو المنجل. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢٠/٣.

प्रमा सर्वे त्या स्थानिक स्थान

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم (١٥١).

 <sup>(</sup>٣) إدريس بن أحمد الحبوضي تولى بعد والده وطالت مدة ولايته على ظفار إلى نحو من أثنين وأربعين سنة حيث تـــوفي في
 سنة ١٧٧هـــ انظر الحامد، تاريخ حضرموت، ٩٧/٢.

<sup>(£)</sup> السلوك... ٤٧١/٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

بالجيسرِ أثسارَ المساطرُ (١) وعسن النسساطرُ (١)

يامَـــنْ يُعَفّىـــي دائبـــاً المحارة المحار

قال وأنشدني عمر (٢) بن محمد المنجوي أنه وجد بيتين يتضمنان عمل الغالية (٣) وهما الثاني والثالث من هذه القطعة:

هي الطيبُ يغنى طيبُها عسن تبخسرِ مثاقيلَ مسك ثم مثقسالُ عنبرِ فيا حبداك الطيسبُ للمتعطسو

وغالية بما الملوك تحبُّها وغالية الملاث أواق دهنها وثلاثة ومسك فمثقالان والعود نصفة

(1) قال: وأنشدي أيضاً بسنده الأول في أسماء أهل الكهف:

ا ومرطونس بينونس دونواسِ موسولة بطنونسِ وأكفى وشي موصولة بطنونسِ بييٌ وإن يحرسُ بحا المالُ يحرسِ

ومكسلمينا فتيئ الكهف يمليخما وسارى يليمه يسونس دونسوانس ومن خاف من بحرٍ وقتلٍ وإن بكى صبيٌ

قال: ولما أنشدي الفقيه هذه الأبيات سألته أن يذكر لي ذلك نثراً، فقال: مكسلمينا يمليخا مرطونس بينوس دونواس سار يونس اكفشيطنونس، قال وسألت الفقيه المسند لي هل أدركت هذا الفقيه؟ قال: نعم أدركته وأنا في سن التمييز، لكن جميع ما أرويه من شعره وغيره إنما أرويه

<sup>(1)</sup> قال القاضي محمد الأكوع: وفي المساطر الأولى والثانية جناس، الأولى جمع مسطرة: معروفة، والثانيسة: عسنى بمساطر وهي آلة من الورق الأبيض المقوى يوضع عليها جدايل مفتولة على هيئة السطور، ثم يوضع الورق عليها ويغمر بالبنان وتظهر السطور فيكتب عليها الناسخ حتى لا تعوج سطوره. انظر: هامش السلوك، تحقيق الأكوع، ج

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) الغَالِيَةُ: نوع من أنواع الطيب قيل إن أول من سماها بذلك سُليمان بن عبد الملك.انظر. مختار الصحاح ص٣٠٩.

<sup>(\$)</sup> من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

عن والدي. قال: وكان مع جلالة قدره عند الملوك وعند سائر الناس متواضعاً متهذباً وكان أخذه للعلم عن أبي بكر<sup>(1)</sup> بن أبي حامد، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

### [٤٠٠] أبو عبد الله [سعد] بن عبد الله مولى فاتن [بن] " عبد الله [المعزي] (")

كان فقيهاً فاضلاً له اجتهاد في طلب العلم تفقه [بعمرو]<sup>(3)</sup> بن سعيد، وملك عدة كتب منها "وجيز الفقه" فلما ابتاعت تركته ابتيع وجيزه بعشرة دنانير ثم إن بعض أصحابه رآه في النوم بعد وفاته وهو يقول: سبحان الله يباع الوجيز الذي لي بعشرة دنانير [والله لو أعطيت فيه ما أعطيت]<sup>(0)</sup> ما بعته أو كما قال والله أعلم. ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر توجمته في ترجمة عمر إبراهيم رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأهدل، تحقة الزمن ، ٥٣٦/١. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في المصادر المعزي". انظر المصادر السابقة في اسم سعد. وهو من الأخيار صحب الفقهاء بني جديل بسسهفنة، وابتنى عندهم مسجداً ووقف عليه وقفاً جيداً، وابتنى مسجداً بالمسانيف وبه قبره، وكان يصحب الفقيه سليمان الجنيد والفقيه عمر بن سعيد. انظر. الأهدل، تحفة الزمن ، ٥٣٦/١.

المال جماعت في المحمد ا

<sup>(</sup>٤) جاء في بعض المصادر اسم "عمر".

<sup>(</sup>a) بياض في الأصل والمثبت من (ط).

### [٤٠١] أبوعبد الله [سعد] بن قيس بن أبي بكر بن حمزة

أحد فقهاء الجبل من قرية [علي] (١) البعداني، كان فقيها نحوياً ثم اشتغل بالمنطق (٢) فظهر منه ما لا يليق ولا تحتمله عقول الناس فنسبوه إلى الزندقة (٣) والحروج عن الدين، وكان يفتي الناس بالرخص، وتحليل العقد. حتى إن امرأة كرهت زوجها فأرادت مفارقته فبذلت له مسالاً على أن يخالعها فكره، فأمرها بعض الناس أن تستفتي سعد بن قيس المذكور عن وجه التخلص، فأمرها أن ترتد، وعلمها كيفية الردة، ففعلت ذلك وخرجت عن بيت الزوج وبلده، واستفتت الفقهاء فأفتوها بالبينونة، فتزوجت بزوج آخر، وفعل ذلك مع جماعة من الناس فكرهه أهله وأهل بلده، فخوج نافراً من البلد إلى بلد "بني حبيش" (٤) فدخل على بعض الفقهاء، وتحدث معه بما لا يحتمله عقله، [فزجره] (٥) بالكلام وسفه رأيه، فقام من عنده فلما غاب من عينه، قال الفقيه لجماعة كانوا جلوساً عنده يعتقدون دينه وأمانته وعلمه من قتل هذا المبتدع دخل الجنة، أو كما قال، فتبعه بعضهم إلى شيء من الطريق وقتله، ولم أقف على تاريخ وفاته ولسه ذريسة "بحجر" غالبهم بدو هنالك والله أعله.

# النا) حادث في النال التعاليف المحمد التعليم المادي المادي التعاليب المادي التعاليب المادي التعاليب المادي التعاليب المادي التعاليب المادي الم

<sup>(1)</sup> في (ط) والمصادر قرية بني البعداني". انظر. الجندي، السلوك ، ٢٠١/٢. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢/١٠٥. قال عنها محمد الأكوع: هي المسماة اليوم قرية "جمل" من عزلة القرية مناوحة لمتزل سبأ التي يسكنها في عصرنا بنو الدعيس ولا يسكن متزل جمل على حد التقريب إلا آل البعداني. ا.هـ انظر. الجندي، السلوك ، ٢٠١/٣ (هامش رقم ٦).

<sup>(</sup>٢) مسبق التعريف به، انظر ص ١٤٢.

 <sup>(</sup>٣) الزّلديق: القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان.انظر القاموس المحبط ١١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٤) خُبَيْش: ناحية من أعمال إب. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٢٧٨/١. المقحفي، معجم المقحفي، ٢٧٨١.

<sup>(</sup>٥) الكلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من (ط).

### [٤٠٢] أبو محمد [سعد] بن يوسف الزيلعي

كان فقيهاً فاضلاً مجتهداً تفقه بيحيى (١) بن أبي بكر، وكان عارفاً محققاً جمع كُتُبـــاً كــــثيرة ووقفها على طلبة العلم "بجَبَأَ" ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

### [٤٠٣] الشيخ أبو محمد سعيد بن أحمد بن إسماعيل المسكيني صاحب حصن شواحط (٢٠)

كان فقيها فاضلاً ورئيساً كاملاً قال الجندي: أثنى عليه ابن [حزة] (") ثناء حسناً مرضياً، قال: ورويت عنه "كتاب النجم" بروايته له عن مصنفه. قال: أخبري الفقيه محمد (أ) بن إبراهيم عن الإمام يجيى بن أبي الخير العمراي صاحب "البيان" أنه قال: سعيد بن أحمد يصلح للفتوى، وكان الشيخ سعيد بن أحمد حال قدوم سيف الإسلام إلى اليمن مالكا "حصن شواحط" فسلمه لسيف الإسلام ثم أقام ببعض الجهات إلى أن توفي وكانت وفاته في ذي القعدة من سنة ثمان وثمانين وخمس مائة رحمه الله تعالى.

<sup>[</sup>٤٠٧] ورد اسمه عند الجندي "سعيد". وقد ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٣٩٣/١. الأهــــدل، تحفـــة الــــزمن ، ٣١٧/١. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢٩٩/١.

<sup>(1)</sup> يجيى بن أبي بكر بن يجيى بن إسحاق بن علي بن إسحاق العياني ثم السكسكي، نسبة إلى قوم يعرفون بالأعيون قبيلة في اليمن، تفقه بالفقيه إبراهيم بن حديق. انظر. الجندي، السلوك ، ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) شَوَاحط: حصن في أعلى وادي الجنات من حقل السحول، ويبعد عن مدينة إب شمالاً بشرق بنحو ١٠ كم تقريباً. انظر المقحفي، معجم المقحفي، ٨٨٢/١. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١١٣٨/٢.

<sup>[</sup>٤٠٣] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٣٤٨/١. باعترمة، قلادة النحر...، ٧٧٧/٢. إسماعيل الأكسوع، هجسر العلم...، ١١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ط) "ابن سمرة" ولم أجد له ذكر عند ابن سمرة، انظر الجعدي، طبقات فقهاء اليمن.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن الحسين، تفقه بيحيى بن أبي الحير وأخذ عنه "غريب الحديث" في اللغة و "مختصر العين". انظــر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص١٩٤. الجندي، السلوك ، ٣٤٠/١.

### [٤٠٤] أبو محمد سعيد الأديب نزيل قرية الفراوي ١١٠

كان رجلاً عابداً [صالحاً] (٢) زاهداً، له بعض اشتغال بالكتب، مشهوراً بالخير في تلك الناحية لازماً طريقة التنسك إلى أن توفي سلخ شهر ربيع الأول من سنة إحدى وستين وست مائة، ولما توفي في التاريخ المذكور حضر دفنه عالم لا يحصون كثرة وكان في جملتهم الفقيسه عمر (٣) بن سعيد والشيخ علي (٤) بن عبد الله صاحب "المقداحة" (٥) وسياني ذكرهما إن شاء الله تعلى، وكان دفنه آخر النهار، فبات في قريته جمع كثير من الذين حضروا دفنه وفيهم الفقيسه عمر بن سعيد والشيخ علي بن عبد الله صاحب المقداحه كما ذكرنا، فيروى أنه حصل لهم من عمر بن سعيد والشيخ على بن عبد الله صاحب المقداحه كما ذكرنا، فيروى أنه حصل لهم من عمر جيراهم تورة مملوءة لحوحاً (١) وإناءً من الزوم (٧) فتقلد أحد الرجلين بكفاية الحاضرين عن دلك اللحوح وتقلد الآخر بكفايتهم من ذلك الزوم، ففعلا ذلك حتى صدر الحاضرون شباعاً،

## والمعالية المحدولة المعادية ا

الفراوي: قرية، من جبل حبيش من أعمال إب، كاتب أحد مراكز العلم التي يقصدها الطلبة، أنظر: معجم المقحفي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(\$)</sup> ستأني ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) المقدَّاحة: بلد في منطقة الأمجود من مديرية شرْعَب السلام وأعمال محافظة "تعز". انظر المقحفي، معجم المقحفي، ١٦١٣/٢.

 <sup>(</sup>٦) اللَّحُوْج : خمير من خبز الذرة يكون ليناً رقيقاً يكاد يشف عما ورائه، يؤكل بإدام، وينتشر أكله مع اللبن المبهر أنظر.
 معلهر الإرباني، المعجم اليمني(أ) في اللغة والتراث حول مفردات خاصة من اللهجة اليمنية، ص٦٩٨.

<sup>(</sup>٧) الزُّوم : إدام للطعام يتخذ من اللبن المغلي الْمُتَبُّل ببعض البهارات. انظر. نفس المرجع ص٦٠ ٥٠.

ثم بعد ذلك بأيام وصل الفقيه حسين (١) بن الفقيه أبي السعود فأقام في الموضع وأحياه رحمة الله عليهم أجمعين.

### [4-0] أبو محمد سعيد بن أسعد بن علي الحرازي نسباً

وبلده قرية "المشراح"(٢) برأس وادي نخلان، كان رجلاً دينا تقياً قرا القرآن "بدي أشرق" وتعلم الحط وكان حسن الصوت [فاستدعاه] (٣) "الدار النجميي"(٤) إلى ذي جبله وكان معلماً [معهم] (٥)، وكان الملك المظفر قد يختلف إليهم في أيام إمرته، فلما صار الملك إليه سأل من عمته "الدار النجمي" أن تؤثره به، ففعلت ذلك فجعله معلما لولده الأشرف، فلم يزل معه ونال نصيباً وافراً من الدنيا، وكان كثير ما يصده عن أمور لا تليق به حتى أنه لما توفي ترحم عليه وقال: لقد كان يردنا عن كثير ثما لا يليق بنا.

 <sup>(</sup>١) حسين بن أبي السعود بن الحسين بن مسلم بن على الهمداين، كان عابداً زاهداً صالحاً، توفي في سنة ١٩٦٧هـــ. انظر.
 الجندي، السلوك ، ٢١٩/٣. الأهدل، تحفة الزمن ، ١٧/١ه.

<sup>(</sup>٢) المشرّاح: قرية في رأس وادي نخلان من مديرية المُخادر وأعمال إب. وتعوف اليوم بــ"السياني" باسم رجل نزل هـــا من سيَّان وبنى بما مقهى وسمسرة ينزل بما المسافرون فاشتهرت به حتى عهد قريب. أنظر: محمد الأكــوع في هـــامش السلوك للجندي ، ج ٢/٠٩. وانظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٥٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الأنسب أن تكون "فاستدعته الدار النجمي" لألها أنثى.

 <sup>(</sup>٤) خاتون الملقبة بالدار النجمي بنت علي بن رسول، عرفت بالنجمية نسبة إلى زوجها الأمير نجم الدين بسن أبي بكسر،
 ابتنت عدداً من المدارس وأوقفت عليها أوقافاً جيدة. و ستأتى ترجمتها.

<sup>(</sup>٥) عبارة الخزرجي في العقود "عندهم" وهو الأنسب. انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية.... ١٨٨/١.

وهو الذي عمل الحوض في سفل النقيل الأسفل من النقيلين (١) وجر إليه الماء، وكان الغالب عليه الخير وصحبة الفقيه إسماعيل (١) الحضرمي وأمثاله، وكان لهم محاضرة جيدة عند الأشرف، [وكان سبب سكناه في "السمكر" تزوجه بأم أولاده (٣) فلم يزل بها حتى توفي في شوال من سنة ثمان وسبعين وست مائة وخلّف جماعة من الأولاد أكبرهم عمر (١) أقام على خدمة الأشرف] (٥) بالجندية والمنادمة سنين، ثم صحب الفقيه أبا بكر (١) بن محمد بسن عمر اليحيوي وشغف به فترك الخدمة وتزهد وتعبد حتى صار له ذكر مستفيض، ثم بعد ذلك سلك طريق العامة من الزراعة وغيرها إلى أن توفي يوم الأحد لعشر بقين من جمادى الأولى من سسنة سبع وسبع مائة. واسم ابنه علي (١) [الثاني] (٨) كان كثير التلاوة للقرآن واعتزل الناس إلى أن توفي على ذلك سنة ست عشرة وسبع مائة رحمة الله عليهم أجمعين.

 <sup>(</sup>١) التَّقِيْلَيِّن: -بالتثنية- مركز إداري من مديرية السَّيَّاني وأعمال إب. يقع في أعلى وادي تخلان بجبل العَقْـــر. انظـــر. المقحفي، ١٧٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم (٢٣٦)

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في (ط) وما عند الجندي انسب حيث قال: "وسبب سكناه للسمكر زواجه لأم أولاده منها فلم يسزل كا .....". انظر. الجندي، السلوك ، ٩٠/٣.

<sup>(</sup>٤) عمر بن سعيد بن اسعد، -ليس هناك مزيد على ما ذكر الخزرجي --. انظر. الجندي، السسلوك ، ٢٠/٢. الأفسضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي، عالم أديب مال إلى التصوف واعتقد بابن عربي. كان بينه وبين الملك المؤيد صحبة، توفي في سنة ٩،٧هـ. انظر. الجندي، السلوك ، ١٩٩٣-١٢١.

 <sup>(</sup>٧) على بن سعيد بن أسعد بن على الحوازي ليس هناك مزيد على ما ذكر الخزرجي ... انظر. الأفضل الرسولي، العطايا
 السنية ، ص٤٧١. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ط). والأنسب أن تكون " واسم ابنه الثاني علي".

### [٤٠٦] أبو عثمان سعيد بن الجارود الأرمني

كان فقيهاً فاضلاً ذكره القاضي أحمد (١) العرشايي في جملة من قدم "صنعاء"، وكان رحالاً في طلب العلم روى عن إسحاق (١) بن إبراهيم البغدادي في دار الخيزران (٣) عن أبي معاويسة محمد (٤) بن [خازم] (٥) عن الأعمش (٦) عن النبي الله الأموات فإلهم قد أفضوا إلى ما قدموا (٧) ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

## وي المعادر في المعادر في والمعادر في المعادر في المعادر

- (١) انظر ترجمة رقم (١١٨)
- (٣) لعل المقصود إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري، قدم بغداد وحدث بها عن جماعة منهم محمد بن خازم الضرير، قال النسائي: ثقة، توفي في سنة ٢٥٧هـــانظر، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٣٦٦/٦. المزي، قـــذيب الكــمال، ٣٦١/٢.
- (٣) دار الخيزران: كانت هذه الدار بيت الأرقم بن أبي الأرقم فيه التي كان يلتقي فيها رسول الله في سراً مسع أوانسل أصحابه الذين أسلموا، وفي عهد أبي جعفر المنصور اشتراها ووهبها لابنه المهدي، فقام المهدي بدوره بإعطائها لزوجته الخيزران، فعرفت بها. انظر. الأزرقي، أخبار مكة ، ٢٥٧/٢. الصفدي، الوافي بالرفيات ٢٣٥/٨.
- (٤) محمد بن خازم التميمي السُّعدِي أبو معاوية الضرير الكولي، روى عن إبراهيم بن طهمان وإسماعيل بسن أبي خالسد وسليمان الأعمش وغيرهم، توفي في سنة ١٩٤هـ وقيل سنة ١٩٥هـ انظر. المسزي، قسديب الكسمال، ١٢٣/٢٥
- (٥) جاءت في الأصل "حاتم" والصواب ما أثبتناه من المصادر. انظر. مسلم، الكنى والأسماء، ص٥٩ المزي، تحسنيب الكسمال، ٢٥٣٥. المذهبي، ميزان الاعتدال...، ١١/٣ ٥.
- (٦) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، (مولاهم) أبو محمد الكوفي الأعمش، يقال إن أصله من طبرستان، ويقال بل من قرية بالري يقال لها ذُنْبَاوَلُد، رأى أنس بن مالك و أبا بكرة الثقفي. ولد سسنة ٢١هــــ، وتسوفي بالكوفــة سسنة ١٤٨هـــانظر. المزي، قليب الكــمال، ٧٦/١٢. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٢٢٦/٦.
  - (٧) رواه البخاري وغيره. انظر. صحيح البخاري (حديث رقم ٦١٥١) ٢٣٨٨/٥.

# [٤٠٧] أبو عبد الله سعيد بن [سعد] (١) بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن طريف ابن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الساعدي

أحد أصحاب رسول الله ﷺ، وبعض العلماء يتردد في صحبته (٢)، وقال أبو عمر بن عبد البر (٣): صحبته صحيحة، ذكره الواقدي وغيره، وكان والياً لعلى بن أبي طالب على السيمن. قال الجندي (١) وابن سمرة: بعثه على بن أبي طالب على الجنسد. قال ابسن سمرة (٥): وأقام بما زمن الفتنة إلى أن قتل على بن أبي طالب ﷺ في تاريخه المذكور. ولم أقف على تاريخ [وفاة] (١) سعيد بن [سعد] (٧) رحمه الله تعالى.

#### [٤٠٨] أبو عبد الله سعيد بن عبد الله بن عاقل

[4.٧] ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٥/٥ ٨. خليفة بن خياط، الطبقات ص٢٥٤. البخاري، التأريخ الكبير ٢٥٥٣. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٢٤/٤. ابن حبان، الثقات ٢٥٦/٣. المصدر نفسه ٢٧٧/٤. ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٢/٠٦. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٢٤. الجندي، السلوك ، ١٧٢/١. المزي، تحذيب الكسمال، ٥ ١/١٦. الذهبي، الكاشف ٢/٧٦. مغلطاي ، الإنابة ، ٢/٥٥٨. ابن حجر، تقريب التهاديب ص٢٣٦. ابن حجر، تقريب التهاديب ٥ ٢٣٢. ابن حجر، تقديب التهاديب

<sup>(1)</sup> وردت في الأصل سعيد، والمثبت من (ط) وهو الصواب وفقاً للمصادر التي ذكرت آنفاً.

<sup>(</sup>٢) ذكره جماعة في الصحابة. انظر. مغلطاي، الإنابة ، ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب...، ٢/٠٢٢-٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) وردت في الأصل "سعيد" والمثبت من (ط) وهو الصواب.

<sup>[</sup> الحج عند. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص ٢٠٠ الجندي، السلوك ، ١١٧/١. الأهدل، تحفة السزمن ، ٧٥/١.

عرف بالأعرج كان معيناً ليعلى (١) بإشارة عمر الله ويروى أنه قدم على عمر فلما أسلم قال له: عمر أين تريد قال: العراق، قال: ارجع إلى صاحبك فإن عمل صالحاً [نحو] (٢) جهاد، وإذا صدقت الماشية فلا تعينوا الحسنة، ولا ترزأولها (٣) صاحبها، واقتسموها أثلاثاً، ويختار صاحب الغنم ثلثاً، ويختار صاحب الصدقة من الثلثين الباقيين، قال: فقبلت من عمر وعدت إلى "صنعاء" وبعثت على معاونة يعلى، واعتمدنا ما قال عمر الله ومستى اجتمع معنا شسيء فرقناه إني موضعه (١) على فقرائه ثم نرجع ليس معنا إلا أسياطنا.

#### [٤٠٩] أبو محمد سعيد بن عمران العودري

كان فقيهاً فاضلاً تفقه بالإمام أبي الحسن على بن أحمد الأصبحي، وكان قد انتقل من "الذنبتين" ودرّس في مدرسة الحرة حُلَل<sup>(٥)</sup> الآيّ ذكرهما إن شاء الله تعالى. قال الجندي<sup>(١)</sup>: وكنت الواسطة له في ذلك إلى القاضي عبد الله (١) بن أسعد بمكاتبة شيخي له فأقام فيها مدة

<sup>(</sup>١) هو يعلى بن أميه رضي الله عنه. ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) أي من الرُّزَّءُ وهو المُصيبةُ والنقص. انظر. لسان العرب ١٤٤/٦.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) هي الحرة حلل بنت عبدالله الحسيني، صنأتي ترجمتها في باب النساء.

<sup>(</sup>٦) المسلوك...، ٢/٧٤٤.

<sup>(</sup>٧) هو العمواني ستأتي توجمته.

يسيرة ثم انتقل إلى "ذي أشرق" بسبب الفقيه عمر (١) بن الفقيه سليمان الجنيد لأنه كان راغباً في قراءة العلم على الفقيه [سعد] (٢) فأقام مدة يختلف إليه من "ذي أشرق" إلى مدرسته (٣) برأس "وادي نخلان" فصعب ذلك على الفقيه عمر، فراوده على الانتقال إليه "بذي أشرق" [فانتقل إليه وزهد في المدرسة فجعل له الفقيه شيئاً من وقف معه "بذي أشرق"] (٤) وله عليه نظر، وهو من وقف الطواشي نظام الدين مختص (٥) ولم يزل ساكناً بها إلى أن توفي، وكانت وفاته عقيب موت شيخه الإمام أبي الحسن الأصبحي وذلك في سنة ثلاث وسبع مائة في المحرم منها وقبر في المقبرة المعروفة بها مع الفقهاء، وأصل بلده جبل يعرف بـــــــــــــــالعـــود (٢) بعـــين مهملــة وقبر في المقبرة المعروفة بها مع الفقهاء، وأصل بلده جبل يعرف بـــــــــــــالعـــود (٢) بعـــين مهملــة مفتوحة وسكون الواو وآخره دال مهملة والله أعلم.

### [٤١٠] [الفقيه](١) سعيد بن محمد بن عمر الأعرج اللحاوي ثم الحرضي

De Contraction

<sup>(1)</sup> عمر بن سليمان بن محمد بن أسعد بن همدان الملقب بالجنيد، فقيه عالم، توفي في سنة ٧١٥هـــانظـــر. الخزرجـــي، العقود اللؤلؤية...، ٣٤١/١. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٧٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ط) "سعيد".

<sup>(</sup>٣) المقصود بما مدرسة حُلَل في قرية الظُّهْرَة وهي في رأس وادي نخلان. انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) الطواشي مختص رجل له مآثر حسنة فهو من بنى مطاهير الجامع بذي أشرق، وأوقف على درسة العلم في الجمامع أوقافاً جيدة، وكذا له وقف على مسجد الجند ومسجد المخا والخوهة، ولم يزل مختص مجلّلاً من الملك المظفر، وإقطاعه المخالب بلد لم يوجد احد من الملوك يسمح بإقطاعها لغيره توفي في سنة ٦٦٦هـــ انظر. الجندي، السلوك ، ٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) العَوْد: جبل في بلاد التَّادِره بالشرق من مدينة إب. سُمي نسبة إلى العود بن عبد الله بن الحارث بن ذي أصبح المنتهي نسبه إلى حمير. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١١٤٣/٣.

<sup>(</sup>V) في (ط) "أبو محمد".

قبل له الأعرج لعرج كان به وأصله من بني الأطرق الساكنين في "حرض" وهم أهمل بيت علم وصلاح ونسبهم في حكم (١) بن سعد قاله الجندي (٢). وإنما تغرب لأفها بلده تغلب على أهلها البداوة، والفقه فيها عزيز الوجود، وكان هذا سعيد بن محمد فقيها وكان يصحب المشائخ الفرسانين (٦) أصحاب "موزع" (٤)، وكان أبوه قبله حاكما بموزع، فلما توفي والده جُعل ابنه هذا سعيد مكانه ثم بعده القاضي سليمان، وكان "موزع" في أول الوقت ليس لأحد (٥) فيها أمر ولا في، وكان الفرسانيون يؤدون فيها أتاوة كل سنة شيء معلوم، فلما توفي سليمان جعل الفرسانيون القاضي سعيد المذكور حاكماً فكان كذلك على طريق الإصلاح فقدم في أثناء قضائه الفقيه حسن الشرعيي (١) المقدم ذكره فكان يدرس ويفتي فتعب الفقيه سعيد من ذلك فانتقل من "موزع" إلى موضع يعرف "بالجريب" (١) بفتح الجيم وكسر الراء وسكون المتناة فتوفي به ولم أقف على تاريخ وفاته، وله ذرية بموزع وولي قضاء موزع ابن له اسمه سعد مسدة

<sup>(</sup>١) الحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أدّد بطن من مَذْحِج من كهلان من القحطانية.انظر. الكلبي، نسب معد واليمن الكبير، ١/١. كحالة، معجم قبائل العرب ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ٢/ • ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الفرسانيون : نسبة إلى جزيرة فَرُسان الواقعة قبالة جازان. انظر. إسماعيل الأكسوع، هجسر العلسم...، ٢١٥٢/٤ (٣) (هامش رقم ٥).

<sup>(</sup>٤) مَوْزَع: صقع متسع جنوب شرق ميناء المخا وهي مدينة من أعمال "تعز"، قبل: إنه سُمي نِسبة إلى موزع بن القُفاعة بن عبد شمس بن وائل ثم إلى حمير الأكبر. وكانت مدينة موزع سوهي مدينة قديمة الاختطاط- نقطة اتصال بين موانئ اليمن ومدنه التهامية. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٧٢٤/٢. المقحفي، معجم المقحفي، ١٩٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) قال الجندي هنا: "ليس للغز فيها أمر ولا نحي".انظر السلوك...، ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة رقم (٢٩٣).

<sup>(</sup>٧) الجَرِيْب: قرية في جبل أسُلَم من بلاد حَجُوْر بالشمال الغربي من مدينة حَجَّة. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، 1/ ٠ ٣٩. وقال محمد الأكوع: الجريب تقع على طريق المخا عامرة قرب جبل النار". انظر. الجندي، المسلوك، ٣٩٠/٧ (هامش رقم١).

فحدث بينه وبين مشايخ الفرسانين وحشة أفضت إلى قتله في أواخر سنة سبع وعشرين وسبع مائة رحمه الله تعالى.

### [٤١١] [الفقيه](۱) سعيد بن منصور بن علي بن عبد الله بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الخير ابن المسين(۲) بن مسكين

كان فقيها صالحاً عابداً زاهداً تفقه بمحمد بن مضمون (")، وكان في نهاية من الرهد والورع والعبادة مع الاشتغال بقراءة الكتب، [قال الجندي (ألان مصباح (ألا الحبير بأحوال الناس في "جبلة" خاصة، قال: كان هذا سعيد بن منصور مصاحباً لابن مصباح (ألا واتفقا على أنه من كان له شيء من الكتب سماع أسمعه صاحبه وانتظم هذا الأمر بينهما وترتب سعيد المذكور في "المدرسة النجمية "(") بذي جبلة، وكان بينه وبين الققيه عمر بن سعيد العقيبي صحبة ومؤاخاة ومعاقدة على أن من مات قبل صاحبه حضره الآخر وتولى غسّله والصلاة عليه فقدر الله تعالى

<sup>(</sup>١) في (ط) "أبو محمد".

<sup>(</sup>٢) جاء ذكره عند الجندي في السلوك...، ١٦٩/٢ الحصين".

<sup>[113].</sup> ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ١٦٩/٢. الأفضل الرسولي، العطابا السنية ، ص٣٤٤. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٢٧/١. الأهدل، تمخلة الزمن ، ٤٨٥/١. الشرجي، طبقات الخسواص، ص١٤٤. بالمخرمسة، قسلادة النحر...، ٢٧/٣. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٨٨. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) ستأنيّ توجمته.

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) المدرسة النَّجْمِيَّة: في ذي جبلة ما تزال إلى اليوم بمذا الاسم ولعلها خربت ولم يبق منها إلا المسجد الملحق بها السذي بنته "الدار النجمي" وسمته مسجد الدار النجمي. كانت في الأصل داراً لأبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالمعلم، فاشترته منه خاتون الملقبة "الدار النجمي" وهي أخت الملك المنصور عمر بن علي بن رسول وجعلته مدرسسة وسمتها باسم زوجها نجم الدين بن أبي بكر. انظر إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٧٧.

موت الفقيه سعيد ببلدة "دلال" (١) وذلك بعد أن زهد في المدرسة، وأوصى عند موته إلى مسن يثق به أن يرسل رسولاً قاصداً متى أن مات إلى الفقيه عمر بن سعيد يعلمه بموته، فلما توفي نصف الليل بادر الوصي وأرسل رسولاً قاصداً إلى الفقيه عمر بن سعيد، فلما بلغ نصف الطريق واجهه الفقيه عمر بن سعيد مقبلاً فلما رآه قال له: مات الفقيه، قال: نعم.] (٢)

ومن كراماته ما يروى أن زريع (٣) الحداد دخل عليه عقيب عيد النحر وكان بينهما صحبة متأكدة، فقال: يا سيدي الفقيه رأيت ما كان أحلى الحج في هذه السنة فنظره الفقيه بازورار ففهم [الفقيه] (١) زريع كراهية الفقيه لذلك فسكت مستحباً، ثم جَعَلَ الفقيه يعتذر له ويغالط الحاضرين. قال المخبر: فلما (٥) خرج الحاضرون عن مجلس الفقيه، قلت له: يا سيدي سبحان الله نحن محبوكم وصحبناك ويحصل لكم هذا النصيب الوافر فلا تشركونا فيسه ولا في شيء منه، فأراد الفقيه مغالطتي وإنكار ذلك، فلم أقبل، فقلت سألتك بالله يا سيدي إلا ما أخبرتني كيف تفعلون، هل هو طيران أم خطو ؟ أم ما ذلك ؟ فقال الفقيه: هو شيء لا أستطيع تكيفه بل هو قدرة من قدرة الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده (١). قال وبلغيني [أن] (١)

<sup>(</sup>١) دَلاَل: منطقة دلال في جبل بعدان، سُميت بمذا الاسم نسبة إلى بطن من ذو رعين. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، (١) ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر الترجمة رقم ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) في المتن كلمة "حضر" وهي زيادة لا معنى لها في المتن ؛ فحذفت ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٦) صبق التعليق على مثل هذه الخرافات التي يدعيها الصوفية والله المستعان.

<sup>(</sup>٧) صاقط من الأصل، والمثبت من (ط).

وفاته في نحو من سنة ستين وست مائة، بعد أن بلغ عمره نحواً من ثمانين سنة وكل ذلك على طريق التقريب. (١)

ومن كراماته بعد موته ما يروى أن رجلاً من أصحابه وشركاء أرضه حصلت عليه أذيــة من بعض نواب الشيخ الفضل(٢) بن عواض المليكي، فذهب الرجل إلى توبة الفقيه سعيد بــن منصور المذكور، فالتزمها وبكي عندها وجعل يقول: يافقيه أتعبنا الفضل وأصحابه وظلمونــــا وجعل يعدد عند قبره ما يجرى عليه من المشاق من الفضل ونوابه، وكان الفــضل يومئـــذ في مدينة "تعز" عند السلطان الملك المظفر، وكان قد دخل عليه فأكرمه وأمــر أن يكتــب لـــه بعوائده، فكتب الكتاب بها ولم يفرغ الكتاب إلا ليلاً فأدخل الكتاب على السلطان ليلاً فأمسى عنده، فلما انتصف الليل استيقظ الفضل فأمر غلمانه بالشد والسير، فقيل لـــه ألا تـــصبر إلى الصبح حتى يأتيك جواب السلطان ؟ فقال: لا حاجة لى بذلك إذا خرج الجواب هو يلحقنا إن الساعة ؟ فقال: رأيت الفقيه سعيد بن منصور وقد لزمني وأضجعني وذبحني فأنا لا محالة هالك، ثم أجد في السير فلم يصل جبلة إلا وقد اعتقل لسانه، فحمل على أعناق الرجال وطلعوا بـــه جبل بعدان، فتوفي هنالك وحمل إلى بلده ميتاً فلما وصلوا به بيته وغسلوه ودفنوه سأل صاحبه الذي علم منه بحديث الفقيه سعيد هل جرى لأحد من غلمان الشيخ الفضل مع أحد من أهل قرية الفقيه شيء، فقيل: نعم، فلان نائب الشيخ فعل مع شريك الفقيه ما هو كذا وكذا فبلـغ

<sup>(1)</sup> من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) الفضل بن عواض المليكي، كان من أعيان المشائخ أهل الرئاسة والسياسة وكان كريماً شجاعاً كثير فعـــل المعــروف مقصوداً مألوفاً وكانت له منزلة عند الملك المظفر وهو أحد مشائخ بلد مدحج. انظر. الجندي، السلوك ، ١٧١/٣. وقال محمد الأكوع: "والأملوك من حمير وليس من مذحج"ا.هـــانظر. الجنـــدي، الـــــلوك ، ١٧١/٣ (هـــامش رقم ٢).

إلى قبر الفقيه وبكي عنده والتزمه، فقال: صدقتم، ولكن ما أراد الفقيه الانتصاف إلا مسن الشيخ الفضل لا من غيره، رحمة الله عليهم أجمعين. (١)

### [٤١٢] أبو محمد [سعيد] بن منصور بن محمد بن أحمد الجيشي

بفتح الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر الشين المعجمة، وكان والده منصور بن محمد يلقب بأنعم، وكان الفقيه رحمه الله [تعالى] (٢) يعرف سعيد بن أنعم، وكان فقيها فاضلاً عارفاً تقياً خيراً، وأصل بلده "مصنعة سير "(٣)، وكان تفقهه بالفقيه عمر (٤) بن مسعود بن محمد بسن سالم الآبي ذكره إن شاء الله (عالى) (٥)، ولما توفي شيخه في تاريخه الآبي ذكره إن شاء الله، خلفه

<sup>(</sup>١) هذه الحادثة إن صحت فهي الفتنة التي عناها الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بقوله : ليُعلم أن الله عن وجل قد يفتن الإنسان بأن يتعلق بالقبر فيدعو صاحبه، أو يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل المطلوب ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل فذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء وأن هذا التراب لا يكون سبباً لزوال ضور أو جلب نفع، نعلم ذلك لقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصَلُّ مِثَنَ يَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَن لا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَومِ اللهِ مَن لا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَومِ اللهِ مَن عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿ ٥ } وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَالُوا لَهُمْ أَعْدًاء وَكَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ {١٠ } الأحقاء وَمَا يَستُعُونَ أَبِيانَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ٢ } أَمُواتُ غَيْرُ أَخِناء وَمَا يَستُعُرُونَ أَيَانَ يَعْمُونَ أَيَانَ الإسلام، ص١٦٣.

إذاً فهذه الخرافات والهدع من الأمور التي نهى عنها الشرع وتخالف السنة الصحيحة، وقد افتتن بما كثير من المسلمين في بلاد العالم، وقد ورد في هذا الكتاب الكثير من هذه الصور، التي كان حقاً على المؤلف أن يبين حافها.

<sup>[</sup>٤١٧] في (ط) "سعد". وقد ورد ذكره.عند. الجندي، السلوك ، ٩٤٣/٣. الأفضل الرمسولي، العطايسا السنية ، ص٣٣٣. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٧٥/١. بامخرمة، قلادة التحر...، ٣٠٠/٣. إسماعيل الأكسوع، هجسر العلم...، ٤/٧٧/٤. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) مبق التعريف بحا.

<sup>(</sup>٤) ستأنى ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

تلميذه هذا سعيد بن منصور في التدريس "بالمدرسة النظامية" (1) بــ "ذي هزيم" ولم يزل علـــى التدريس في المدرسة المذكورة على أحسن حال إلى أن توفي سنة أربع وسبعين وست مائة، وقبر إلى جنب شيخه، فخلفه في تدريس المدرسة المذكورة ولد شيخه، وهو عبد الله (٢) بــن الفقيــه عمر بن مسعود، فلم تطل مدته بل توفي على رأس سنة من قعوده، وذلك في سنة خس وسبعين وقبل سنة ست وسبعين وست مائة رحمه الله تعالى.

### [٤١٣] أبوالفتح سعيد بن نجاح الملك صاحب اليمن في عصره [وهو] " المعروف بسعيد الأحول

كان ملكاً شهماً أبياً هماماً سرياً، توفي أبوه سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة، وكان أكبر بني أبيه فقصدهم الداعى على (أ) بن محمد الصليحي إلى "زبيد" في سنة خمس وخمسين وأربع مائة،

<sup>(</sup>١) المدرسة النظامية: تقع في "ذي هزيم" في الغرب الجنوبي من مدينة "تعز"، وتسمى مدرسة "ذي هُزَيَّم"، بناهـــا نظـــام الدين مُختص بن عبد الله المظفري، كان خادماً كبيراً، وكان مولى لغازي بن جبريل، ثم خدم السلطان نور الدين عمر ابن علي بن رسول. انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٩٣.

<sup>(</sup>۴) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط).

<sup>[18]</sup> ورد ذكره عند.عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٥٤. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٨٠. ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٣٦٣/٣. الحمزي. تاريخ اليمن، ص ٧٩. الجندي، السلوك ، ٢٨٧/٣. ابن عبد المجيد، بحجة الزمن ، ص ٧٧. الذهبي، صبر أعلام النبلاء ٢٣١/١٩. الصقدي، الوافي بالوفيات ١٧٢. اليافعي، موآة الجنان ، ٢٣١/٨. ابن كثير، البداية والنهاية ٨٩٣٨. الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ١٤٢. الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقية كثير، البداية والنهاية ٨٩٣٨. الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ١٤٢. الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقية ٩٥. القلقشندي، مآثر الإنافة في معالم الحلافة، اختار النصوص وعلق عليها وقدم لها شوقي أبو خليل، ط٢، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م، ص ١٦٠٩. ابن خلدون، تاريخ بن خلدون، ٢٠١٤ ابن الديبع، قرة العيون...، ص ١٨١. باعزمة، قلادة النحر...، ٢١٦/١٤. العصامي، سمط النجوم العوالي، ١٩٥٤م حسين الهمداني، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ١٠١.

<sup>(\$)</sup> مسبق المتعريف به.

فهرب بنو نجاح إلى جزيرة "دهلك" (١)، وكانوا خمسة: سعيد الأحول، وجياش، ومعارك، والذخيرة، ومنصور، فأما معارك فقتل نفسه غيظاً وغبناً، وكان سعيد وجياش رجلي البيست، فأقاموا في "دهلك" مدة وأراد سعيد الغدر بصاحب "دهلك"، فنهاه أخوه جياش عن ذلك ولم يوافقه، فخرج سعيد من دهلك إلى "زبيد" مغاضباً لأخيه جياش، فلما وصل سعيد "زبيد" استتر عند بعض أصحابه من أهل "زبيد" فسأل عن أخبار الناس وعن الصليحي وما سيرته حتى تحقق الأمور جميعها ثم كتب إلى أخيه يستدعيه إليه ويخبره بانقضاء دولة الصليحي وإقبال دولتهم، فلما قدم جياش "زبيد"، ظهر صعيد الأحول في "زبيد" في سبعين رجلاً ليس مع أحد [منهم] (١) فرس ولا سلاح إلا مسامير من حديد قد ركبوها في الجريد من النخال، فوجدوا جندياً على فرس فقتلوه وأخذوا فرسه فركبه سعيد الأحول.

وكان قد شاع على ألسنة المنجمين وأهل الملاحم أن سعيد الأحول بن نجاح يقتل علي بن محمد الصليحي، فبلغ العلم إلى الصليحي فاستشعره (أن)، وترقت همة سعيد الأحول إلى ذلك وقياً لأسبابه، وكانت أعلام (أن) الصليحي عنده في كل وقت وحين، وكان الصليحي قد عرم على الحج في تلك السنة (أن) واستخلف على الملك ولده أحمد الملقب بالمكرم، وتوجه إلى مكة في

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بها.

 <sup>(</sup>۲) استتر عند الرئيس ملاعب الحولاني، وهو سوقة-أي من العامة- إلا أنه كان مجباً لآل نجاح. انظر. عمـــارة، تــــاريخ
 اليمن ، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) في العسجد قال "استشعره وصورت له صور سعيد الأحول على جميسع حالات. انظسر. الخزرجسي، العسسجد المسبوك...، ورقة ٥٩.

<sup>(</sup>٥) العبارة في العسجد"أخبار". انظر. الخزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٥٩.

<sup>(</sup>٦) كان ذلك في منة ٥٩هـ. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٨٨. عمسارة، تساريخ السيمن ، ص١٠٤. الحمزي، تاريخ اليمن، ص٧٨.

ألفى فارس فيها خمسون ملكاً من ملوك اليمن، ومائة وستون من آل الصليحي، فلمـــا علـــم سعيد بخروجه متوجهاً إلى مكة تبعه، فكان خروج الصليحي من "زبيد" يوم [السابع](١) مسن ذي القعدة من سنة تاريخ قتله (٢).

(١) في (ط) "التاسع" وعند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٨٨ كما في الأصل ؛ أي كما هو مثبت هنا. وعند عمارة كان مقتله في السبت ١٢ ذي القعدة. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٠٤.

(٢) هناك تضارب في الروايات حول خروج سعيد بن تجاح الأحول لملاقاة السلطان على بن محمد الـصليحي وسوف أسوقها هنا:

عند عمارة أن أول خروج سعيد في "زبيد" يوم الأربعاء التاسع من ذي القعدة سنة ٤٧٣هـــ، -وهذا وهم من عمارة لأن أكثر المصادر اتفقت على أن قتل علي بن محمد الصليحي كان في سنة ٥٩ ١هـــ انظر الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٨٨. إدريس الحمزي، تاريخ اليمن، ص٧٨. ابن عبد المجيد، بمجة الزمن، ص٧٧. - وأنه استتر عنسد الرئيس ملاعب الخولاني، واحتفر سعيد نفقاً بين دور ملاعب كان يسكنه أكثر الأوقات، ثم كتب سعيد من "زبيد" إلى أخيه جياش "بدهلك" يأمره بالقدوم إلى "زبيد" وبشره بانقضاء دولة الصليحي وإقبال دولتهم فلما قسدم جيساش إلى سعيد.ظهر سعيد من "زبيد" في سبعين رجلاً لا فوس مع أحد منهم ولا سلاح إلا مسامير من الحديد مركبة في الجريد، وأنه قبل جندياً وأخذ فرسه. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٥٥١.

وعند ابن سمرة: أن سعيد بن نجاح ظهر في "زبيد" يوم السابع من ذي القعدة سنة ٥٩ هـ فقتل في "زبيد" من قسل ونحب الأموال ثم خرج إلى "المهجم" فقتل السلطان على بن محمد الصليحي. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء السيمن،

البحر معارضاً له في خمسة آلاف حربة، حتى خرج من ساحل المهجم، وسار متخفياً حتى هجم على المحطــة أنـــصاف النهار". انظر. كتر الأخبار...، ص ٧٩.

وقد جمع أحمد الباحثين بين تلك الروايات حيث قال: "كان السلطان على الصليحي كثير الحج وذلك لتفقـــد طريــــق الحاج للقيام بإصلاحه، وكذلك للالتقاء بأصحاب مذهبه الإسماعيلية في مكة، وكان قد وثق من استقرار حكمه على اليمن منذ إكمال سيطرته عليها سنة ٥٥٥هـ، ولم يكن يتوقع هجوم أي قوة عليه لذا سار بالفي فارس فقطا. وكسان صعيد بن نجاح في "زبيد" يتقصى أخبار الصليحي ويعد للثورة عليه متى سنحت الفرصة، فلما علم بعزم الصليحي على الخروج للحج فام بتجهيز كمين حيث كتب لأخيه جياش يخبره بذلك وطلب منه أن يقدم مع أنسصاره وواعسدهم= قال جياش: فسرنا في طريق الساحل وتركنا الجادة السلطانية خوفاً من العسكر فكتب [أسعد] (1) بن شهاب وهو صاحب "زبيد" يومئذ إلى الصليحي يعلمه بخروجنا وعددنا، فلمب بلغه العلم، سير من ركابه خسة آلاف حربة من الحبشة وأكثرهم مماليكنا وبنو عمنا، فقال لهم الصليحي: خذوا رأس الأحول ورأس أخيه ومن معه، قال: فخالفناهم في الطريق، ولم نزل نغذ السير ليلاً وتحاراً إلى أن دخلنا طريق المخيم وأهل المخيم يعتقدون أنا من جملة العسكر وحواشيه (7) ولم يشعر بأمرنا إلا عبد الله (8) بن محمد الصليحي، فإنسه ركسب فرسسه وقسال [لأخيه] (1) يا مولانا اركب فهذا والله الأحول بن نجاح، فركب عبد الله وكان على بن محمسه قد دخل موضع الخلاء.

=اللقاء على ساحل المهجم، فجمع جياش حوثه شحسة آلاف حربة وسار بحم نحو المكان المتفق عليه، وبعد خروج السلطان علي الصليحي للحج جمع سعيد بن نجاح من عنده من الأعوان "بزييد" وأعلن الثورة، فاتجه إلى دار الإسارة واستولى على جميع الأموال التي كانت فيها، ولم ينتظر إكمال السيطرة على "زبيد" بل ترك هذه المهمة لأنصاره وتوجه هو بسبعين رجلاً من ثقاته للانضمام إلى جياش، وعلى حين غفلة من علي الصليحي وجماعته أنقض عليهم الأحول بن نجاح وقتل على الصليحي وأخاه عبد الله". انظر. السروري، تاريخ اليمن الإسلامي ص 21-22.

(١) في الأصل "سعيد"، والصواب المثبت من (ط) وعمارة، تاريخ اليمن ، ص١١١.

(٢) يرى الأستاذ محمد الأكوع بل يعتقد جازماً -وهو رأي يجعلنا غيل إليه- أن هناك مؤامرة حيكت ضد علي بن محمد الصليحي أشترك فيها الملوك الذين كانوا من جمله جيش علي الصليحي، وقد أورد المؤلف ما يدل على ذلك حيست قال: "وكانت أخبار الصليحي عنده في كل وقت وحين" ما ذاك إلا أن ثم اتصالاً بين الأحول وبين المتآمرين المغلسوبين على أمرهم المرافقين للملك الصليحي سفراً وحضراً. انظر. ابن الديم، قرة العبون...، ص ١٨١ (هامش رقم ١).

(٣) عبد الله بن محمد الصليحي، استعمله أخوه الملك علي الصليحي على حصن "التعكر" وما والاها، وفي سنة ٤٥٧هـ اختط مدينة "ذي جبلة" بأمر الملك، وقبل إنه أيضاً هو الذي بنى قلعة "تعز"، لتمله سعيد الأحول مع أخيه وهسم في طريقهم للحج. انظر. حسين الهمدائي، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص٨٨.

(£) زيادة من (ط).

قال جياش: فكنت أول من طعنه ثم طعنه آخر وحززنا رأسه وركبت فرصه المسسمى "الذيال" وحمل فينا أخوه عبد الله بن محمد فقتل منا رجالاً ثم أعتنقه [رجل](1) آخر منا فسقط إلى الأرض ونادى صاحبنا اقتلويي أنا والرجل فشكهما الملك سعيد بحربته وحز رأس عبد الله وهو يظن أنه علي بن محمد، ثم ركب سعيد فرس عبد الله بن محمد، ووقف الرأسين أمامه على باب المسجد الذي فيه السيدة أسماء(1) بنت شهاب زوجة الصليحي، وقال لها: اخرجسي وصبحي على السلطانين، فقالت: لا صبحك الله يا أحول بخير ثم أنشدت ووجهها مكشوف قول امرئ القيس (1).

[فأنَّك] (1) لم يَفْخَرُ عليك كفاخِرِ ضعيف ولم يَعْلَبْكَ مثلُ مُعَلِّب

قال جياش: وعزت نفس الملك سعيد من حينئذ وشمخ بأنفه حتى عليّ وأنا ابن أبيه وأمه، وذلك أبي أشرت إليه أن يحسن إلى السيدة أسماء بنت شهاب ويعفو عمن قدر عليه مسن بسني الصليحي<sup>(6)</sup> وغيرهم من أبناء الملوك<sup>(7)</sup>، وأن يكتب على يد السيدة أسماء بنست شهاب إلى ولدها المكرم أنا أخذنا ثأرنا واسترجعنا ملكنا وقد أحسنا إليك وحملنا إليك بصيانة والسدتك والعفو عن بني عمك، وقلت له والله يا مولانا لئن فعلت هذا لا نازعتك قحطان في ملك تمامة أبداً، وإن كرهت ذلك لتهيجن حمائلها ولتطلبن بثأرها فإلهم أهل نفوس أبيسة وهمم عربيسة فأجابني بقول الآخر<sup>(٧)</sup>:

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان امرئ القيس، ص٥٥١.

<sup>(</sup>٤) جاءت في ديوان امرى القيس ص١٥١ "وأنك".

<sup>(</sup>٥) وكانوا مالة وسبعين، كان السلطان الصليحي خاف أن ينافقوا بعده.انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) وكان مع الملك الصليحي لحمسة وثلاثون من ملوك قحطان انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت من قصيدة لأبي أذينة ابن عم الأسود بن المنذر بن النعمان، يحرضه فيها على قتل آل غسان، فقد كانوا قتلوا أخاً لأبي أذينة هذا، وهي القصيدة التي مطلعها:—

لاَ تقطَعَنْ ذَنَبَ الأَفْعَى وتُرْسِلُهَا إِنْ كُنْت شَهْمًا فَأَتبعْ رأْسَهَا الذُّنَبَا

ثم قتل من ظفر به منهم، ثم ارتحل إلى "زبيد" بعد ثلاثة أيام من الوقعة وقد حــــاز ملكــــاً ومغنماً جسيماً وغنم في ذلك اليوم الفي فرس بعددها وثلاثة آلاف جمل وما يتبع ذلك.

وكان دخوله "زبيد" يوم السادس عشر من ذي القعدة من السنة المذكورة، وهرب أسعد ابن شهاب (١) من "زبيد" إلى المكرم "بصنعاء"، وامتلأت صدور العرب هيبة لسعيد بن نجاح واستوثق الأمر بتهامة له وبعث الأموال إلى الحبشة، فاشترى عشرين ألف عبد، وانقطعت الأخبار بين المكرم ووالدته أسماء ولم يجد أحدهما رسولاً إلى الآخر، ثم إلها احتالت في إيصال كتاباً منها إلى ابنها بأن وضعته في رغيف وجعلت في الرغيف ذهباً، ودفعته إلى فقير وعرفته أن يوصله إلى ولدها المكرم وهي تحضه فيه وتحرضه على قتال الأحول، فكان ما قد ذكرناه مسن تقدم الفقير بالكتاب إلى المكرم وإيصاله إليه ووصول المكرم في ثلاثة آلاف فارس إلى باب "زبيد" وقتل الحبوش على "باب الشبارق" (١) من "زبيد" وهم يومئذ نيف وعشرون ألفاً أتسى القتل على أكثرهم وهرب سعيد الأحول إلى "دهلك".

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار كانت وفاة أسعد بن شهاب سنة ١٥١هـ، وكان المتولي على زبيد هما أبو السعود وأحمد ابني أسعد ابن شهاب. انظر. انظر إدريس بن الأنف، السبع السابع ، ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) الشَبَارِق: قرية شرقي مدينة "زبيد". إليها ينسب باب الشبارق أحد أبواب "زبيد".انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٨٤٤/١

استولى المكرم على "زبيد" وولى أسعد بن شهاب(١) على "زبيد" ورجع المكرم إلى "صنعاء" بأمه ظافراً منصوراً. ثم عاد سعيد بن نجاح إلى "زبيد" في سنة تسع وسبعين و[اربع](١) مائة، فأخرج ولاة المكرم منها ولم يزل مالكاً لها إلى أن دبرت الحرة السيدة بنت أحمد على قتله في سنة إحدى وثمانين وأربع مائة، وذلك أن الحرة أمرت الحسن(٣) بن على [التبعي](٤) صاحب "حصن الشعر"(٩) أن يكاتب سعيد الأحول إلى "زبيد"، ويقول له: إن المكرم قد أصابه الفالج وعكف على شرب الخمر وقد جعل أمره بيد امرأته، وأنت أقوى ملوك اليمن فإن رأيت أن تطبق على "ذي جبلة" أنت من قامة ونحن من الجبال فأفعل فدولتكم أحب إلى المسلمين، فحسن موقع ذلك عند سعيد واستخفه الفرح، فخوج من "زبيد" إلى ذي جبلة في ثلاثين ألف حربة وكان خروجه من "زبيد" في يوم قد واعده فيه ابن التبعي المذكور، وكانت السيدة قلد كتبت إلى عمران(١) بن الفضل وأسعد بن شهاب أن يخلفوا سعيد الأحوال على "زبيد" إذا

<sup>(</sup>٩) هناك خلط في هذه الرواية، ووهم كبير من المؤلف رحمه الله وذلك بقوله إن المكرم ولى أسعد بن شهاب "زبيد" بعد أن استولى عليها من سعيد بن نجاح في يوم الأثنين التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ٩٠٤هـــ، بينما أسسعد بسن شهاب قد توفي في سنة ٤٦٩هـــ أي قبل هذه الحادثة بأربع سنوات انظر. إدريس بن الأنف، السبع السمابع ، ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل "سبع"، والصواب ما أثبتناه بدليل ما قبلها وما بعدها من السنوات.

<sup>(</sup>٣) ورد اسمه عند ابن سمرة: الحسين بن المغيرة التبعي، وكانت وفاته في سنة ٤٧٨هــــانظر. الجعدي، طبقـــات فقهـــاء اليمن، ص٤٠١-٥٠١. وكذلك ورد الاسم هكذا عند إدريس بن الأنف، السبع السابع ، ١٣٣/١. واظن الـــذي ورد في الأصل من تصحيف الناسخ.

 <sup>(</sup>٥) حصن الشّعر: مخلاف مشهور من ناحية النادرة، والثياب الشعرية منسوبة إليه. يبعد عن "إب" مسافة ٤٥ كم في جهة الشمال الشرقي. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٤٥٤/٢.

 <sup>(</sup>٦) عمران بن الفضل اليامي، أحد قواد المكرم، استخلفه على "صنعاء"، أصابه مرض صار به ارتعاش في يـــده وبـــشرة وجهه، توفي في سنة ٤٨٤هـــ. انظر. ابن عبد المجيد، بحجة الزمن ، ص٨٠.

خرج منها، فساروا إلى "زبيد" في ثلاثة آلاف فارس بعد خروج سعيد الأحول منها فأخذوها وهرب بقية بني نجاح، ولما صار سعيد بجيشه المذكور تحت "حصن الشعر" أطبق عليه الجيش، فقتل هو ومن معه ولم ينج منهم إلا اليسير وقيل نجا منهم أكثر من ألفي رجل والله أعلم. (1) وذكر ابن القم في رسالته (۲) التي كتبها إلى السلطان عباس (۳) بن معن على لسان المكرم أنهم كانوا ثلاثة كراديس في كل كردوس أربعة آلاف راجل وخمس مائة فارس، ومفهومه أن الوقعة كانت يوم الثامن عشر من شهر رمضان من سنة إحدى وثمانين وأربع مائة. (3)

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر التوجمة ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) يوجد في المكتبة المحمدية الهمدانية مجموع المكاتبات والرسائل التي ألفها ابن القم على لسان السلاطين السطيحين. انظر. حسين الهمداني، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص١٣٠ (الهامش رقم ٣). كما يوجد في آخر الكتاب نمساذج من هذه الرسائل.

<sup>(</sup>٣) عباس بن معن حاكم "عدن" من أواخر ذي الحجة من سنة ٥٩ هد حتى سنة ٢٦ هد، حيث توفي في تلك السنة وخلفه أخوه السلطان محمد بن معن. انظر. السروري، تاريخ اليمن الإسلامي ص١٣٥. ربنو معن هؤلاء ليسوا مسن ولد معن بن زائدة الشيباني. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية وردت بصيفة أخرى عند حسين الهمداني، وأشار إلى وهم عمارة صاحب المقيد ومن تابعه في رأيه حيث قال :" جاء عند عمارة رأي آخر في قبل سعيد الأحول، حيث ذكر أن قبله كان في سنة ٨١هـ في عهد الملكة الحرة السيدة أروى بنت أحمد، وتابعه في هذا الحزرجي في "الكفاية والإعلام"، ويجيى بن الحسين في "انباء الزمن"، وابن الديبع في "قرة العيون"، وهذا الرأي بعيد عن الصواب لأن قبل الأحول كان في سنة ٢١ههـ، وقد ظل حسين بسن مغيرة النبعي صاحب "حصن الشعر" طوال مدة حكم المكرم عدواً للدولة الصليحية، بالرغم من أن المكرم قد أعطاه الأمان وأكرم منواه، إلا أنه فر ولحق "بزبيد"، وقد ذكر المؤرخون الأربعة أن حسين بن مغيرة قد انستم إلى الملكة الحرة، ودخل في طاعتها وهو الذي ساعد في قبل سعيد بن نجاح" وعقب بقوله :" وإننا نستبعد أن يكون هذا المعانسد المكابر في عهد المكرم، وهو عهد قوة الدولة وسطوقا، أن يصير حليفاً اليوم للملكة الحرة، فيساعدها على قبل سعيد بن نجاح الذي كان يتخذه ملجاً له، بل يعده أكبر مساعد له ضد هذه الدولة، ثم إن هؤلاء المؤرخين قد أجمعوا على أن الملكة الحرة قد كاتبت في هذه الأثناء أسعد بن شهاب وعمران بن الفضل اليامي، وأمرقما بالتوجه مسن صسنعاء إلى قامة، وهذا يخالف الواقع لأن أسعد بن شهاب كان قد توفي في شعبان سنة ٥١٩هـ، ولذلك كله نسرى أن هسله قامة، وهذا يخالف الواقع لأن أسعد بن شهاب كان قد توفي في شعبان سنة ٥١٩هـ، ولذلك كله نسرى أن هسذا=

قال: وكان القتلى سبعة آلاف وثمان مائة ونيفاً وسبعين قتيلا، قال: وكان ما سلم مسن العقر من خيلهم نيفاً عن ثلاث مائة خارج من البغال والتجاوية (۱) والإبل ما يزيد على أربعة آلاف، وكانت زوجة سعيد الأحول أم ولده المعارك معه فأسرت يومئذ وجعلوا يعرضون عليها القتلى واحدا واحداً فلما وقعت عينها على سيدها عرفته فاحتزوا رأسه وحمل على رمح أمام هو دجها وجيء بها إلى السيدة، إلى "جبلة" فأسكنت في موضع من دار العز، ونصب رأس سعيد أمام طاقتها، فكانت الحرة تقول عند ذلك ليت لك عيناً يا مولاتنا أسماء لتنظري رأس الأحول تحت طاقة أم المعارك.

=الرأي لا أساس له من الصحة، وأن قتل سعيد بن نجاح كان في سنة ٢٦١هـــ" ١.هـــ انظـــر. حـــــين الهمــــدايي، الصليحيون والحركة الفاطمية، ص١٣٢.

وبناءً على ما سبق فإن الرواية السابقة فيها خلل كبير في مبناها، كما أنما تناقضت في آخرها حيث قال: "وذكسر بسن القم في رسالته التي كتبها إلى السلطان عباس بن معن..."، والمعروف أن السلطان عباس توفي في سسنة ٢٦٤هــــ، والمفارق كما هو واضح كبير لذلك فهي تحتاج إلى إعادة صياغة بناثاً على الحقائق التاريخية الموثقة. وللوقــوف علـــى الرواية المقاربة للحقيقة انظر كتاب عيون الأخبار السبع السابع ١١٧/١ –١٣٩.

والأحداث يمكن أن تصحح بناءً على المعلومات التالية :-

- ١- توفي سعيد الأحول في سنة ٢٦١هـ..
- ٢- كانت المعركة في سنة ٢١١هـ وليست في منة ٤٨١هـ.
- ٣- لم يكن الوالي على "زبيد" أسعد بن شهاب لأنه توفي في سنه ٢٥١هـ.
- كان حسين بن المغيرة من أعوان سعيد بن نجاح وليس من دبر هزيمته.

(١) الكلمة غير واضحة في الأصل. ولم توردها المصادر التي بين يدي. فأثبتها كما تبين لي إذ لا مجال للاجتهاد فيها.

ولما قتل سعيد بن نجاح كما ذكرنا هرب بقية بني نجاح وقد تقدم ذكر جياش بن نجاح وما كان من أمره ودخوله الهند ورجوعه إلى اليمن واستيلائه على الملك بما إلى حين وفاته وبالله التوفيق.

[ ٤١٤] أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن [ مسروق ] " بن حبيب بن [ رافع ] " بن عبد الله بن موهبة بن منقذ بن الحكم بن الحويرث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناه بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر المعروف بالثوري نسبة إلى جده ثور بن عبد مناة

(١) في الأصل "مرزوق". والصواب المثبت من (ط) والمصادر انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٣٧١/٦ البخساري، التاريخ الكبير ٩٢/٤ وغيرهما.

وهناك اختلاف في اسمه بين بعض المصادر، فقال ابن سعد: هو صفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بسن عبد الله بن مَوْهبَة بن أُبَى بن عبد الله بن مُوهبَة بن أَبَى بن عبد الله بن مُوهبَة بن أَبَى بن عبد الله بن مُوهبَة بن أَبَى بن عبد الله بن مُضَر بن نزار.

وقال ابن خلكان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن مَوْهَبَة بن أبي عبدالله بن مُنْقِسَة ابن نَصر بن الحكم بن الحارث بن ثعلبة بن مِلْكان بن ثور بن عبد مناة بن أذّ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان الثوري الكوفي.

أما السمعاني فقال: هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حجزة بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن مَوْهبّة بن أُبّي بن عبد الله بن مُوسّر بن نزار بن معد بسن الله بن تُعلبة بن عامر بن مِلْكان بن ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن معد بسن عدنان الثوري الكوفي.

(٢) في (ط) "نافع" والمثبت هو الصواب. انظر ما سبق.

[18] ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٣٧١/٦. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة ص٣١٩. خليفة بسن خياط، الطبقات ص٣٦٨. البخاري، التاريخ الصغير ٢١٤٧. البخاري، التساريخ الكبير ٢٩٤٤. السمعاني، الأنساب، ١٩/٢. البغدادي، المنعق ، ١٥٣/٩. ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٣٢٧/٣. البافعي، مسرآة الجسان ، ٢٦٨/١. البغدادي، تذكرة الحفاظ ٢٠١/١. سير أعلام النبلاء ٢٢٩٧. المعين في طبقات المحدثين، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، ط١، دار الفرقان، الأردن، ١٤٤٤هـ ١٩٨٤م، ص٠٦. الأهدل، تحفة الزمن ، ١٩٤٨. ابن العماد، شذرات الذهب ، ١/٥٠٤.

كان سفيان إماماً جليلاً مشهوراً مذكوراً عابداً زاهداً ورعاً، وكان مولده سنة خمس وقيل سنة ست وستين من الهجرة(١)، وهو معدود من أكابر الأئمة من أهل الأمصار على العمــوم ومن أهل الكوفة على الخصوص، وكان ميلاده ومنشأه في الكوفة، وأجمع الناس علمي دينمه وورعه وزهده، وهو أحد الأئمة المجتهدين، وقال ابن غيينة: ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام من سفيان. وقال ابن المبارك: لا يعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوري. وكان رأس الناس في زمانه وكان قبله الشعبي(٢)، وقبل الشعبي، ابن عباس، وقبل ابن عباس عمر. ويقال: إن الشيخ الجنيد(٢) كان على مذهبه والأصح أنه كان على مذهب أبي ثور(٤) صاحب الإمام الشافعي، قاله ابن خلكان (٥). وسمع منه (٦) الأوزاعي (٧) وابن .

<sup>(</sup>١) يذكر الذهبي أن مولده سنة ٩٧هـــ اتفاقاً.انظر. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٧٠٠/٧.

<sup>(</sup>٢) عامر بن شراحيل بن عَبُّد الشعبي وهو من حمير وعداده في هَمدان، يكني أبا عمرو، قدم ورأى على بن أبي طالــب 🚓 ووصفه، قيل توفي في سنة ١٠٢هــ وقيل ١٠٤هــ. انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٢٤٦/٦. الذهبي، سمير أعلام النبلاء ٤/٤ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الجُنَيْدُ بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري، أصله من لهاوند، ومولده ومنشؤه بالعراق، كان شميخ وقتمه وفويسد عصره، توفي في سنة ٢٩٧هـ. انظر. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣٤٦/١.

<sup>(1)</sup> إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكُلبيُّ البغدادي الفقيه، كان أحد أنمة الدنيا فقهاً وعلماً، ثمن صنف الكتب وفرُّغُ على السنن وذب عن حريمها وقمع مخالفيها، توفي في سنة ٤٠ هــ. انظر. المزي، تمذيب الكــمال، ٨٠/٢-

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان...، ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>١) انظر ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٣٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والأوزاع بطن من همدان، وهو من أنفسهم، ولد سنة ٨٨هــ، وكان ثقة مأمونــــأ صدوقاً فاضلاً خيراً كثير الحديث والعلم والفقه، توفي في سنة ١٥٧هـ. انظر. ابــن ســعد، الطبقـــات الكــبرى ، ٤٨٨/٧. الذهبي، صير أعلام النبلاء ٧/٧٠١.

جريج<sup>(1)</sup> ومحمد بن إسحاق ومالك<sup>(١)</sup> وتلك الطبقة.

وكانت وفاته بالبصرة متوارياً عن السلطان في سنة إحدى وستين ومائة في خلافة المهدي ودفن عشياً ولم يعقب.

ويروى أنه دخل على جعفر (") بن محمد الصادق فقال له: ياسفيان أين تدخل والسلطان يطلبك ونحن نتوقاه، قال: فحدثني حتى أخوج عنك، قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله على: "من أنعم الله عليه فليشكر الله ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن أجزبه أمر فليقل [لا حول و] (ع) لا قوة إلا بالله العلي العظيم "(٥). وقدم سفيان "صنعاء" في إمارة معن (١) بن زائدة الشيباني فلقيه خارجاً عن "صنعاء"، فقال سفيان في نفسه إن علم معن أن قصدي دخول "صنعاء" دون قصده ساءه ذلك، فسلم عليه ثم سأله أين يريد، فقال: ديسن أثقلني فقصدتك فأسف معن إلا أن يكون أدركه قبل خروجه من "صنعاء"، ثم كتب له إلى ابنه زائدة بألف دينار، فأخذ سفيان الصك و دخل "صنعاء"، فقضى حاجته منها ثم خرج ولم يجتمع زائدة بألف دينار، فأخذ سفيان الصك و دخل "صنعاء"، فقضى حاجته منها ثم خرج ولم يجتمع

<sup>(</sup>١) ستأني ترجمته. ا

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طائب المعروف بجعفر الصادق، ولد سنة ١٨٠هـ، أمه فروة بنست القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يكنى أبا عبد الله توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر. خليفة بن خياط، الطبقسات ص٢٦٩. الذهبي، صبر أعلام النبلاء ٢٥٥/٦.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في شعب الإيمان ج: ٦٧١، ٣٢٧، والاسماعيلي في (معجم الشيوخ) (٢/٤٧ – ١/٤٨) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ج: (٤٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) معن بن زائدة الشيباني، أحد أبطال العوب، ولاه المنصور اليمن، وثب عليه الخوارج وهو يحتجم فقتلسوه في سسنة ١٥٢هـــ وقيل في سنة ١٥٨هـــ. انظر. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٩٧/٧.

بزائدة، وقدم معن من سفره بعد خروج سفيان من "صنعاء" فسأل ولده عنه فقال ما رأيته ولا رأيت الخط الذي كتبته له قال معن: خدعني سفيان.

وذكر القاضي أحمد بن علي العرشاني، قال: قدم سفيان الثوري "صنعاء" في سنة أربع وخمسين ومائة، فأخذ عنه العلم أهل "صنعاء"، وصنف لهم كتاباً يعرف "بمعلم سفيان" فيه مسا يحتاج إليه المسلم من أمر دينه ودنياه، فكان في كل دار من "صنعاء" المعلم والمصحف، وكانت إقامته في "صنعاء" أربعين يوماً يحدثهم كل يوم بمائة حديث، وكان قد أصابته حمى قبل دخول وهو مقيم بـ "الجنب" (أ) وكان فيه رمان حلو وحامض، فأقام هنالك أياماً ثم صدعه رأسه، فقال يوماً لصاحب البستان: فأنت مقيم فقال يوماً لصاحب البستان: فأنت مقيم فيه وتسألني رمانة حامضة كأنك في الورع سفيان النوري فلم يعد عليه جواباً، وقال: إنسا لله، قدهم يضربون بورعي المثل فأغتم لذلك، وكان عظيم الفكر شديد الحزن، توفي وهو ابسن شمس وستين (٢) منة والله أعلم.

# [٤١٥] أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم، الصافظ الكوفي مولى محمد بن مزاحم الهلالي

 <sup>(</sup>١) الجُنُب : مركز إداري من مديرية بني مطر وأعمال "صنعاء"، وجَنْب : مركز إداري من مديرية السَوّاد في غربي جبل
 عبّال يَزيّد وأعمال محافظة عمران. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٣٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) هناك خطأ في العمر. والصواب أن مولده سنة ٩٧هـــ وتوفي في سنة ١٦١هـــ فيكون عمره ٢٤سنة.

<sup>[10]</sup> ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، 49/0 . البخاري، التاريخ الكبير £9. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٢٣٥/٤ . ابن حبان، الثقات ٤٠٣/٦ . ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار ص٤١ . الباجي، التعديل والتعديل ، ٢٠٥١ . أبو نعيم، حلية الأولياء، ٢٥٢/٧ الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٥٥. ابسن خلكان، والتجريح، ص١٦٣/ . أبو نعيم، حلية الأولياء، ٢٥٢/٧ الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٥٥. ابن حجسر، وفيات الأعيان ، ٣٢٦/٢ . المزي، تمذيب الكهال، ١٧٧/١ . الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٤٤٨ . ابن حجسر، قذيب التهذيب ص٢٤٥ . الأهدل، تحفة الزمن ، ١١٤/١ .

كان أحد الأئمة الأعلام في الحديث والتفسير قال الشافعي الهذا "لولا عالسك وسفيان لذهب علم الحجاز". وقال ابن وهب (1): لا أعلم أحد أعلم بالتفسير من ابن عيينة، [وقال لذهب علم اخبل: ما رأيت أحداً أعلم بالسنن من ابن عيينة] (1)، وقال غيرهم من العلماء: كان إماماً عالماً ديناً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه وروايته، روى عن الزهري وأبي إسحاق السبيعي وعمرو (1) ابن دينار، ومحمد بن المنكد (1)، وأبي الزناد (10)، وعاصم (11) بن أبي النجود المقرئ والأعمش (٧)، وعبد الملك (١) بن عمير وغيرهم من أعيان العلماء، وروى عنه الإمام الشافعي،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المالكي المصري، أحد الأعلام وعالم مصر، ثقة له عدة مصنفات منسها "كساب الجامع" و"كتاب المبيعة" و"كتاب المناسك" و"كتاب المغازي" و"كتاب الردة" و"كتاب تفسير غريب الموطأ"، توفي في سنة١٩٧هـــ. انظر. الصفدي، الوافي بالوفيات ١٩٥/١٧.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي و مولى باذان من الأبناء، سمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة، توفي في سنة ١٢٦هـــ. انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٥/٥٠٤. الذهبي، سبر أعلام النبلاء ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن التُتَكَدِرِ بن عبد الله بن الهُدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث، حدث عن عائشة وأبي هويرة وابن عباس وجمع من الصحابة، توفي في سنة ١٣٠هـ. انظر. البخاري، التاريخ الكبير ٢١٩/١. أبو نعيم، حلية الأولياء، ١٣٥/٣. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٣٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، الإمام الفقيه الحافظ المقتي، ويلقب بأبي الزناد، توفي في سنة ١٣٠هـ انظر. خليفة ابن خياط، الطبقات ص٢٥٩. و المذهبي، صبر أعلام النبلاء ٥/٥٤٤.

 <sup>(</sup>٧) سليمان بن مهران الأعمش مولى بني أسد، أحد الأئمة الأعلام، من كبار التابعين، توفي في سنة ١٤٨هــــ انظر ابسن
 صعد، الطبقات الكبرى ، ٢/٢٦. خليفة بن خياط، الطبقات ص١٦٤

 <sup>(</sup>٨) عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي الكوني، أحد الأعلام، رأى عليا رضي الله عنه، وروى عن جابر بن
 سعرة، وجندب البجلي، وعدي بن حاتم، والأشعث بن قيس، وابن الزبير وطائفة كثيرة من الصحابة والتسابعين، ولي=

وشعبة (۱) بن الحجاج، ومحمد بن إسحاق، وابن جريج، والزبير (۲) بن بكار، وعمه مصعب (۳)، ويُحيى (٤) بن أكثم القاضي وغيرهم من العلماء ممن يكثر عدهم، وقال الشافعي هذه ما رأيت أحداً فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أحداً أكف [عن] (۱) الفتيا منه، وقال القاضي أحمد بن علي العرشاني: قدم سفيان بن عيينة "صنعاء" فخرج ذات يوم فرأى الناس مد بصره يريدون أن يسمعوا منه فقال متمثلاً:

خلت الديارُ فسدتُ غيرَ مدافع ومن الشقاءِ تفردي [بالسؤددي](١) وسمع منه عبد الرزاق(٢) سنة ثمانين ومائة، وروي عن سفيان بن عيينة أنه قسال: "مسا أتُخذَت المحاملُ زمن الحجاج بن يوسف، وكان يقول أيها الناس (إين شيعت أمراً وقد خرجت

<sup>=</sup>قضاء الكوفة بعد الشعبي، توفي سنة١٣٦هـ. انظر. ابن سعد، الطبقات الكــبرى ، ٣١٥/٦. الــصفدي، الــوافي بالوفيات ١٢٤/١٩.

<sup>(</sup>١)شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي بالولاء، الحافظ لعلم أحد أنمة الإسلام نزل البصرة ورأى الحسن وابسن سميرين وروى عن معاوية بن قرة، والأزرق بن قيس، وإسماعيل بن رجاء، وثابت البناني، وأنس بن سيرين، وقتسادة وخلسق كثير، توفي في سنة ١٦٨هـــ. خليفة بن خياط، المطبقات ص٢٦٢. ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام، أبو بكر وقيل أبو عبد الله القرشي الأسدي الزبيري، قاضي مكة، توفي في سنة ٢٥٦هـــ انظر. ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٢٥٨/٢. المصفدي، الوافي بالوفيات ٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، العلامة الإمام، سمع أباه، ومالك بن أنس، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة وغيرهم، توفي في سنة ٣٣٦هـ. انظـر. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٤٣٩/٥. الذهبي، سع أعلام النبلاء ٣٠/١٩.

<sup>(</sup>٤) يجيى بن أكثم بن محمد بن قطن المروزي ثم البغدادي، كان من أنمة الإجتهاد، له تصانيف منها "كتاب التنبيه"، توفي في سنة ٢٤٣هـــ. انظر. البخاري، التاريخ الكبير ٢٦٣/٨. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٥/١٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل "على " والمثبت من(ط) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل، والأصواب حذف الياء.

<sup>(</sup>٧) ستأييّ ترجمته.

خارجة) (۱) فما رأيت بالقادسية محملا. وكان لسفيان بن عيينة ثلاثة إخوة إبراهيم (۱) بن عيينة، وعمران (۳) بن عيينة، ومحمد (۱) بن عيينة. وتوفي سفيان بن عيينة بمكة سنة ثمان وتسعين ومائسة وقبره معروف يزار مكتوب اسمه عليه بالخط الكوفي قاله اليافعي (۵) والله أعلم.

## [213] أبو عبد الله سلمان بن أسعد بن محمد الجدني ثم الحميري

كان فقيها فاضلاً تفقه بعلي (1) بن أحمد اليهاقري، وكان مسكنه "سودة" قرية من نواحي الجند بسين ودال مهملتين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره هاء تأنيث، وهي على شلاث مراحل من "الجند" غربي يمانيها وهي من قرى "النجاد"، و"النجاد" صقع هنالك وهنو بنون مكسورة وجيم مفتوحة بعدها ألف وآخر الاسم دال مهملة، وكانت قرية الفقيه المذكور قسد يطمع بما العدو وتغزوهم العرب إليها، وفي شرقها جبل منبع، فأشار الفقيه على قومه بالانتقال إلى الجبل والسكني في ذروته، وكان فقيها خيراً ديناً وهو أول من انتقل من القرية المسذكورة

<sup>(</sup>١) هذه العبارة غير واضحة في المتن، ولم أجد مصدراً يذكرها، فنقلتها على وجه التقريب.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عيبنة أبو إسحاق، روى عن أبي حيان التيمي، وأبي طالب القاص يجيى بن يعقوب، ومسمعو، وسفيان و٢) إبراهيم بن عيبنة أبو إسحاق، روى عن أبي حياتم، الجوح وشعبة، توفي في سنة ١٩٧هـــ انظر: البخاري، التاريخ الكبير ١٩٠١هــ ابن أبي حاتم، الجوح والتعديل ، ١١٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) عمران بن عيينة أبو الحسن، سمع عطاء بن السائب والحسن بن عبيد الله وإسماعيل بن أبي خالد، توفي سنة ٩٩ هـ..
 انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٣٩٨/٦. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٣٠٢/٦.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عيينة بن أبي عمران مولى بني هلال، روى عن أبي حازم سلمة بن دينار، وشعبة، روى عنه يجيى بن سمعيد القطان، وزافر بن سليمان، والحسن بن الربيع، مات بالمصيصة انظر. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٥) مرآة الجنان ١/١٥٦.

<sup>[113]</sup> ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٣٥٨/١. الملك الأفضل، العطايا الــــنية ، ص٣٣٨. بامخرمـــة، قــــلادة النحر...، ٧٤٢/٢. المقحفي، معجم المقحفي، ١٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ستأنيّ ترجمته.

وبنى بيتاً في الجبل وسكنه، فتبعه الناس وسكنوا معه وسموا الموضع "قناذر" بقاف مسضمومة ونون مفتوحة بعدها ألف ودال معجمة مكسورة وآخر الاسم راء، توفي الفقيه يوم العاشر من شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وخمس مائة، والجدين نسبة إلى ذي جدن أحد أذواء حمير وهو بفتح الجيم والدال المهملة وآخره نون والله أعلم.

## [218] أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي العلوي الحنفي الفقيه المحدث(١)

شيخ مشائخ المحدثين في عصره، وأوحد الفقهاء المجتهدين في مصره، كان مسيلاده يسوم الثلاثاء السادس عشر من رجب من صنة خمس وأربعين وسبع مائة، أخذ الفقه عسن الفقهاء الأثبات، وروى الحديث عن الأثمة الثقات، فكان شيخه في الفقه أبو يزيد محمد بن عبد الرحمن ابن السراج الآتي ذكره وذكر جده السراج إن شاء الله [تعالى] (٣) وجماعة من فقهاء الحنفيسة "بزبيد"، وأخذ الحديث سنة اثنتين وخسسين عن أبيسه (٤).

<sup>(1)</sup> قُتَاذِر : مركز إداري من مديرية مَاوِيَة من أعمال تعز، يقع بين خَدِيْر السَّلَمي جنوباً والشُّرْمَان والجَنَديَّة شَمَالاً. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٢٩٩/٢.

<sup>[11]</sup> ورد ذكره عند. ابن حجر، إنباء الغمر...، ٤٧٤/٧. الأهدل، تحفة السزمن ، ٣١٥/٧. السشوجي، طبقسات الحنواص، ص٥٥ استطراداً في ترجمة والده. السخاوي، الضوء اللامع...، ٣٥٩/٣. البريهي، طبقات صلحاء السيمن، ص٧٠٢. بامخرمة، قلادة النحو...، ٣٠٠/٣. بامخرمة، تاريخ ثغر "عدن" ٢٤/٢. ابن العمساد، شسلرات السلهب ، ٢٠١/٧ الشوكاني، البدر الطالع ١٩٤/١. الحبشي، حياة الأدب اليمني...، ص٣٥١. الحبشي، مسصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(\$)</sup> انظر ترجمته في باب الهمزة.

إجازة (')، [ثم] (') عن المقرئ علي (') بن أبي بكر بن شداد أقرأه عليه في مدينة "زبيد"، وحج في سنة اثنتين وثمانين وسبع مائة فلقي القاضي مجد الدين محمد (ئ) بن يعقوب الشيرازي في مكة المشرفة، فأخذ عنه ما أخذ قراءة (٥) وسماعاً (١) وأجازه إجازة عامة في جميع [مروياته] (١) ومسموعاته، وأخذ كتاب "الشفاء" في خمسة مجالس قرأه في مكة المشرفة على الإمام قاضي القضاة بما أبي الفضل محمد (٨) بن أحمد بن عبدالعزيز النويري، و"خلاصة السير" (٩) وبعض

<sup>(</sup>١) الإجازة : هي الإذن بالرواية لفظاً أو كتابة، وصورتما أن يقول الشيخ لأحد طلابه "أجَرْتُ لك أن تروي عني صحيح البخاري"، وأنواع الإجازات كثيرة للاستزادة عنها انظر. محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ستأيّ توجمته.

<sup>(</sup>٥) القراءة على الشيخ -ويسميه أكثر المحدثين "عُرْضاً" - وصورها أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي مسن مرويات الشيخ والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو مسن كساب، وسواء كان الشيخ يُتبُّعُ للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره انظر. محمود الطحان، تبسير مسصطلح الحديث، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٦) السماع من لفظ الشيخ وصورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه، وسواء سمسع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب، وهو أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير ولفظه أن يقول الحسدت "سمعت أو حدثني". انظر. المرجع نفسه ص١٥٨.

<sup>(</sup>٧) في (ط) "مقروءاته"

<sup>(</sup>٨) محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن بن قاسم بن عبد الله الهاشي العقيلي، قاضي مكة وخطيسها وعالمها، ولي قضاء مكة بعد صرف القاضي تقي الدين الحرازي، وولي خطابة الحرم وتدريس الثلاث المسدارس الستي للموك اليمن وهي المنصورية، والمجاهدية، والأفضلية، توفي في سنة ٢٨٧هـ. انظر. الفاسي، العقد الشمين...، ٢٨/٣. ابن العماد، شذرات الذهب ، ٣٥/٧.

 <sup>(</sup>٩) "خلاصة السير" : كتاب للمحب الطبري أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري ، وهناك "خلاصة السير ، الجامعة لعجاب أخبار الملوك التبابعة" لنشوان الحميري ، والمراد كتاب الطبري كما يفهم من السياق.

915

البخاري في مجلس واحد، وأخذ عن جماعة من مشائخ الحرم المكي [منهم](١) حافظ الوقــت زين الدين (٢) العراقي، والإمام تقى الدين (٣) الهيثمي، ومحمد (٤) بن أهد بن حساتم المصري (٥) وغيرهم، وترتب محدثاً في "المدرسة الصلاحية" "بزبيد"، فأقام فيها مدة ثم نقــل إلى تــدريس الحديث في المدرسة "المجاهدية" و"الأفضلية"(١) "بتعز" فانتقل إليها واستوطنها، وقصده الطلبـــة [إلى] (٧) هنالك من أنحاء الجبال فأفادوا واستفاد وانتشر ذكره في أقطار البلاد وارتحل إليه الناس من الأماكن البعيدة وأخذوا عنه وتفقهوا به وتصدر من أصحابه طائفة لإقراء الحمديث، 

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم المكردي، يعرف بالعراقي زين الدين أبو الفضل، محدث حافظ، فقيه أصولي، أديب لغوي، ولذ في ٧٢٥هـــ، له مشاركة في بعض العلوم، وله مؤلفات عديدة منها "نظم الدرر السنية في السيرة الزكية"، وألفية في علوم الحديث وغيرها. توفي في سنة ٢ • ٨هـــ. انظر. ابن حجر، ذيل الدرر...،، ص١٤٣. كحالة، معجم المؤلفين ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٣) لعله أراد نور الدين وهو : نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الحافظ المشهور صاحب مجمع الزوائسـد ، ولد سنة ٧٣٥هـ.، ت ٨٠٧هـ.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حاتم تقي الدين المصري. (٧١٧-٧٩٣هـ) ، أنظر: إنباء العمر لابن حجر في وفيات ٧٩٣هـ

<sup>(</sup>٦) المدرسة الأفضلية : كانت في حَبيل المجَلّية شرق مدينة "تعز" بجوار المدرسة المجاهدية، أنشأها السلطان الملك الأفضل العباس بن المجاهد على بن المؤيد بن المظفر وقد شرع في بنائها في عام ٧٦٥هــ. انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...، .Y & Y ...

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٨) محمد بن إبراهيم العلوي جمال الدين، كان عالمًا عاملاً محدثًا، شيوخه في الحديث بعض شيوخ أخيه ولهذا زيسادة في طبقات صلحاء اليمن: ص٢٩٨.

العلوي، ومحمد (۱) بن إبراهيم الصنعاني، ومحمد (۱) بن عبد الرحمن العواجي، وعبد الرحمن (۱) بن أبي بكر، صاحب "اللفج" (۱) – ناحية من نواحي الدملوة – ، وأخذ عنه من [فقهاء "تعز"] (۱) أبو بكر (۱) ابن محمد الخياط وصالح بن محمد [الدمتي] (۲)، وعبد الرحمن (۱) بن أبي بكر الزوقري وجماعة من العرشانيين، وجماعة من فقهاء "ذِيْ السُفَال"، وعالم كثير لا يحصون كثرة، وجمع من الكتب النفائس مالا يجمعه [غيره] (۱)، وكان جيد الضبط حسن القراءة سمعته غير مرة يقول: قد قرأت البخاري بلفظي أكثر من خمسين مرة، ولا يشك أحد من أهل العصر أنه أعرف أهل قد قرأت البخاري بلفظي أكثر من خمسين مرة، ولا يشك أحد من أهل العصر أنه أعرف أهل

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الهادي بن يجيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الصنعاني، السشهير بسابن الوزير، صنف في الرد على الإمامية "العواصم القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم"، واختصره في "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم"، وتوفي في سنة ، ٨٤هـــ انظر، السخاوي، الضوء اللامع ٢٧٢/٦٠٠٠.

 <sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن العُواجي عالم في الفقه، توفي في لحج سنة ٩٠١هـــ. انظر. إسماعيل الأكوع، هجـــر العلــــم...،
 ١٤٨٩/٣...

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن إبراهِيم بن أبي بكر بن إبراهيم بن يجيى بن محمد بن عمر بن أحمد بن مسبح، قرأ بالعلوم الفقهية على بعض أثبة وقته وقرأ الحديث والتفسير على سليمان العلوي، توفي في سنة ٢٤٪ هــــــــ انظر. البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) اللَّفَجُ : قرية من مديرية المِسْرَاخ وأعمال "تعز". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٣٧٦/٢.

 <sup>(</sup>a) بياض في الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن محمد بن صالح بن محمد بن الجمال الهمذاي الجبلي ثم التعزي الشافعي، يعرف بابن الحياط أخذ الفقه عن عمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجا، وحج فأخذ عن علماء مكة مثل الحرازي والعفيف اليافعي، وفي "تعز" عن سليمان العلوي وأبي بكر الناشري وغيرهم، توفي في سنة ١٩٨١هـ. انظر. السخاوي، الضوء اللامع...،٧٨/١١.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل والمثبت من (ط) و بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٨١/٣، و بامخرمة، تاريخ ثغر "عدن" ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ط).

العصر بالحديث وفنونه، وطرقه، ومتونه (()، ومقطوعه (())، ومرسله (())، وموقوفه (())، ومسلسله (())، وأسانيده (())، ومسنداته (())، وغريبه (())، وموضوعاته (())، وله عدة روايات مشهورة، وإجازات مذكورة.

[قرأ](۱۰) (البخاري) على الفقيه أبي عبد الله موسى(۱۱) العزولي الدمشقي بروايته له عن الحجار(۱۲) وغيره، وكتب له الإمـــام.....

<sup>(</sup>١) المتن : ما ينتهي إليه السند من الكلام وهو المتن متن الحديث. انظر. محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص١٦.

 <sup>(</sup>٢) المُقطوع: هو ما نسب أو أُسْنِد إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطبع، لأن المقطوع من صفات الإسناد. انظر. المرجع السابق ص١٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) المرسل: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله الله كذا أو فعل كذا أو فُعل بخضرته كذا. انظر. الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث ص٢٥. محمود الطحان، تيسسير مسصطلح الحسديث، ص٧١.

<sup>(</sup>٤) المُوثَّوف : هو ما نُسِبَ أو أُسْنِد إلى صحابي أو جمع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليهم قسولاً أو فعسلاً أو تقريراً، وسواء كان السند إليهم متصلاً أو منقطعاً. انظر. الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث ص١٩. محمسود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) المُسَلِّمُ : هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى. المرجع السابق ص١٨٥

<sup>(</sup>٦) السُّنَد : سلسلة الرجال الموصلة للمتن. المرجع السابق ص١٦.

<sup>(</sup>٧) المُسْنَد : هو أن يرويه انحدَث عن شيخ يظهر سماعه منه لسنّ يحتمله وكذلك سماع شيخه من شبيخه إلى أن يتصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى النبي ﷺ. انظر. الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث ص١٧. محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص١٣٥.

 <sup>(</sup>A) الغريب : هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعسض طبقات السند ولو في طبقة واحدة. المرجع السابق ص٢٨.

<sup>(</sup>٩) المَوَضُوع : هو الكذب المُخْتَلَق المصنوع المنسوب إلى رسول الله ﷺ. المرجع السابق ص٨٩.

<sup>(</sup>١٠) وردت في الأصل "من" والمثبت من (ط).

<sup>(11)</sup> لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>١٢) أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن حسن بن علي بن بيان الصالحي الحجار، ارتحل إليه طلبة العلم من كل مكان، حدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة بدمشق والصالحية والقاهرة وهاة وبعلبك وحمص وغيرها، توفي سنة ٧٣٠هـ. انظر. ابن حجر، الدرر الكامنة ٢٠/١.

أبو حفص عمر (١) بن علي النحوي الأنصاري بإجازة عامة في جميع ما يجوز [له] (٢) روايته [له عن الحجار وغيره] (٣), وأتاه خطه بذلك من الديار المصرية، وله إجازات من مشائخ الحسديث بالمدينة المشرفة وغيرها والله أعلم (١).

## [٤١٨] [أبو داود سليمان بن أحمد بن [سعد] (٥) القاضي](٦) المشهور

كان فقيهاً ديناً عالماً عاملاً صالحاً ورعاً زاهداً، وكانت أحكامه مرضية وسيرته محمودة، وتوفي لبضع وسبعين وخمس مائة رحمه الله تعالى.

#### [٤١٩] أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(٢)

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٢) في (ط) "لي".

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) توفي رحمه الله في سابع عشر جمادي الأولى سنة ٨٢٥هــ بعلة القولنج ، الضوء اللامع ، ٣٥٩/٣.

<sup>[218]</sup> وزد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٣٣٧. الجندي، السلوك ، ١٢/١. الأفسضل الرمسوني، العطايا السنية ، ص٣٣٩. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٧٨٧. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٣٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت في (ط)، وفي المصادر "أسعد". انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٢٣٧. الجندي، المسلوك، ١٢٧/١. الأفضل الرسولي، العطايا السنية، ص٣٣٩. باعزمة، قلادة النحر...، ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٦) حدث عند الناسخ للنسخة الأصل خلط بين صاحب هذه الترجمة والترجمة التي تلبها فقال " أبو داود مسليمان بسن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام" والصواب الاسم المثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) الطبراني نسبة إلى طَبَريَةُ, قرية مطلة على بحيرة طبرية من أعمال الأردن في طرف الغور، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، وكذلك بينها وبين بيت المقدس وهي اليوم من أعمال الجليل من أرض فلسطين المحتلة. انظر. ياقوت، معجم البلسدان 19/٤، وهو صاحب المعاجم الثلاثم الصغير والأوسط والكبير.

<sup>[113].</sup> ورد ذكره عند. ابن أي يعليُّ، طبقات الحنابلة، ج٢، ص٦٦. السمعاني، الانتستاب، ٢١/٤. انسن الجنسوزي، مُ المُنتظم المُمَا ٢/١٠، ٢. يَاقُون، مُعجم البلدانَ ٤/٨/٤. ابن خلكان، وفيات الأعيانُ ، ٤/١٣٩ السطنقدي، السُّواني بالوفيات ٢١٣/١٥ الله هي، سُمِّر أعلام البلاء ١٠/١٩١٤ اللهي، دول الإسلام ١/٨/١. البَّالِمي، مرآة الجنان،=

الإمام المشهور العالم المحدث، صاحب التصانيف المشهورة، وكان إماماً مشهوراً حافظاً رحالاً في طلب العلم وذكره القاضي أحمد بن علي العرشاني فيمن قدم "صنعاء" في طلب العلم فأخذ عن جماعة من علماء اليمن. يروي عن عبد الله(١) بن رواحه عن أبي كريب(١) عن علي(١) بسن حفص عن حسين(١) بن حسن عن أبيه(٥) عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) عن علي بن الخير عن أبيه(١) عن جده(٨) عن النبي الله الله أحداً ظفراً ولا يقص شعراً إلا وهو طاهر فإنه يساني

=٣/٩٧٦. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة...، ٤ /٦٦. ابن العماد، شذرات الذهب ، ١٣٤/٣. البردي، تــسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، ج١.

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

 <sup>(</sup>٣) علي بن حفص المدائني، يروي عن شعبة وحريز بن عثمان وغيرهم، وروى عنه مسلم وأبو داود و الترمذي والنسائي
 وأحمد بن حبل.انظر. المزي، تمذيب الكـــمال، ٨/٢٠ ٤. الذهبي، ميزان الاعتدال...، ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن حسن بن عطية العولي، يروي عن أبيه والأعمش، وضعفه يجيى بن معين وغيره، تسوفي في بغسداد مسنة ٢٠١٨ مسنة ٢٠١هـــ وقيل ٢٠٢هـــ انظر. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٢٩/٨. الذهبي، ميزان الاعتدال...، ٢٦/١٥.

 <sup>(</sup>٥) الحسن بن عطية بن سعد بن جُنادة العَوْفي، قال البخاري: ليس بذاك، وقال ابن أبي حاتم ضعيف الحديث، وذكره بن
 حاتم في كتاب الثقات وقال أحاديث ابن عطية ليست بنقية.انظر. المزي، قمذيب الكسمال، ٢١١/٦. الذهبي، ميزان
 الاعتدال...، ٤٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب على، ولد سنة ٢٥هـ، اشتهر بالباقر من بقر العلم، كسان إمامــــ المجتهداً، وهو أحد الأثمة الأثني عشر الذين تبجلهم الشبعة الإمامية، توفي سنة ٢١٤هــ بالمدينة المتورة، وقيــــل ســـنة ١١٧هـــ انظر. الذهبي، صير أعلام النبلاء ٢٠١٤هـ.

<sup>(</sup>٧) هو الحسين بن علي بن أبي طالب توفي ٦٩هـ.

<sup>(</sup>٨) هو صيدنا علي بن أبي طالب.

يوم القيامة كالبغل المزموم يقول يارب ضيعني ولم يطهرين". ولم أقف على تاريخ وفاته (١) رهمه الله تعالى.

## [٤٢٠] أبو عبد الله سليمان بن أحمد بن عبد الله بن أسعد بن إبراهيم [المراني](١) الوزيري

كان فقيهاً صالحاً ورعاً زاهداً، تفقه في بدايته (٣) ثم بالإمام إسماعيل بن محمد الحسضرمي، وأخذ الحديث عن أبي الخير بن منصور، [وعن] (١) السلطان علاء (٥) السمكري.

<sup>(</sup>١) ذُكر انه توفي في "أصبهان" سنة ٣٦٠هــــانظر. ياڤوت، معجم البلدان ١٩/٤. ابن خلكان، وفيـــات الأعيـــان ، ٣٣٩/٢. اليافعي، مرآة الجنان ، ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وجاءت عند الجندي، السلوك ، ١١٥/٢ "المري". وعند الأفضل الرسولي، العطايا السنية، ص٢٤٣ "المراي".

<sup>[</sup>٤٧٠] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ١١٦/٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٤٣. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٣٤/١. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) تكررت العبارة في الأصل فحذفت ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٥) العلاء بن عبد الله الوليدي الحميري، عرف بالسلطان علاء، كان رجلاً صالحاً يطلب العلم بورك له في دينه ودنياه، كان أحمد بن علوان يجبه وأجازه في جميع مقروءاته ومنظوماته ومنثوراته، توفي في سنة ١٨٠هـ. انظر. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢٨١هـ.

<sup>(</sup>٦) جاءت عند الجندي، السلوك ، ١٩٦/٢ "المصياة" قال محمد الأكوع في الحاشية: بعد البحث عنها تبين أنها مسن القرى المنقرضة رسماً واسماً.

<sup>(</sup>٧) شَرْعَب : ناحية من أعمال "تعز" مركزها الرونة وتقع في الشمال الغربي من مدينة "تعز". انظر. إسماعيل الأكسوع، مخاليف اليمن ص١٦.

وصاد مهملة ساكنة ثم ياء مثناة من تحتها ثم ألف وبعد الألف باء موحدة وآخر الاسم هاء تأنيث، ومن شعره في الزهد قوله:

سيلُك في السدنيا سبيلُ مسافر ولا بد من زاد لسكلُ مسافر ولا بد في السفارِ مِنْ حَمْلِ عُدَّة ولا سيما إِنْ خفت سطوة قساهر

[وله ثلاثة إخوة تفقهوا أيضاً، وكان وفاته على رأس سبع مائة والله أعلم.](١)

## [٤٢١] أبوأحمد سليمان بن [أحمد] (٢) بن عديب

كان فقيهاً فاضلاً تفقه بأخيه محمد (٣) بن مسعود المعروف بالمكرم وعلى غيره، لكنه اشتغل بالعبادة بعد أن سمع وقرأ عدة كتب، قال الجندي (٤): وكان ممن سمع معي علي أخيه "الشمائل" وغالب ما قرأت عليه، وكان خيراً ديناً دمثاً، وكان وفاته في شعبان من سنة تسمع وعسسرين وسبع مائة رحمه الله تعالى.

## [٤٢٢] أبو محمد سليمان بن داود بن قيس

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط) "أبي بكر" وأظنه الصواب لورود ذلك عند الجندي حيث قال: ومنهم اخوه لأمه سيعني شيخه محمد بسن مسعود المكرم- سليمان بن أبي بكر بن عذيب. انظر. الجندي، الـسلوك ، ٣٤٦/٢. الأهـدل، تحفـة الــزمن ، ٥٣٣/١. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢٩٠/١.

<sup>[</sup>٤٢١] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٢٤٦/٢ وقال: هو "سليمان بن أبي بكر" وكذا عند الأهدل، تحفة الزمن ، ٥٣٣/١ وإسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢٩٠/١. وورد كما هو في المتن عند بامخرمة، قلادة النحر ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسعود بن أخمد بن سالم العدوي المعروف بالمكرم، كان فقيهاً صالحاً زاهداً ورعاً، لديه معرفة بالفقه والنحو والحديث والحديث والحديث والحديث والحديث والحديث السلوك ، ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ٢٤٦/٢.

كان فقيهاً فاضلاً أخذ العلم عن القاسم<sup>(۱)</sup> بن عبد الواحد المكي، وطلحة<sup>(۲)</sup> بن عمرو. هو أحد أشياخ الفقيه عبد الرازق الآي ذكره إن شاء الله تعالى، وكان يفضل بالمعرفة على وهب وهو عند أهل "صنعاء" بمترلة وهب، وهمام<sup>(۳)</sup> بن نافع، ويقال: إنه والد عبد الرزاق<sup>(٤)</sup> الآي ذكره إن شاء الله تعالى.

#### [٤٢٣] أبوعيد الله سليمان بن عبد الله الزواحي

كان أحد رؤساء الإسماعيلية استخلفه يوسف (٥) بن الأشج، وكان ذا مال يداري به ويدفع عن أهل مذهبه وكان كلما هم أحد من الناس بقتله، يقول: أنا رجل من المسلمين أقول لا إله إلا الله كيف يحل لكم دمي أو أخذ مالي ؟ فيمسكون عنه ولما دنت وفاته استخلف علي بن محمد الصليحي القائم باليمن وسأذكر الصليحي وقيامه في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) القاسم بن عبد الواحد بن أيمن القرشي المكي، روى عن عبد الله بن عقيل وأبي حازم الأعرج وعمرو بن عبد الله بن عمرو، وروى عنه همام بن يجيى وهو أكبر منه وعبد الوارث بن سعيد وآخرون، قيل: إنه توفي شاباً. انظر. الفاسسي، العقد الثمن...، ٥/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) همام بن نافع اليماني مولى حمير والد المحدث عبد الرزاق صاحب المصنف، روى عن وهب بن منبه ومرثد بسن شسر حبيل وهارون بن قيس. روى عنه ابن المبارك وعبد الرزاق، حج ستين حجة. انظر. ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار ص١٩٣٠.

 <sup>(</sup>٤) يقصد همام بن نافع. وهو والده بالفعل. انظر. البخاري، التاريخ الكبير ٦/٩٣٠. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل،
 ٣٨/٦. ابن حيان، الثقات ٢٨٦/٧. والمصدر نفسه ٤١٢/٨.

<sup>[</sup>III] HEREN WICHESSTER WELLSON WESSELLSON WINNESSTER WITH THE STREET WITH WELLSON WITH THE STREET WAS A STREET WITH THE STREET WITH THE STREET WAS A STREET WAS A

<sup>(</sup>٥) وقال ابن حماد: يوسف بن الأشج، رجل من أهل شبام حمير كان يدعو للعبيدين في اليمن ويبايع لهم، استنابه المعز على أهل مذهبه لما أحس بدنو أجله. انظر. ابن حماد المعافري، كشف أسرار الباطنية، ص ١٠٠٠ الجندي، السلوك، ٢٥/١ وأنظر توجمة رقم: ١٩٠ من الكتاب.

#### [٤٢٤] أبو داود سليمان بن عبد الله بن محمد بن المقري المشهور بالفضل

كان فقيهاً صالحاً فاضلاً زاهداً ورعاً متعففاً، وكان مقرئاً للقرآن، ولد سنة اثنتين وثلاثين وشخس مائة، وهو من "ريمة المناخي"(١)، وأخوه الفقيه عمرو(٢) بن عبد الله كان فقيهاً محققاً، ولم أقف على وفاة أحد منهما رحمة الله عليهما.

#### [٤٢٥] أبو داود سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن بطال

يجتمع مع الفقيه بطال بن أحمد من قبل الآباء في محمد بن سليمان ؛ لأن عبد الله والسد الفقيه سليمان المذكور وأحمد والد الفقيه بطال أخوان، وكان الفقيه سليمان بن عبد الله يلقب بالنفيس وأمه بنت الفقيه [بطال بن أحمد] (٢) وبه تفقه، ثم لما توفي جده ارتحل إلى همامة، وقرر على الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي الآي ذكره إن شاء الله [تعالى] (١)، ولما حصل الحسلاف بينه وبين بني عمه (٥) وأولاد شيخه الإمام بطال انتقل عن بلده وسكن في جوار السلطان الملك

<sup>[</sup>٤٢٤] ورد ذكره عند. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٣٣٨. الجندي، السلوك، ٣٤٣/١. إسماعيل الأكوع، هجر العلم.، ١٠٤٨/٢.

<sup>(</sup>١) رَيْمة الْمَناخي : بلدة فوق الْمُذَيْخرة من جهة الغرب، وهي مقر إمارة بني جعفر المُناخي في القرن الثالث الهجري، ثم قضى عليهم علي بن الفضل القرمطي وجعل المُذَيْخرة مقراً له، وكانت تعرف قديماً باسم "ريمة الأشاعر" نسبة إلى قبيلة الأشاعر. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٧٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن عبد الله كان فقيهاً عارفاً. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٢٣٨. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٠٤٨/٢.

<sup>[</sup>٤٢٥] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك، ٢/٦.٤.

<sup>(</sup>٣) في (ط) "أحمد بن بطال بن أحمد". والصواب الذي في الأصل. انظر. الجندي، السلوك ، ٦/٢ ، ٤٠

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) عند الجندي، السلوك ، ٧/٢ ، ٤ "بينه وبين عمه".

المظفر عند بستان "ثعبات" فأخذ عنه فقهاء "تعز" مصنفات جده وشيخه بطال "كالمستعذب"(١) وغيره، وكانت وفاته لبضع وسبعين وست مائة بعد أن تفقه به جماعة منهم، رحمه الله تعالى.

#### [٤٢٦] أبو داود سليمان بن علي بن سليمان

كان فقيهاً فاضلاً ديناً تفقه بتهامة وغيرها، وكان مذكوراً بحسن الفقه ولين الجانب ولطافة الخلق، وكان حافظاً لصحبة الأصحاب قائما بحالهم، ولد في سلخ شعبان سنة ثلاث وتسمعين وست مائة (٢)، ولم أقف على تاريخ وفاته، رحمه الله تعالى.

#### [٤٧٧] أبو الربيع سليمان بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سالم الصعبي

كان فقيهاً فاضلاً عارفاً محققاً ترتب مدرساً في المدرسة (٣) "بذى هُزيم" (٤) وكان يعسرف (البيان) معرفة تأمة أخذه عن جماعة، وكانت وفاته "بتعز" وترك ولداً اسمه عبد الرحمن أقام مدة

<sup>(</sup>١) المستعذب المتضمن لشرح ألفاظ المهذب في فروع الشافعية.انظر. الجندي، السلوك ، ١٠١/٢ . حساجي خليفية، كشف الظنون: ١٩١٢/٢. كحالة، نفس المرجع ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٢) وردت في السلوك للجندي ، ٢٤٦/٢ ، "سنة ثلاث وغانين وستمائة"

<sup>[</sup>٤٣٧] ورد ذكره عند الجندي، السلوك ، ٤٣٨/١. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٤٠. بامخرمـــة، قــــــلادة النحر...، ٣/٥٤٥. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢/٥٣٠. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٣١.

<sup>(</sup>٣) هي المدرسة الأتابكية: ابتناها الأمير سيف الدين الأتابك سُنْقُر بن عبد الله الأيوبي، كان يجب الحير وإسداء المعسروف، استولى على حكم اليمن بعد قتل الأكراد للمعز إسماعيل بن طغتكين، توفي سنة ٩٠٩هـ.، وله من المآثر الدينية المدرسة الأتابكية في أَبْيَنَ كما بني فيها جامعاً، وبني مدرسة في مغربة "تعز".انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ذي هُزَيْم : قرية صغيرة في رأس ربوة غربي مدينة "تعز"، تُغْرَف اليوم باسم قرية المدرسة لأنه كان يوجد فيها المدرسة الأتابكية.انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٨٢١/٢.

طويلة بجامع "ذي أشرق" وتفقه بعض التفقه، وتوفي على الطلب في منتصف ذي القعدة مسن سنة خمس وعشرين و [سبع] (١) مائة رحمه الله تعالى.

## [٤٢٨] أبو عبد الله سليمان بن فتح بن مفتاح الصليحي بالولاء

كان أبوه من خواص الملكة السيدة بنت أحمد وكان قد ولته "حصن التعكر" حين استعادته (۱) من الذين أخذوه من المفضل (۳) فغدرته بنو الزر (۱) وأخذوه منه وذلك أن عمران (۱) ابن المسلم بن الزر الخولاني خطب ابنة القائد فتح بن مفتاح فلما كان ليلة الدخول عليها

## الله و هن الله و الله

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل "خمس" والمثبت من (ط) والجندي، السلوك ، ٤٣٨/١ وبامخرمة، قلادة النحر...، ٢٥٥٣ وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ملخص الخبر أن المفضل بن أبي البركات نزل إلى "زبيد" واستخلف على الحصن نائباً له يسمى الجمل، فطلع إليه مبعة من الفقهاء فأخذوا عليه الحصن وقامت خولان في نصرة الفقهاء، فرجع المفضل وحاصر الفقههاء في الحسصن، ولكنه مات في أثناء الحصار، فطلعت الحرة من ذي جبلة إلى "التعكر" وكاتبت الفقهاء ولاطفتهم وبدلت لهسم ما يريدون من الأمان والأموال، وأن ترحل وتقيم عليهم من ترضاه، ويقيمون معه إلى أن تصل غنائمهم مامنهم، فوفست لهم وولت "التعكر" مولاها فتح بن مفتاح. انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به: انظر ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) بنو الزَّر: أسرة لها ذِكر في أخبار الدولة الصليحية، استولوا على "حصن خَدِد" في سنة ١٥هـ بعد وفاة عبــد الله الصليحي، وأخذوا "التعكر" من فتح بن مفتاح سنة ١٥هـ، وقد استقاموا في خَدِد إلى شوال سنة ١٨٥هـ بعد أن أخرجهم السلطان طعتكين بن أيوب.انظر. المقحفي، معجم القحفي، ٧٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) عمران بن مسلم بن الزر الخولاني، لما استولى والده على "حصن خدد" بعد وفاة المفضل والاستيلاء على أموال عبد الله بن يعلى الصليحي وطرده، اتصل بالحرة رجاء أن تقيمه على الحصن، وأرسل ولديه عمران هذا وأخاه سليمان النها، فزوجتهما من بعض الترابي عندها، ثم إن عمران خطب ابنة القائد فتح وغدر به واستولى على حصن "التعكر". انظر. عمارة، تاريخ اليمن ، ص ١٣٠.

[غدرته] (۱) هو وأخوه سليمان وملكا عليه الحصن، وذلك ليلة الأحد الثاني عشر من شهر ربيع الأول من سنة تسع وخمس مائة وكان سليمان بن فتح فقيها عارفاً تفقه [بالإمام] (۱) يجيى بن أبي الخير العمراني ولما فرغ من قراءة كتب [الفقه] (۱) والمسموعات قرأ عليه "مختصر العين" (۱) و"غريب الحديث" (۱) فقال له: [يا] (۱) سليمان لقد أخذت من الفقه ما ينفع قلب عارفه. وسكن "الشوافي" (۷) ودرس بها في مدة الشيخ حسين بن علي [بن] (۱) عصر بسن أبي النهى وذلك في أيام شيخه وتفقه به جماعة من نواح شتى ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

#### [٤٢٩] أبو الربيع سليمان بن الفضل القاضي

<sup>(1)</sup> هكذا في الأصل والصواب "غدر" لأن الفاعل عمران وليس البنت. انظر. بامخرمة، قسلادة النحسر.... ٢٧/٢، وجاءت في القلادة بلفظ "فلما كان ليلة الدخول عليها غدر بفتح بن مفتاح هو وأخوه سليمان بن المسلم".

<sup>(</sup>٢) في (ط) "الفقيه".

<sup>(</sup>٣) في (ط) "الفقيه".

<sup>(</sup>٤) قال الجعدي: مختصر العين للخوالي. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص ٢٤. وعلق الأستاذ فؤاد سيد بأن هذا الكتاب لم تذكره فهارس المكتبات ولا كتب رجال اللغة، كما لم يذكره بروكلمان. انظر. الجعدي، طبقسات فقهاء اليمن، ص ١٦٤ (الهامش رقم٣).

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث لأبي القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤هــ. انظر. حاجي خليفة، كشف الظنون، ٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٦) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

 <sup>(</sup>٧) الشُّواني : قرية في جبل خضراء من مديرية خُبَيْش وأعمال إب، نُسبت إلى الشوافي بن علقمة من آل جَدَن ثم من سبأ
 الصُغْرَى. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٨٨٣/١.

 <sup>(</sup>A) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

كان أحد الأئمة المشهورين والعلماء المذكورين كان محققاً مدققاً ولي القضاء الأكبر في اليمن من "صنعاء" إلى "عدن". قال الجندي<sup>(۱)</sup>: عدَّه عمارة في كتابه وأثنى عليه وقال: قال (<sup>۲)</sup> عبدالله (<sup>۳)</sup> عبدالله (<sup>۳)</sup> بن محمد: القاضي سليمان بن الفضل شيخ اللغة وصدر الشريعة وجمال الخطباء وتاج الأدباء، قال: وظني والله أعلم أنه ولي بعد القاضي [أبي بكر] (<sup>1)</sup> [القصاء] (<sup>0)</sup> وكان له شعر رائق ومن شعره قوله: (<sup>1)</sup>

شعتم بالوصالِ تركَ الوصالِ واستعصفتُم مِن التداني بعداداً ليس من شيمةِ الوفيِّ أن تلجوا ليس من شعره أيضاً: (٧)

عَاطِ النَّدِيمَ زُجَاجَةً بيَضاءً بيُضاءً بكُرٌ وقد نُكَحَتْ تفضُ خَتامَها

واعتمدتُم قطيعتي ومَلَاالي وصلحالي وصدوداً يزيد في بلبالي في الستجني في شمتوا عُذالي

ودع العسدول وألْغِم الغاءَ فاشرب بنا منكوحة عدداء

<sup>(</sup>١) السلوك...، ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) جاء في تاريخ عمارة الذي تحت يدي -وهو بتحقيق الأستاذ محمد الأكوع- ما نصه: "ومنهم القاضي سليمان المفضل وولي الحكم في "عدن" وأورد الشعر الذي في المقطع الثاني والثالث، ولعل ما أورده الحزرجي نقلاً عن الجندي موجود في نسخة تختلف عن التي اعتمدها الأكوع - وهذا أدعى للبحث عنها وتحقيقها، حتى يخرج تاريخ عمارة كاملاً - في تحقيق كتاب عمارة وقد أشار إلى ذلك في حاشية ص٢٣٩ فارجع إليها. والله أعلم. انظر عمسارة، تساريخ السيمن، ص٠٤٦.

<sup>(</sup>٣) لم أعرف من هو.

<sup>(\$)</sup> ساقط من (ط). اسمه أبو بكر بن محمد اليافعي، وقد سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٦) انظر. الجندي، السلوك ، ٢٥/١.

<sup>(</sup>٧) البيتان ساقطان من(ط). وانظرهما عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٠٠٠.

ومن شعره أيضا قوله: (١)

أصبحتُ لا أرهبُ الأيامُ والنـــــُوبَا فإن سطوت على الأيام مقتدرا

لأنني جارُ منصور وجارُ سَبًا أو ارتقيتُ إلى الشُّعرَى فلا عَجبَا أقصر ففي تَعَب مَنْ عاندَ السشهبا

[قال عمارة"): ولي الحكم في "عدن" وله أشعار كثيرة لا تليق بكتابنا هـــذا أكثـــر ممـــا  $(^{6})$  وكان له ولد اسمه حاتم $(^{1})$  معدود في الفضلاء رحمة الله عليهما.

## [٤٣٠] أبو الربيع سليمان بن الفقيله بطال محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركيى(١)

كان فقيها [أديباً](٧) عارفاً أريباً وغلب عليه علم الأدب والحديث، وكان غالب أخذه عن أبيه وعن الإمام الصَّغاني المقدم ذكره أولاً وكان خطاطاً بارعاً في الخط حسن الصورة جميلاً.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل والمثبت من (ط). وانظر الأبيات عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص٠٣٦-٢٦١.

<sup>(</sup>٢) جاء عند عمارة، تاريخ اليمن ، ص ٢٦١-٢٦١ "معاندي"

<sup>(</sup>٣) المفيد...، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط). وليست موجودة في تاريخ عماره الذي لدي كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) الركبي نسبة إلى قبيلة كبيرة يقال لهم الركب يسكنون في اليمن مواضع كثيرة متفرقة فبعضهم في الجبال المطلة على "زبيد"، وبعضهم يسكن في الحبال المطلة على حيس، والبعض الآخر في حدود الدعلوة. انظر. ترجمة الإمام محمد بسن

<sup>[</sup>II] ROCEDOW KEED LIVE WOOD WEED WOOD TO THE WARRENCE OF THE WOOD WAR LEET RESULTION OF THE WOOD OF THE WOOD

<sup>(</sup>٧) في الأصل "ديناً" والمثبت من (ط) وذلك لمناسبتها للسياق.

يروى أن الصّغاني لما دخل "عدن" كتب إليه يستحثه على الوصول إليه وقد كانت بينهما ألفة أيام وقوفه عند الفقيه بطال بسبب القراءة، فكان يعجبه ما يرى فيه من النجابة والشهامة، فقال له: صلني معجلاً ولا يصحبك غير زاد الطريق فعندي عشرة أحمال من الورق والورق(١)، فلما وقف على كتابه بادر ونزل فلما دخل "عدن" وأقام عند الفقيه كان الناس يصلون المسجد ؛ يتعجبون من حسنه زمراً زمراً ليس غرضهم إلا التعجب من حسنه وجماله، وكان النساء يصلون ليلاً يُظهرون أن غرضهم زيارة للإمام الصّغاني فلما كثر ذلك منهم واشتهر أمر والي "عدن" يومئذ بحبسه خشية الفتنة، فلما صار في الحبس كان يكتب حروف أبجد مقطعة ويأمر كل ورقة تباع فيشترونه(٢) أولاد التجار كل رقعة بخمسة دنانير يتحرزون(٣) عليها فكان يستعين بذلك على أمره، فلما عزم الصّغاني على الخروج من "عدن" أخرجه الوالي فخرجا معاً، وكانت وفاته بعد وفاة أبيه بقليل وسيأتي ذكر أبيه في بابه إن شاء الله تعالى.

## [٤٣١] أبو الربيع سليمان الملقب الجنيد بن محمد [بن](١) أسعد بن همدان بن يعضر بن أبي النهى

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها بامخرمة في تاريخ ثغر "عدن". انظر. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٩٧/٢ ، وهي النقد من الفضة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل والأنسب لغوياً أن تكون "فيشتريها".

<sup>(</sup>٣) أي يجعلونها خُرُزاً وتعاويذ. وعمل مثل هذه الأشياء على الصورة المذكورة يخالف عقيدة التوحيد الصحيحة مخالفة صويحة انظر. فهد السليمان، مجموع فتاوى، ١٠٦/١.

<sup>(1)</sup> ساقط من الأصل والمثبت من الجندي، السلوك، ١٤٤٤/٩.

<sup>[271]</sup> ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٤٤٤/١. الأفضل الرسوني، العطايا السنية ، ص٣٤٠. الخزرجي، العقود اللؤلؤية..، ١٤٠/١. الأهدل، تحقة الزمن ، ٣٦٣/١. المشرجي، طبقـــات الخـــواص، ص٩٤٩. بامخرمـــة، قــــلادة النحر...، ٣٧٥/٣. بامخزمة، تاريخ ثغر عدن ٩٧/٢.

كان فقيها فاضلاً رئيساً نبيلاً وكان مولده في سنة اثنين وست مائة وذلك بقرية "العدن" من بلد "صهبان" وكان والده فقيها فاضلاً تفقه بمحمد (\*) بن على العرشاني الحافظ، وأصل بلده "ربعه المناخي" وكان يسكن القرية المذكورة وعنه أخذ ابنه المذكور وتوفي في القرية المسذكورة سنة خسس وعشرين وست مائة. وأما ابنه سليمان المذكور فولي قضاء "عدن" و"زبيد" وعوفي من الجميع، وذكر بعضهم أنه إنما امتحن بذلك لأنه عاب بعض حكام زمانه في شيء مما هو به، فقيل له سنذيقك ما ذاق فلما امتحن بقضاء "عدن" استغفر الله تعالى وتاب، ثم عَسزل نفسسه وعاد إلى بلده، فقيل له ولك قضاء "زبيد" وامتحن به ثم عزل وعاد إلى بلده، ثم انتقل إلى "ذي أشرق" فكان الزاهد العابد مقصوداً للزيارة مشهوراً بإجابة الدعوة حتى إن الفقيه عمسر بسن سعيد العقيبي الآي ذكره إن شاء الله تعالى كان كثيراً ما يزوره وكان يامر أصحابه بزيارته.

فيروى أنه زاره مع جماعة من أصحابه فلما وصلوا لم يزدهم على القيام وهو في مصلاه والمصافحة لهم وأقعدهم وقعدوا يتحدثون ساعة، ثم سأله الفقيه الدعاء فمد يده ودعا ثم وادعهم وفارقوه، وكان وقت وصلوا إليه ومعهم فاقه شديدة، فلما خرجوا من عنده قالوا: لعلنا نجد خيراً في "المحرس" أو في "العكائف" فلم يجدوا في الموضعين شيئاً يسشترونه، وأمضهم الجوع والتعب فعتب غالبهم على الفقيه الجنيد وكونه لم يطعمهم شيئاً حتى أراد بعضهم أن يقول لو كان الفقيه الجنيد يطعم الطعام لكان أفضل له من العبادة، فزجره الفقيسه

<sup>(</sup>١) العدن : قرية عامرة في عزلة الأشلوح من مخلاف صُهْبان من ناحية السيَّاني وأعمال "إب"، وتسمى "عدن" الأشلوح، و"عدن" الناصب، وتقع فوق وادي نخلان من جهة الشرق.انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن أبي بكر العرشاني، كان فقيهاً عالماً صالحاً ورعاً، توفي في سنة ٦٩٦هـــ. انظر. الجندي، الـــسلوك، ٢٠٤٨. بامخرمة، قلادة النحر...، ٩٩/٣.

 <sup>(</sup>٣) نجد المحرس: نقيل -أي عقبة-ما بين "إب" و"تعز" فوق بلد السيّاني وأعلاه وادي لخلان. انظر. الجندي، السلوك ،
 ١٤٤/١ (الحاشية رقم ١). المقحض، معجم المقحفي، ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) نجد العكايف: فيما بين عرشان وبردان. انظر. الجندي، السلوك ، ٤٤٤/١ (الحاشية رقم ١).

عمر بن سعيد عن الكلام وقال له: مهلاً فإن الموضع (') محفوظ فلما وصل الفقيه عمر بن سعيد بيته "بذي عقب" أدخل الجماعة بيته وأطعمهم شيئاً أكلوه، ثم أقاموا أياماً وعزم الفقيه عمر بن سعيد على زيارته أيضاً، فأمر أصحابه الذين كانوا خرجوا معه أولاً أن يخرجوا معه ثانياً، فأجابوه وساروا معه على كره إذ لا يستطيعون خلاف الفقيه فاحتملوا طعاماً معهم وساروا فلما دنوا من "ذي أشرق" خرج الفقيه ولقيهم وسلم عليهم سلاماً مكللاً بالبشر والأنسس فلما دنوا من "ذي أشرق" خرج الفقيه ولقيهم وسلم عليهم ورحب بحم وأهل وسهل، ثم وكان كلما مشى ثلاث خطوات أو أربع أقبل بوجهه عليهم ورحب بحم وأهل وسهل، ثم أدخلهم مترله وأتاهم بطعام كثير فأكلوا حتى اكتفوا فلما غسلوا أيديهم سألوه الدعاء فدعا أدخلهم مراه وأتاهم بطعام كثير فأكلوا حتى اكتفوا فلما غسلوا أيديهم سألوه الدعاء فدعا أدخلهم ثمر المتودعهم وخرجوا عائدين، فقال الفقيه عمر بن سعيد: ما بقى الفقيه سليمان يتسرك الطعام أبداً.

وكانت له كرامات كثيرة يجل قدرها عن الحصر وببركته وإشارته عمل الطواشي (٢) نظام الدين (٣) مختص المطاهير في جامع "ذي أشرق" وكانت وفاته على الطويق المرضي ظهر يسوم الأربعاء النصف من صفر سنة أربع وستين وست مائة وقبره بالــــ"عدينة" حيث قبر بني الإمام وهي بفتح العين وكسر الدال المهملتين وسكون الياء المثناة من تحت وفتح النون وآخره هاء تأنيث، وهي مقبرة كبيرة قديمه شرقي القرية "ذي أشرق" فيها جمع كثير من الأخيار، ولما توفي الفقيه في تاريخه المذكور خلفه ولدان أكبرهما أحمد كان متعبداً يحب العزلة عاش إلى سنة ســـت

<sup>(</sup>١) في الجندي، السلوك، ٤٤٤/١ "الموضوع".

 <sup>(</sup>۲) الطواشي : اسم يطلق على المماليك الخصيان المعينون لحدمة بيوت السلطان وحريمه انظر. دهمان، معجم الألفاظ ،
 ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) نظام الدين مختص المظفري، كان مولى لغازي بن جبريل، ثم خدم مع السلطان نور الدين فجعله مربي ولده المظفسر، فلما صار الأمر للمظفر حمل له طبلخانة وأقطعه إقطاعاً جيداً، وكان شجاعاً له مآثر دينية كثيرة توفى في سنة ٣٦٦هـ. انظر. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٠٢١.

وعشرين وسبع مائة، واسم الثاني عمر كان فقيهاً صالحاً ديناً تفقه بالفقيه سعيد (١) بن عمران العودري المقدم ذكره، وكان هو السبب في انتقاله إلى "ذي أشرق" وكانت له كرامات كثيرة وتوفي في يوم الثامن من المحرم من سنة خس عشرة وسبع مائة وقبر إلى جانب قبر أبيه في المقبرة المذكورة رحمة الله عليهم أجمعين. (٢)

#### [٤٣٢] أبو الربيع سليمان بن محمد بن الزبير بن محمد الجيشي الشاوري

فالجيشي نسبة إلى جد له اسمه جيش بالجيم والياء المثناة من تحتسها ثم شين معجمة، والشاوري نسبة إلى شاور بن قدم بن قادم وهو أبو قبيلة همدان، وكان سليمان بن محمد بسن الزبير فقيها مشهوراً عالماً عاملاً عارفاً محققاً، تفقه بعلي (٢) بن مسعود وأخذ عنه القرآن والنحو واللغة فغلبا عليه، وأخذ الأدب خاصة عن الفقيه إبراهيم (١) بن علي بن عجيل، وكان كبير القدر شهير الذكر وكانت إليه رئاسة التدريس في بلده، وكانت مدرسته جسامع المخلافة (٥).

وعنه أخذ جماعة منهم محمد<sup>(١)</sup> بن عمرو، وعلي<sup>(٧)</sup> بن عطية الشغدري وغيرهما، وعمّر طويلاً حتى قيل: إنه عاش

<sup>(</sup>١) انظر الترجمة رقم ٩٠٤.

<sup>(</sup>٢) الترجمة ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) ستأييّ ترجمته.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمة رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف بما.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٧) على بن عطية الشغدري، ستأتي توجمته.

مائة [سنة] (1) وخمس سنين، ولم يزل على الطريق المرضي من ملازمة الجمعة والجماعة ومواظبة العلم قراءة وإقراء حتى كان له من العمر مائة سنة، وحينئذ لزم بيته عجزا ولم يقسدر علسى الخروج إلى الجامع، فأقام يدرس في بيته عجزاً، ونسخ لنفسه عدة كتب في فنون كثيرة، وكان حسن الخط جيد الضبط توفي لنيف وتسعين وست مائة تقريباً قاله الجندي (٢).

وبه تفقه ابنا أخيه محمد أن الزبير، وطلحة بن الزبير بن محمد بن الزبير، فأما طلحة بن الزبير فغلبت عليه العبادة وكان مشهوراً بالصلاح، وأما أخوه محمد بن الزبير فأخذ عن عمه الفقيه سليمان بن محمد وكان فقيهاً أديباً لبيباً وولي قضاء "لاعه" وخطابتها وكان يقول شعراً ومن شعره قوله في مرثاة عمه المذكور: —

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ٢/٢ ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) ليس في المصادر مزيد على ما ذكره الحزرجي عن الأخوين. انظر. الجندي، السلوك ، ٣٢١/٣. الأهسدل، تحفسة الزمن ، ٣/٢.

<sup>(\$)</sup> لاَعَهُ : مركز إداري من مديرية الطَوِيُله وأعمال المحويت، يقع في جنوب جبل "مَسْوَر المُنتَاب". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥)/وردت عند الجندي، السلوك ، ٣٢٢/٢ "الهدى" وهي أليق.

فأمدح رسول اللهِ تحظ بمدحه يوم الحساب ويستبين هُسداكا وكان له ولد اسمه أحمد كان فقيها له فضل ودين عاش إلى سنة إحدى وعشرين وسبع مائة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.

#### [ ٢٣٣] أبو الربيع سليمان بن محمد بن الشيخ عمران الصوفي

كان فقيها [نبيها] (1) عارفاً محققاً نقالاً، سافر إلى الديار المصرية فانقطع خبره وكان ميلاده سنة ثلاثين وست مائة، تفقه بعمر بن مسعود الابيني وعمر بن سعيد العقيبي وأبي بكر(1) الجباحي.

وكان جده الشيخ عمران<sup>(٦)</sup> الصوفي من أعيان مشائخ [الصوفية]<sup>(٤)</sup> صحب السشيخ على<sup>(٥)</sup> الحداد [لحَق]<sup>(١)</sup> صحبته للشيخ عبد القادر<sup>(٧)</sup> الجيلاني.

وكان عمران هذا لزوماً للسنة نفوراً عن البدعة متعلقاً بأذيال العلم، وكانت له كرامات ظاهرة، ويروى أنه اشتغل يوم جمعة بصلاة تعرف "بالسنينية" فلم يفرغها حتى انقضت صلاة

## राम्। क्योद्ध्वभूम्याभाषा क्योन्यक्ष्याक्याक्याक्ष्या

- (١) في (ط) "نيلاً".
- (٢) انظر ترجمته في باب الكني.
- (٣) أبو موسى عمران الصوفي، لا مزيد في المصادر على ما أورده الخزرجي، بل كأن الترجمة خاصة به. انظر. الجندي، السلوك ، ١٧٦/٣. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٠٧ه. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣١١/٣.
  - (٤) ساقط من (ط).
- (٥) علي بن عبد الرحمن الحداد، كان من أكابر المثاثخ وقدماء الصوفية، توفي بعد سنة ٢١٥هـ. انظـر. الـشرجي، طبقات الحواص، ص٤٠٤. المناوي، طبقات الصوفية، ٤٧٥/٤.
  - (٦) وردت عند الجندي، السلوك ، ١٧٦/٢ و الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٥٠ ه "بحق".
- (٧) عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي الخنبلي، مولده بجيلان سنة ٤٧١هـ، لسيس في كبار المشائخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، ولكن أكثرها لا يصح. انظر. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٤٥٠-٤٥١.

الجمعة، فلزم خلوة واعتكف بما ولم يزل في صيام وقيام حتى حانت الجمعة الأخرى، فخرج إليها، فلما بلغ ذلك عبد الله(١) بن الخطيب الآي ذكره إن شاء الله [تعالى](١) وصل إلى "جبلة" لزيارة تربته، وكانت وفاته سنة سبع وأربعين وست مائة رحمهما الله تعالى.

## [272] أبو محمد سليمان بن محمد الفرساني

كان فقيها متنسكاً عابداً زاهداً، تفقه بابن عمه الفقيه بكر (") وسلك طريقه ورعاً وزهداً حتى إنه أحيا عدة من الأراضي في رأس وادي "موزع" كما فعل شيخه، وامتحن بقيضاء "موزع" وكان يسكن في قرية تعرف بـ"القحقح "(3) بقافين مفتوحتين بينهما حاء مهمله ساكنه و آخره حاء أيضا، وهي [على] (٥) قرب من أرضه، وكان غالب أحواله إنما [يندب] (١) في القضاء رجلاً يسكن "موزع" وكان ما يحصل له من جامكيتها صرفها في مقابلة ما يتوجه عليه من الحرث في أرضه، ثم لنائبه في القضاء، وكان من أهل الديانات والمروءات يصحب الأبرار

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن سعيد المعروف بابن الخطيب، كان فقيهاً محققاً صوفياً، درس في "عدن" وفي السطيحي وغيرهما، ثم استقر في "موزع"، توفي في سنة ١٩٧هـــ. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١١٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

 <sup>(</sup>٣) بكر بن عمر بن يجيى الفرساني بلداً الثعلبي نسباً، خرج قومه من "جزيرة فرسان" فسكنوا موزع وغلبوا أهلها عليها،
 كان من أكابر أهل زمانه علما وعملاً، توفي في صدر المائة السابعة. انظر. الأهدل، تحفة الزمن ، ٣٥٢/٢.

 <sup>(</sup>٤) الفَحْقَح : قرية في شرقي "موزع" من أعمال تعز، وهي محل سكن العلماء آل الفرساين. انظـــر. المقحفـــي، معجــــم
 المقحفى، ١٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٥) زيادة من عند الجندي لكي يستقيم المعنى. انظر. الجندي، السلوك ، ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٦) وردت عند الجندي، السلوك ، ٣٩٠/٢ "يستنيب".

ويواصله الأخيار، ولم يزل على الحال المرضية إلى أن توفي هنالك لنيف وسبعين وست مائــة (١) في قريته المذكورة، وقبر على [قرب] (٢) منها، ولما توفي كما ذكرنا جُعل ابنه عمر مكانه، فأقام في القضاء مدة ثم [منصور] (٣) بلغ قاضي القضاة أنه غير صالح ففصله وولى القضاء محمد (١) بن أبي الخير [بن منصور] (٥) الشماخي فأقام قاضياً مدة إلى أن توفي هنالك ولم أقف علـــى تـــاريخ وفاته رحمة الله عليهم أجمعين.

## [273] أبو الربيع سليمان بن محمد المشوري

نسبه إلى قرية يقال لها "مشورة"(١) بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو والراء وآخسر الاسم هاء تأنيث، وكان فقيهاً صالحاً ديناً خيراً تفقه بعمر بن سعيد العقيبي ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) حدد بامخرمة وفاته في سنة ٢٧٢هـ. انظر. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٩٥/٣.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل "قبر" والمثبت من (ط) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) كلمة زائدة في الأصل، وقد سبقها فراغ بمقدار كلمة، وهذه الكلمة لم ترد في (ط) ولا في المصادر، وليس فما تساثير على سياق الجملة. وكان حذفها أولى لأنها توهم أن هناك انقطاع في الكلام، انظر. الجندي، السلوك ، ٣٩٠/٢. الأهدل، تحفة الزمن ، ٣٥٤/٢.

<sup>(1)</sup> محمد بن أبي الخير بن منصور بن أبي الخير الشماخي السعدي نسباً الحضرمي بلداً، عسالم محقسق، مسذكور بسالتقى والسخاء. وهو من أعلام أواخر المائة السابعة. انظر. الجندي، السلوك ، ٢٠/٢. إسماعيل الأكوع، هجر العلسم...، ٢١٥٢/٤

<sup>(</sup>a) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

اللها المعلق والمعلى المعلى المعلى التقيل البدي المعلى التعلى المعلى التعلى المعلى التعلى المعلى المعلى المعلى الربين المحمد المعلى المعل

<sup>(</sup>٦) مَشْوَرَة : جبل على بعد (٨كم) من مدينة إب غرباً، عليه الطريق إلى العُدّيْن. انظر. المقحفي، معجم المقحفي،

# [٤٣٦] أبو الربيع سليمان بن موسى بن سليمان بن علي الجون الأشعري نسباً الحنفي مذهباً

كان فقيهاً كبيراً عالماً عاملاً ناسكاً فاضلاً عارفاً بالنحو واللغة والفقه والأدب، وهو الذي شرح "الخموطاشيه" (۱) شرحاً جيداً سماه "الرياض الأدبية" (۲) يروى أنه صنفه وهو ابن ثمانية عشر سنة، وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ولما ظهرت "السبوت" (۱) "بزبيد" وعمل فيها المنكر هاجر جماعة من فقهاء "زبيد" إلى "الحبشة" هو أحدهم فأقام بحا إلى أن توفي هنالك سنة اثنين وخمسين وست مائة، وكان يسكن قرية من الحبشة يقال لها "رورة" بصنم السراء الأولى وفتح الثانية وبينهما واو ساكنه وآخر الاسم هاء تأنيث وهي التي توفي بحا، ولما بلغ ابسن دعاس (۱) العلم بوفاة الفقيه سليمان بن الجون المذكور وكان الفقيه أبو بكر (۵) بن عيسى بسن حنكاس زوج أخته، كتب إليه ابن دعاس كتاباً يعزيه فيه. في أثناء الكتاب أبيات من جملتها (۱): غير أنا نقول ما دام فينا بيقاء الإمام ذا الحرح يُؤسى ولكن عبير عملي فرد في نجل موسي

[273] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك، ٧/ ٥٠. الأفضل الرسوني، العطايا السنية ، ص ٣٤١. الحزرجي، العقسود اللؤلؤية...، ١١٢/١. الأهدل، تحفة الزمن ، ٨/١٠٤. الشرجي، طبقات الحسواص، ص ١٥٠. بامخرمة، قسلادة النحر...، ٢١٩/٣. الحبشي، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص ٤١٥.

 <sup>(</sup>١) نسبة لقائلها أحمد بن خموطاش الحميري السراجي، وهي ما تزال مخطوطة في مكتبة الجامع الكبير يسصنعاء بسرقم
 (٢٣٣٦)، وفي المتحف البريطاني برقم (١٢١١). انظر الحبشي، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص٤١٣، وانظر
 ترجمة رقم: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الحبشي، مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص١٦٦.

 <sup>(</sup>٣) السبوت: هي عادة اجتماعية في عهد بني رسول، يخرج فيها أهل "زبيد" إلى ناحية النخل يشاركهم في ذلك النساء والمصغار والكبار بالطبل والمزمار ويحدث فيها من المفاسد الشيء الكثير انظر. الحبشي، حياة الأدب اليمني...، ص11.
 (٤) ستأتى ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ستاني ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ستألئ ترجمته.

<sup>(</sup>٦) هناك في المخطوط تُوك فواغ مقدار بيتين.

وسأذكر ابن دعاس والإمام أبا بكر في بالجما أن شاء الله تعالى.

#### [٤٣٧] أبو الربيع سليمان بن النعمان

كان فقيهاً فاضلاً عابداً زاهداً صالحاً ورعاً له كرامات وإفادات، غلبت عليه العبادة وتوفي بالجند وقبره يقصد للتبرك (1). وكان ابنه محمد بن سليمان فقيها عارفاً تفقه بسعيد (٢) بن منصور أحد أصحاب عمر بن مسعود الأبيني الآي ذكره إن شاء الله تعالى، وكان فقيها فاضلاً مجسوداً درس في الجند في مدرسة الشيخ عبد الله (٣) بن العباس وتوفي هنالك ولم أقف على تاريخ وفاته. قال الجندي (٤): وترتب بعده والدي (٥) في المدرسة المذكورة رحمة الله عليهم أجمعين (٢)

# والمنال موقود والمنافي المنظيل المنظيل المنظيل المنظمة المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب

- (١) صبق التعليق على هذا.
- (٢) سعيد بن منصور بن محمد بن أحمد الجَيْشي، كان فقيهاً محققاً درس بعد شيخه عمر بن سعيد بمدرسة ذي هزيم إلى أن توفي سنة ١٧٤هـــ. انظر. الجندي، السلوك ، ١٤٣/٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٣٦.
- (٣) مدرسة عبد الله بن العباس الحجاجي، كانت في مدينة الجند وتعرف أيضا "المدرسة العباسية" ابتناها أبو محمد عبد الله بن العباس بن علي بن المبارك الحجّاجيّ الشاكري ثم الهمداني، كان رجلاً من أعيان الناس، له مشاركة في العلم مُتفَنّاً، أخذ من كل فن بنصيب، ولي كتابة الجيش في عهد الملك المسعود بن الملك الكامل، وولي ديوان النظر "بعدن" مسدة، توفي "بتعز" لبضع وسبعين وست مائة. انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص١٧٢.
  - (٤) السلوك...، ٦٢/٢.
- (٥) يوسف بن يعقوب الجندي السكسكي الكندي والد مؤلف كتاب السلوك ، ولم يترجم له ابنه محمد ولم أعثر له على ترجمة.
  - (٦) الترجمة ساقط من (ط).

# [٤٣٨] [أبو الفضل] ١١٠ سماك بن الفضل الغولاني ويقال الشهابي

وهو الذي تصدر لفتيا الوليد<sup>(۲)</sup> بن يزيد بن عبد الملك بن مروان حين وردت اليمن، وذلك أن الوليد [بن] (۲) يزيد لما ولي العهد بعد عمه هشام (٤) قال لامرأته: وكانت ابنة خالد<sup>(٥)</sup> بسن أسيد ما رأيت أحسن منك، قالت: لو رأيت أختي لعرفت ألها أحسن مني، فقال: أرينيها، فقالت: أخاف أن تتركني وتتزوجها، فقال: إن تزوجتها فهي طالق، فظنت ألها تحرم بهذا فأرته إياها فلما رآها شغف بها فخطبها من أبيها بعد أن شغف بها وطلق أختها، فقال أبوها: أتريد أن تكون فحلاً لبناتي لا أفعل هذا أبداً.

#### (١) في (ط) "أبو الربيع".

[ ٤٣٨] ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٥٥٥٥. خليفة بن خياط، الطبقات ص٢٨٨. البخاري، التاريخ الكبير ١٧٤/٤. ابن حبان، الثقات ٣٦٦٦. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٢٨٠/٤. أحمد الرازي، تاريخ مدينة صتعاء ، ص٣٦٠. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٣٦. المزي، تقديب الكهال، ١٢٥/١٢. الجندي، السلوك ، صتعاء ، ص٣٩٥. الخعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٣٦. المزي، تقديب الكهال، ١٢٥/١٠ المخطاب المسنية ، ١٢٠/١ المذهبي، سير أعلام النبلاء ٥/٤٤. الذهبي، الكاشف ٢/٦٦١. الأفضل الرسولي، العطاب المسنية ، ص٤٤٣. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢٧٧١.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي الدمشقي، ولد سنة ٩٠هـــ وقيل سنة ٩٠هـــ، عقد له والده بولاية العهد بعد هشام بن عبد الملك، فلما مات هشام في سنة ١٢٥هـــ سلمت الحلافة له، واستمر بما إلى أن اغتيل في سنة ٢٦هـــ. انظر. خليفة بن خياط، تاريخ خليفة ص٣٦٣. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٥٠،٧٣.
(٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي، ولد بعد سنة السبعين، وتولى الخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك في سنة ١٠٥هــ، وفي عهده قتل الإمام زيد بن على.انظر. خليفة بن خليفة بن خليفة عن ٣٣١ـــ، الذهبي، سير أعلام النبلاء ١٠٥٥.

 <sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

فلما توفي هشام وصار الأمر إلى الوليد رغب خالد في زواجه، فاستعمل مَسنُ فاتحه في ذلك، فكتب الوليد إلى عامله باليمن يومئذ وهو [خاله] (۱) مروان بن محمد بن يوسف الثقفي يخبره بيمينه [وبامره] (۲) ويأمره باستفتاء الفقهاء في اليمن، فلما وصله الكتاب جمع المفتين من أهل اليمن منهم هذا سماك بن الفضل وعبدالله (۳) بن طاووس وإسماعيل (۴) بن شروس الصنعاني وخلاد (۵) بن عبد الرحمن وعبد الله (۱) بن سعيد وأخبرهم بما كتب إليه الوليد وسؤاله، فابتدر هذا سماك بن الفضل وقال: أيها الأمير إنما النكاح عقدة لعقد ثم انحل بالطلاق وإن هذا حل قبل أن يعقد فلا يتعلق بذلك تحريم وأجمع معه الفقهاء الباقون على ذلك فأعجب مروان بما سمع منه، وقال لسماك: قد وليتك القضاء، ثم كتب إلى الوليد يخبره أن القاضي قال كذا وكذا،

<sup>(</sup>١) في الأصل "خالد بن" والمثبت من (ط). وهو الصواب لأن المتولي في تلك الفترة هو مروان بن محمد بن يوسف الثقفي خال الوليد. انظر. إسحاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، ص٣٦. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء، ص٠٩٤. الجندي، السلوك، ٢٤١٠. الأفضل الرسولي، العطايا السنية، ص٣٤٤. ابن الديبع، قرة العيون...، ص ٨٤. يحسبي بسن الحسين، غاية الأماني، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن طاووس، ويكنى أبا محمد. هات في خلافة أبي العباس أمير المؤمنين. انظر. ابن سعد، الطبقات الكـــبرى ،
 ٥/٥ عبد الله بن طاووس، ويكنى أبا محمد. هات في خلافة أبي العباس أمير المؤمنين. انظر. ابن سعد، الطبقات الكـــبرى ،

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن شروس الصنعاني أبو المقدام، روى عبد الرزاق عن معمر قال : كان يُثَبَج الحديث. انظر. ابسن سسعد، الطبقات الكبرى ، ٥٤٦/٥. الذهبي، ميزان الاعتدال...، ٢٥١/١. التُبَجُ : اضطراب الكلام وتفنينه، وتُعْمِيَةُ الحَسط، وترك بَيانه. انظر القاموس المحيط ٢٨٦/١.

 <sup>(</sup>٥) خلاد بن عبد الرحمن بن جندة الصنعاني الأبناوي، محدث وفقيه من فقهاء اليمن، عُد من الثقات. انظر. البخاري،
 التاريخ الكبير ١٨٧/٣. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٣٦٥/٣. ابن حجر، تقريب التهذيب ص١٩٦.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن سعيد بن عاصم، روى عن وهب بن منبه وابن أبي أوفى، وروى عنه رباح بن زيد. انظر. البخساري، التاريخ الكبير ٥-١٠٠. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٥٠/٥.

1 ) de la confessation

فلما وصل كتابه إلى الوليد استدعى بخالد بن أسيد وأوقفه عليه وأجابه وأزوجـــه عليهـــا، ولم أقف على تاريخ وفاته ولا وفاة أحد من الفقهاء المذكورين رحمهم الله تعالى.

## [٤٣٩] أبو محمد سواربن شبيب

كان فقيهاً فاضلاً رحالاً في طلب العلم ذكره القاضي أحمد بن علي العرشاني فيمن قدم اليمن قال: قدم سوار بن شبيب إلى اليمن وكان يروي حديث البراءات عن وهب عسن ابسن عباس: "إن لله تعالى ملكاً يسمى شمخائيل من الملائكة الحجاب يأخذ البراءات [للمصلين] (1) عند كل صلاة من رب العالمين فإذا أصبح المؤمنون وتوضئوا وصلوا صلاة الفجر، أخذ من الله عز وجل براءة لهم، فيها مكتوب: أنا الله الأول الباقي، عبيدي وإمائي في حرزي [حسمنتكم، وفي ذمتي وحفظي صيرتكم، فوعزي إنه مغفور لكم ذنوبكم إلى الظهر فإذا صلوا الظهر أخذ من الله تعالى براءة ثانية بخطه: أنا الله القادر القاهر عبيدي وإمائي] (٢) بدلت لكم سيئاتكم حسنات وغفرت لكم السيئات وأحللتكم برضائي عنكم دار الحلال فإذا صلوا العصر أخذ من الله سبحانه البراءة [الثالثة] (٣) مكتوب فيها من الله تعالى أنا الجليل جل ذكري وعظم سلطاني عبيدي وإمائي حرمت [أبدانكم] (١) على النار وأسكنتكم مساكن الأبسرار ودفعست عنكم برحتي الأشرار فإذا صلوا المغرب أخذ من الله البراءة الرابعة مكتوب فيها بخط الله تعالى: الله المعالى عبيدي وإمائي صعد إلى ملائكتي من عندكم بالرضا فحق على رضاكم فأنسا

# and an important the property of the property

<sup>(</sup>١) في (ط) "الناس".

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط) "أيديكم".

معطيكم يوم القيامة [كم ٠٠٠ كم] (١) فإذا صلوا العشاء أخذ من الله السبراءة الحامسة مكتبوب فيها بخط الله تعالى إني أنا الله لا إله غيري ولا رب سواي عبيدي وإمائي في بيوتكم تطهرتم، وإلى بيتي مشيتم، وفي ذكري خضتم، ودعائي أجبتم، وحقى عرفتم، وفرائضي أديتم. أشهدك يا شمخائيل أنت وملائكتي أيي قد [رضيت عنهم] (٢) قال: فينادي شمخائيال ثلاثة أصوات كل ليلة بعد صلاة العشاء يا ملائكة الله إن الله قد غفر للمصلين [الموحدين]. قال: فلا يبقى ملك في السموات السبع إلا استغفر للمصلين] (٦) ودعا لهم بالمداومة فمن أخلص وتوضأ ودنا من المسجد بنية خالصة وقلب سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله خلفه تسعة صفوف من الملائكة في كل [صف] (١) مالا يحصي عددَهم إلا الله عز وجل أحد طرفي الصف في المشرق والآخر في المغرب فإذا فرغ من صلاته ودعا أمنوا على دعائه وكتب لهم عددهم درجات. (٥)

قال منصور(۲<sup>)</sup> بن مجاهد لزمت الربيع<sup>(۷)</sup>....

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال : موضوع بلا شك، فما أبرد الذي وضعه وما أسمج كلامه. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة حديث موضوع وفي إسناده متهمون.انظر. الشوكاني: الفوائد المجموعة.

 <sup>(</sup>٦) منصور بن مجاهد، يروي عن الربيع بن بدر، قال الأزدي: كان يضع الحديث انظر. الذهبي، ميسزان الاعتدال....
 ١٧٢/٤. ابن حجر، لسان الميزان...، ١٠٠/٦.

 <sup>(</sup>٧) الربيع بن بدر ، أبو العلاء التميمي البصري ، المعروف بـ "عليله" قال ابن معين: ليس بشيء ، وقـــال النـــسائي : متروك ، وقال ابن عدي : عامة رواياته لا يتابع عليها ، توفي سنة ١٧٨هـــ الذهبي ، ميزان الاعتدال ، أنظر ترجمـــة رقم (٢٧٣٠).

بن زيد (1) بن [....] (٢) أربع سنين وزيادة حتى أفادين هذا الحديث، وقال (٣): والله ثم والله لقد لزمت سوار بن شبيب ثلاث سنين في هذا الحديث، وقال: سوار والله لقد لزمت وهب بن منبه وكنت عنده غريباً أحد عشر شهراً حتى استفدته منه ولم أتحقق تاريخ وفاة سسوار رهمه الله تعالى.

# [٤٤٠] الأمير الكبير سنجر بن عبد الله الأشرفي الملقب علم الدين أحد الأمراء العصريين

كان أميراً كبيراً عالى الهمة شجاعاً جواداً له بأس شديد ورأي سديد نال شفقة من السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن العباس فرقّاه في خدمته تارة فتارة، فأول ما جعله أميراً المنصور ثم أقطعه مدينة السلاح<sup>(3)</sup> المنصور فأقام مدة في وظيفته المذكورة ثم جعله أميراً لعلم المنصور ثم أقطعه مدينة "القحمة" وقد كثر فساد العرب هنالك فأوقع بهم وقعات متتابعة حتى دانوا له طوعاً وكرها وانحسمت مادة أهل الفساد.

وسلموا الخيلَ واعتاضوا بها حُمُّراً فاعجب على حُمُّرٍ منهم على حُمُّرٍ وسلموا الخيلَ واعتاضوا بها حُمُّراً فاعجب على حُمُّرٍ منهم على حُمُّرِ وكان حسن السيرة طاهر السريرة، اغتبطت به الرعية واستحسنت أحكامه وأقسضيته، وما زال مشكورا عند الإمام محبوباً عند الخاص والعام تولاه الله بحسن ولايته.

<sup>(</sup>١) ورد عند ابن الجوزي في "الموضوعات" ، والسيوطي في "اللالئ المصنوعة" [الربيع بن بدر] لعله الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل مقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٣) يعني الربيع.

tal desperation appropriate metalogical

<sup>(</sup>٤) أمير السلاح: هو أمير السلحدارية، والمشرف على السلاح خاناه أو مخازن الأسلحة بما فيها من أدوات وأمسلحة، وبأمره كانت تدخل إليها الأسلحة وتخرج منها وتحفظ بها، وكان له دور رئيسي في المراسيم السلطانية : إذ كان يتولى حمل سلاح السلطان في المجامع العامة، وكان يُخلع عليه في عيد الفطر. حسن الباشا، الفنون الإسلامية والوظائف...، ٢٢٦/١.

# [٤٤١] الأمير الكبير سنجر بن عبد الله الشعبي أوحد الأمراء الكبراء في الدولة المظفرية الملقب علم الدين

كان أميراً كبيراً مشهوراً مذكوراً وهو أحد مماليك السلطان الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول وكان السلطان الملك المنصور رحمه الله، قد ولاه "حصن تعز" فلم يزل واليا في الحصن المذكور إلى أن توفي السلطان نور الدين وكان السلطان نور الدين رحمه الله قلم استحلف العسكر لولده الملك المفضل<sup>(1)</sup>، فلما توفي السلطان نور الدين كما سنذكره إن شاء الله وكان الملك المظفر في إقطاعه "بالمهجم"، سار من المهجم إلى "تعز" فحط على حصن "تعز" محاصراً له، فأقام نحواً من ستة أشهر فلم يتفق له في الحصن ما يريد، والشعبي المذكور يومئه أمير الحصن كما ذكرنا.

فلما أعياه الأمر كتب إلى خالته بنت جوزة (٢) يسألها أن تسلم إليه الحصن ويكون ولده الأشرف و [أخته] (٢) وأمهما رهائن عندها، وأرسل بهم إليها فكتبت إلى الأمير علم المدين بتسليم الحصن إليه، فسلمه إلى السلطان بعد أن توثق لنفسه فكان ذلك سبب حظوته عند

<sup>[41]</sup> ورد ذكره عند. ابن حاتم، السمط الغاني الثمن ، ص٢٧٢ وما بعدها. الجندي، السلوك ، ٢٥/٣. الأشسرف إسماعيل ، فاكهة النومن ، ص ٣٦١ وما بعدها. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٨٧/١ وما بعدها. الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٥١ وما بعدها. مؤلف مجهول، تاريخ الدولة الرسسولية في السيمن، ص ٣٥ وص٣٨ وص٤٤. الأهدل، تحفة النومن ، ٢٤٢/٣ . ابن الديبع، قرة العيون...، ص٣٣١. بامخوعة، قلادة النحر...، ٣٤٢/٣. يجبى بسن الحسين، غاية الأماني ، ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن عمر بن علي بن رسول الملقب بالمفضل، كان ثمن رام الملك ولكنه لم يقدر له ذلك واستفرد به أخوه السلطان الملك يوسف بن عمر بن رسول، فأقطعه أبين على اتفاق بين السلطان وخالته بنت جوزة أم الملك المفضل. أنظر. الأشرف عمر، طرفة الأصحاب، ص١٠١. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ٢٩٦-٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) بنت جوزة زوجة أبيه السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن رسول.

<sup>(</sup>٣) عند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٣٦١ و الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٩٣/١ "أخوه".

السلطان الملك المظفر، ولم يزل السلطان يرقيه في الخدمة حتى أقطعه "صنعاء" في شهر رمضان من سنة سبع وخمسين وست مائة، فأقام هنالك ولم يزل يشن الغارات على سائر العرب المخالفين حتى دانوا له طوعاً وكرها، فلما دانت البلاد أمر السلطان بالتقدم إلى "براقش"(1) في سنة اثنتين وستين، وست مائة فتقدم في العساكر المنصورة وتسلم "براقش" و"الزاهر"(1) في ذي القعدة من السنة المذكورة ثم عاد إلى "صنعاء" فأقام فيها مدة إلى أثناء سنة ست وستين وبرز أمر السلطان بالتقدم إلى صعدة، فتقدم إليها في خمس مائة فارس وثلاثة آلاف راجل فحط في "الجوف" ثم تقدم نحو صعدة وكان الأمير صارم الدين داود(٣) بن الإمام في صعدة، فجمع كافة بني حمزة وعسكراً عظيما من القبلة وفيهم (عسكر بن [سنحر])(1) وكان فارساً مقداماً، وفيهم من الرجل ما لا يحصى كثرته فركزوا في نقيل "العجلة" وهو موضع وعر ما فيه إلا طريق واحد فحفظوا تلك الطريق بالخيل والرجل، فلما وصل الأمير علم الدين الشعبي ومسن معه [من](٥) العسكر إلى النقيل، حطوا في أسفله ضحوة النهار و تغذى النساس ووقف إلى

(١) بَرَاقِش: مدينة تقع في وادي الجوف، كانت العاصمة الدينية للدولة المعينية، وهني اليوم خراب. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١/ه ١٥.

 <sup>(</sup>٢) الزَّاهِر : مديرية من أعمال البيضاء، تضم قُرى الروضة وآل برمان والناصفة والحبج وقِرْبَة. انظر المرجمع المسابق ٧٢٩/١.

 <sup>(</sup>٣) داود بن منصور أحد الأشراف الحمزيين، فرَّ مِنْ موقع المعركة بعد أن رأى الأمير سنجر قد التف من خلف محطة الأشراف ولاذ بحصن براش.انظر. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٣٧٦-٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في الأصل، ووردت عند الأشوف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٤٠٣ والحُزرجي، العقود اللؤلؤية...،
١٥١/١ "مفتخر". أما عند ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٤٣٤ "منجر". واسمه عسكر شويف من الأشسراف الحمزيين قتله الأمير علم الدين سنجر في سنة ٣٦٦هـ. انظر. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل "إلى" وما أثبتناه هو الصواب.

الظهيرة وكان معه في جملة العسكر أحد الأمراء بني [بوز] (١) فأضاف إليه مائتي فارس وألفسي راجل وأمرهم بالوقوف على المحطة.

ثم لبست الخيل وبقية العسكر وأخذوا سلاحهم (وتقدم في العسكر وطلع من موضع أخر فما شعروا به حتى صار مستدبرا لهم فلقيه عسكر الأشراف وطلعوا النقيل فلم [يجد] (١) أحداً فيه مسلكاً لضيقه ووعره وكثر العساكر فلما رأى الأمير علم الدين ذلك) (٣) وفيهم الأمير علم الدين حزة (٤) بن الحسن بن حزة بن سليمان بن حزة وكان فارس بني حزة غير مدافع فكان أول من صرع، وانكسر [عسكر] (٥) الأشراف، (ثم قتل عسكر بن سنحر) وكان من الفرسان المعدودين، فولوا مدبرين فأخذت طبلخانا هم وسار الأمير علم السدين السشعبي

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل وعند ابن حاتم، السمط الغاني الثمن ، ص٤٧٤، ووردت عند الأشرف إسماعيل ، فاكهــــة النومن ، ص٤٠٤ و الحزرجي، العقود اللؤلؤية.... ١٥/١ " نور".

<sup>(</sup>٣) في هذه الجملة اضطراب وتقديم وتأخير والصواب أنها كالتالي: – " وطلعت النقيل فلم يجد أحد فيه مسلكاً لسضيقه وعارته وكثرة العسكر فيه، فلما رأى الأمير علم الدين ذلك تقدم في العسكر وطلع من موضع آخر فما شعروا بسه حتى صار مستديرا لهم فلقيه عسكر الأشراف". انظر. ابن حاتم، السمط الغالي السئمن ، ص٥٧٥ – ٣٧٧. الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص٤٠٤. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٥١/١ –١٥٦. مع وجود بعسض زيادة في المصادر.

 <sup>(</sup>٤) همزة بن الحسن بن همزة بن سليمان بن همزة، من الأشراف الحمزيين، توفي في السنة المذكورة. انظر. زبارة، خلاصة المتون ج٢ (١) / ٢٣٧ – ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٥) وردت في الأصل "عسر" والمثبت من المصادر. انظر. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٣٧٦. الأشرف إسماعيل ،
 فاكهة الزمن ، ص ٤٠٤. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٥٢/١.

والعسكر السلطاني في أثرهم فمال الأمير داود بن الإمام إلى "براش (۱) صعدة" ودخل الأمير علم الدين "صعدة" وقدامه رأس الشريف هزة بن الحسين ورأس (عسكر بن سنحر) وأخرب في "صعدة" عدة مواضع وخرج إلى مخاليفها فأخرب فيها مواضع أيضاً ولهب العسكر مَن وجدوه في مخلاف صعدة ثم عاد إلى صعدة فأقام فيها أياماً ثم قفل إلى "صنعاء" ظافراً منصوراً فأقام فيها إلى أثناء سنة ثمان وستمايه.

ثم أمر السلطان بالتقدم إلى صعدة أيضاً فصار إليها فدخلها يوم السبت الثالث من صفر من السنة المذكورة فأقام فيها أياماً ثم رجع إلى "صنعاء" فأقام بحا ولم تزل "صنعاء" إقطاعه إلى أن توفي بحا حين الحدم عليه القصر "بصنعاء" وذلك في سنة اثنتين وثمانين وست مائة، قال محمد بن حاتم صاحب (العقد الثمين) في كتابة المذكور ( $^{(1)}$ ): كنت يومئذ ممن كان في مجلس الأمير على الدين، دخلت عليه ومجلسه يغص بالناس فحضر غداؤه وتغدى الناس وانقسضت حوائجهم وخرجوا ولم يبق في المجلس إلا الأمير علم الدين وثمانية نفر، صهره محمد ( $^{(1)}$ ) بن بدر، ومملوكان للأمير صغيران، وأبو بكر ( $^{(1)}$ ) بن عمار، وكاتب الأمير، وقاضي الشرع عمر ( $^{(0)}$ ) بن سعيد وأنسا

<sup>(</sup>١) يَرَاش: حصن في وداعة جنوب مدينة صعدة، كان يعرف قديماً بجبل وتران ثم سماه أحمد بن عبد الله بن حمزة "براشاً"، وهو جبل هرمي يطل من الجهة الجنوبية الشرقية على وادي دَمَّاج، يرتفع عن سطح البحسر ٢٣٣٠متراً.انظر. المقحفى، معجم المقحفى، ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر هذه الحادثة أيضاً في كتاب السمط الغالي. انظر ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) محمد بن بدر بن جحاف من همدان الجوف، توفي في الحادث المذكور. انظر. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٥) عمر بن سعيد قاضي "صنعاء" في أيام الأمير سنجر الشعبي، فقيه محدث على المذهب الـــشافعي. انظـــر. الجنـــدي، السلوك، ٢٠٤/٢.

وعلي(١) بن حاتم فوقفنا إلى أن أذن المؤذن بالظهر فقام الأمير وطهر وصلى وعاد إلينا ثم قسال لمملوكه: اهل الماء للجماعة يصلون فطهرنا وصلينا ثم عدنا إلى ما كنا عليه من الحديث فلسم نشعر حتى دخل علينا غبار من أقرب الشبابيك إلى الأمير وقام الأمير وسأل غلاماً له: ما سبب الغبار ؟ فانتثر علينا تراب وغبار من السقف فهممنا بالخروج فانحطم السقف الأسفل من تحتنا قبل الأعلى فكان ذلك آخر عهد بعضنا بعض. وكان ذلك في أول وقت الظهر فوقفنا تحست الهدم إلى وقت المغرب قال وكنت أتلو ما أحفظه من القرآن وأدعو بما تيسسر مسن المدعاء وأتضرع إلى الله ولم يبق في خاطري شيء إلا الموت فما شعرت إلا بالمساحي(١) فوق رأسسي فكانت تقرب قليلاً حتى فتشوا عن رأسي ووجهي، فذكرت الله تعالى فاستخبروني عن نفسسي فقلت أنا في عافية إن شاء الله ثم سألوني عن الأمير، فقلت: هو قريب مني فأخرجون وحفروا عن الأمير فرجدوه ميتاً قد وقعت على رأسه خشبه عظيمة واستمر الحفر عن الجماعة فأخرجوا القاضي عمر بن سعيد سالماً وهلك الباقون ولم يصلوا إلى آخرهم إلا آخر الليل رحمة الله عليهم أجمعين. (١)

### [٤٤٢] الأمير الكبير الأجل ملك الأمراء سنقر بن عبد الله الأتابك الملقب سيف الدين

<sup>(</sup>١) ستأني ترجمته.

<sup>(</sup>٢) المساحي : آلة للحفر تعرف إلى اليوم، لها نصاب من خشب ورأسها من الحديد يأخذ عدة أشكال.

<sup>(</sup>٣) الترجمة ساقطة من (ط).

<sup>[</sup>عقع] ورد ذكره عند. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٨٤. الجندي، السلوك ، ٥٣٥/٢. ابن عبد المجيد، بمجـــة النومن ،ص ١٣٥. الجندي، السلوك ، ٥٣٥/٢. ابن عبد المجيد، بمجـــة النومن ،ص ١٣٥. الجندي ،ص ١٣٥. المحتفيد ...، ص٧٦-٧٧. بامخرمة، قلادة النحر...، ٣٥/٣. يجيى بن الحسين، غاية الأماني ، ص ٣٥٧- الديم، بغية المستفيد ...، ص٧٦-١ المحتفيد ...، ص ١٨٠. المحتفيد الم

كان أميراً كبيراً عالى الهمة شهماً شجاعاً مقداماً حسن السياسة كامل الرئاسة وهو أحد مماليك العزيز طعتكين (١) بن أيوب وإنما قيل له الأتابك لأنه الذي ربى الملك الناصر أيوب بسن الملك العزيز، وهذه الكلمة إنما توضع لمن يوبي أولاد الملوك خاصة، قاله ابن خلكان (٢). ولمسا توفي الملك العزيز طعتكين بن أيوب في تاريخه الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وتولى الملك بعده ولده الملك [المعز] (٦) المذكور أولاً، خدمه سنقر أيام ملكه إلى أن توفي مقتولاً كما ذكرناه وتولى بعده أخوه الملك الناصر أيوب (٤) بن طعتكين فخدمه سنقر أيضاً وكان أيوب يومئذ في سن [الطفولية] (٥) فتولى سنقر خدمته والقيام بدولته وأقطع الأمير علم الدين وردشار "صنعاء" وأقطع الأمير حسام الدين بكتمر (١) اليمنى "قامة" ما خلا "زبيد" و"الكدرا"، فخالف أهل "صنعاء" في "صنعاء" على وردشار (٧) فكتب إلى الأمير سيف الدين سنقر، فطلع سنقر إلى "صنعاء" في

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته..

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢٣٩/١...

<sup>(</sup>٣) في الأصل "العزيز" والصواب ما أثبتناه. انظر. (ترجمةً رقم ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) أيوب بن طغتكين بن أيوب بن شاذي، تملك اليمن بعد مقتل أخيه الملك المعز سنة ٥٩٨هـ.، وكان الأتابك سنقر هو القائم بشؤون مملكته إلى أن توفي، ثم أسند أمور مملكة الناصر من بعده إلى علم الدين وردشار، ثم أتخذ الناصر الأمسير بدر المدين غازي بن جبريل وزيراً له. توفي الناصر مسموماً في سنة ٢١١هـ. انظر. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص ١٤٨. ص ٤٥٧ (الترجمة رقم ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت في الأصل، والأصح ان تكون "الطفولة".

<sup>(</sup>٣) بكتمر اليمني، ويقال السيفي، أحد المماليك الذين كانوا هاربين مع الأتابك سنقر في أيام الملك المعز، تسولى عسدة مناصب في أيام الأتابك سنقر، وبعد وفاة سنقر استخدمه الملك الناصر، حصل بيته وبين وردشار مسشاحنات حسق أغرى وردشار الملك الناصر بقتل بكتمر، ولكن بكتمر امتنع عليهم ووقع بينهم حروب كان فحايتها أن يسلم بكتمسر أربعين ألف عثقال ويخرج من الميمن إلى الشام مع بذل الأمان له، فخرج منها متوجهاً إلى الشام في سسنة ١٠هـ انظر. ابن حاتم، السمط الغالى الثمن ، ص٨٥ و ١٤٩ و ١٥١.

 <sup>(</sup>٧) كانت مخالفة أهل صنعاء في يوم الأربعاء العشرين من جمادي الآخرة من سنة ٩٩٥هـ.، لأسباب يطول شبرحها،
 للاستزادة انظر ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص ٠٠٠.

جيش عظيم فنودي إليه أهل "صنعاء" فدخلها يوم الجمعة السابع من رجب من سنة تسع وتسعين وهس مائة فلما صار الأمير سيف الدين في "صنعاء" نقض الأكراد الصلح واستبدوا عللك "زبيد" وما والاها من التهائم(1)، فترل الأمير سيف الدين "صنعاء" وأمر الأمير علم الدين عصالحة الإمام(1) ونزوله إليه لقصد الأكراد ففعل ونزل من "صنعاء" في جيش أجش وسارا معا إلى "زبيد" فخرجت الأكراد من "زبيد" إلى "القرتب" وصفوا هنالك واقتنلوا قتالا شديدا وثبت وردشار ثباتاً حسنا فاهتزمت الأكراد وقتل منهم مقتلة عظيمة وحيل بين الباقين وبين "زبيد" وكانت الوقعة يوم الأحد العاشر من ذي القعدة من سنة تسع وتسعين وخسس مائسة، واستولى الأتابك من يومئذ على "زبيد" وعلى التهائم بأسرها كما حكاه صاحب العقد الثمين (3)، وقال الجندي (6): كانت الوقعة بـ"الزريبة" وكانت في سنة إحدى وست مائسة ودخل المدينة عليهم قهراً وفهها فها شديداً.

قال الجندي (٧): وفي سنة ست مائة نزل من السماء رماد أبيض وحمصلت أراجيف وزلازل، ومن عجيب ما جرى في ذلك الوقت أنه لما أظلمت الدنيا واشتدت الظلمة كمان

<sup>(</sup>١) كان المتزعم لهذه المخالفة كل من القرابليّ، والدّقيق، وحكو بن أبي الحسن، وهشام الكردي وغيرهم انظر. ابن حاتم، السمط الغالى الثمن ، ص٠٠٠-١٠١.

 <sup>(</sup>٢) كان الإمام في تلك الفترة عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يجيى
 ابن عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسي. ولد في سنة ٢١هـ..، وكانت دعوتـــه في ٥٨٣هـــــ، وتـــوفي في ســـنة
 ٢٦٤هــــ، انظر. زبارة، خلاصة المتون ج٢(١)/١٦٤.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف كها.

<sup>(</sup>٤) هذه الأحداث ورد ذكرها في السمط الغالي لابن حاتم. انظر ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) السلوك...، ٣٦/٢، ولم يذكر "الزريبة" في المطبوع الذي بين يدي.

<sup>(</sup>٦) الزَربَبَة : قرية كبيرة شرقي "زبيد" وهي من مساكن قبيلة الزرانيق. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٧٤١.

<sup>(</sup>٧) السلوك...، ٢/٣٥٠.

جماعة من أهل "زبيد" قد خرجوا من باب "الشبارق" إلى "انجرا" (١) هنالك يغتسلون فلم يمكنهم الرجوع إلى بيوقم لشدة الظلمة وكان فيهم رجل أعمى، فقال: لهم من أعطابي منكم زبدياً (١) من الطعام أو صلته إلى بيته فالتزموا له بذلك فقاد كل واحد منهم إلى بيته ثم كشف الله ذلك الأمر عنهم بعد يوم وليلة والله أعلم.

وكانت وفاة الأمير سيف الدين سنقر المذكور في سنة ثمان وست مائة وقيل في سنة تسع وست مائة قاله الحاتمي في كتابة العقد الشمين. وقال الجندي (٣): كانت وفاته في جمادى الآخرة من سنة سبع وست مائة. والمشهور الأول والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر السابق ٢/٧٣٥.

 <sup>(</sup>٢) زَبَدي: وعاء فخاري ما زال معروف ويحمل نقس المسمى في "زبيد"، وهو مكيال كان معتمد في الدولة الأيوبية والرسولية في اليمن انظر. نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الدوارف، ج١، ص٤٨ (الهامش رقم ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ٢/٢٥٥.

<sup>(1)</sup> بياض في الأصل، والمثبت من الجندي، السلوك ، ٣٧/٣.

 <sup>(</sup>٥) عمر بن عاصم بن محمد بن عاصم بن عيسى البغلي، كان عارفاً بالفقه والنحو والملغة والحديث، توني سنة ١٨٤هـ..
 انظر. الجندي، السلوك ، ٢١/٢. الأهدل، تحفة الزمن ، ٣٩٣/١.

الفقيه محمد (1) ابن إبراهيم بن دهان وكان أحد الفقهاء الحنفية "بزبيد" يومئذ وبنى الجامع الذي بـ "خنفر" (٢) من أرض أبين وبنى الصفين والجناحين والمؤخر في مسجد "الجند"، وبنى مدرسة (٣) "بذي هزيم" ناحية من نواحي "تعز"، وهي المدرسة التي قلنا إنه دفن فيها.

وهو الذي ينسب إليه الزبدي السنقري "بزبيد"، وكانت عبرته في أول ما ظهر مائين وأربعين قفلة (أ) بالختم المصري، وما برح الحكام يزيدون فيه حتى استقر على شلات مائة وعشرين قفلة برهة من الزمان وذلك إلى آخر الدولة المجاهدية وصدراً من الدولة الأفضلية، ثم حصلت فيه الزيادة من الحكام حتى بلغ أربعمائة وخسين قفلة، فانتهى الأمر إلى السلطان الملك الأفضل فاقره على أربعمائة قفلة، فأقام على ذلك بقية الدولة الأفضلية وصدراً من الدولة الأشرفية، وحصل في معظم التهائم جدب شديد حتى ارتفع لأجله سعر الطعام، كان الزبدي بدرهم وتطاول الجدب فأمر السلطان الملك الأشرف أمتعنا الله به الزيادة في المكيال فاقر الزبدي في وقتنا الذبي على خسمائة قفلة (٥)، فاستمر على ذلك إلى وقتنا هذا سنة ثمان مائة فالزبدي في وقتنا

<sup>=</sup>الزبيدي توفي في سنة ٧٦٨هـ. انظر.عبد الوحمن الحضومي، نفس المرجع ص١٥٥. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص٢٤–٢٥.

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم بن دهان المضري نسبة إلى مضر بن نزار، فقيه على المذهب الإمام أبي حنيفة. انظر. الجندي، السلوك ، ٤٩/٢. الأهدل، تحفة الزمن ، ٧/١٤.

 <sup>(</sup>٢) خَنْفُر : مدينة خاربة في سفح جبل خنفر الواقع وسط سهل 'أبين" بين واديي بَنَا وحَسَّان. انظر. المقحفي، ٥٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) هي المدرسة الأتابكية، سبق التعريف كها .

<sup>(</sup>٤) القَفْلة : سنة عشر خَرُّوْبَة، والخَرُّبة عبارة عن قِيْراًط، والقيراط ثلاث حبَّات من حب البُر. انظر المظفر يوسف، نور المعارف ، المصدر ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٧٧٠.

هذا عن زبدين سنقريين ونصف السدس وما كان من الزيادة بعد هذا فهو من إفراط الحكام والله أعلم. (١)

## [٤٤٣] [الأمير](١) سهيل بن وليد المزني الملقب ناصح الدين

كان شيخاً رئيساً جواداً نفيساً مطاعاً في قومه معظماً في عشيرته وكان مقصوداً ممسدحاً وممن مدحه [الإمام] (٢) الأديب محمد بن حمير الشاعر المشهور مدحه بعدة من القصائد الطنانة ومدحه غيره من شعراء عصره وكان يجزل العطاء لمن قصده ومن مختارات شعر ابن حمير فيسه قوله حيث يقول: (٤)

يا أخت مسازن عالي بالهسوى قِبَسلٌ قلتُ[آتيتُ](١)وهوشسيء لايلانسمئي لا تسسألتي عسن قلسبي ولا كَبِسدي فسارقتُسهم وبِسودِّي لا أفسارقُسهم شسدُّوا وما وقسفُوا بانوا وما لِكَفُوا

ف ما المسلامُ ومساالتعنيفُ والعسدلُ (٥) قلت [أصبر] (٧) ومكسانُ الصبرِ مستعلُ فدًا وذاك مع الحسيِّ الذي رحلوا و أأصعبُ ] (٨) الأمرِ ما يعيابه الحيسلُ سارُوا وما عطفوا جاروا وما عسدلوا

#### Wir a color and a color of the color of the

<sup>(</sup>١) الترجمة ساقطة من (ط).

<sup>(</sup>٢) بياض في (ط).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) انظر. ديوان ابن همير ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) جاء في المصدر نفسه ص١٦٣ "انتذ" ولعلها الأصوب.

<sup>(</sup>٧) جاء في المصدر نفسه ص١٦٣ "أصطبر" ولعلها الأصوب.

<sup>(</sup>٨) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٣ "أعظم".

يا حادياً إبالَ الأحبابِ ويحك قف عهدي بحسم ولهم بالمنحنى حللً عهدي بحسم ولهم بالمنحنى حللً [لا] (۱) لم يرحموازفراني وهي صاعدة قصوم وهبت لهم [روحي] (۱) بوصلهم يا ساري البرق والأجفان هاجعة عرّج على الطلل [البالي] (٤) بكاظمة وإنْ عبرت على رمل العقيق ضحى وإنْ عبرت على رمل العقيق ضحى أو قيل إن الحيا والبحر قد عُدما الن المراتب [قد] (۱) شكرت مبازرة أبلج من عك يُسوران بيان المراتب إقداً (۱)

فلست تعلمُ ما سارت به الإبالُ فساليومَ هم ظعن من فوقها كلّلُ ولا رثوا لدموعي وهمي تنهملُ وقد [قبلتهم] (٣) قسمي فما قبلوا والسحبُ هامعة والليلُ منسدلُ منسدلُ وقل أنعمت صباحاً إيها [الطلل] (٥) [أو معتما فاسق خيراناً] (٢) به نزلوا لقلتُ ترجعُ ليي أيامي الأولُ لقلتُ كفُّ سهيلِ عنها ما بدلُ لقلتُ كفُّ سهيلِ عنها المؤلُ أَوابن إلها إلها إلها إلها إلها المؤلُلُ أَوابن إلها إلها إلها إلها إلها إلها المؤلُلُ المؤلِّ المؤلِّل المؤلِّ المؤلِّ

<sup>(</sup>١) جاء في المصدر نفسه ص١٦٣ "لم".

<sup>(</sup>٢) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٣ "عمري".

<sup>(</sup>٣) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٢ "رضيت بمم

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل "العالمي"، والأنسب مما أثبتناه من الديوان. انظر المصدر نفسه ص١٦٣.

<sup>(</sup>٥) جاء في الأصل "الظل"، والصواب ما أثبتناه من الديوان. انظر المصدر نفسه ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٦) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٣ "فاشق العفيق وجيرانا"

<sup>(</sup>٧) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٣ "مذ".

<sup>(</sup>٨) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٣ "ابن".

<sup>(</sup>٩) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٣ "فيه".

<sup>(</sup>١٠) جاء في المصدرُ نفسه ص ١٩٣ "الجحفل". "

كأنه مَلَكُ في السعينِ أو مَلِكُ يبني من الفخر ما كانت أواثله يا ابنَ الذوائب من عــك ولا عجبٌ لا تعجبن لتخييمي عليك فلم فالطيرُ يسقطُ حيثُ الحب منتشرٌ لي منك حبلُ موالاة[أَمُتُ مِما](١) تقدمتنی جیاد لو عرضت لهنا وما أحضك تحريضاً على كرم هذى المأثــرُ لا قعبانَ مــــن لــــــنَ لاَ تَعْدُ مَنَّكَ عَـكُ يِـا أَبِـا عـــمر ومما قاله فيه أيضاً قوله حيث يقول: -أديسار أمسيسمة فسالسعسلسم فسقـــاك الــدلو و [مـــرزمها] (٣) فلكم قد كسوت [حتى](1) جــسدي

وإلى [كثبان] (أ) زرود عسم وسماك والحوت بواكفسه الديم ولكم قد شفيت من السقم

<sup>(</sup>١) جاء في المصدر نفسه ص ١٦٤ "به وصلت".

<sup>(</sup>٣) جاء في المصدر نفسه ص ١٣١ "مكان".

<sup>(</sup>٣) جاء في المصدر نفسه ص ١٣١ "مرزمة".

<sup>(</sup>٤) جاء في المصدر نفسه ص ١٣١ "ضبني".

ولكم قد عهدتك مسرتبعا [كل](١)خرعبة ومثقبة وخدلجة ومدملجة خلب ترب عرب كسب شعر نفر جود سيحو هــــِـسٌ مــيَسٌ لُعُــسُ نُعَــسُ نُعَــسُ بَهُجُ بَلَجُ دَعَجٌ غَنَيجُ عَـنَدٌ نَهَـدٌ مَـنِـدٌ منــدُدُ لو تسرى يمنسا إذ مررت لنسما رجرجوا كثب [ميلوا]() قيطبا ملك وا [أذك وافتكوا سفكوا] (9) ظلتُ حولَ الصفا إذ هموا لثم وا يا علاول تقول يرول نحول خانسي جُلُدي آه واكمسدي كان حجى أطلب مغفرة

للحسان العقائل من جشم ومحجبة بالظب الخسدم ومفلجة الأشنب الشبه [قـف لا يــلــن لـــمهتظم](١) غدروا بالعسهود وبالذمم شمس لا ياسن لسمهتظم شيخٌ كالحمائم في النغم صَدُّ باللحاظ وبالحوم السرأيتَ منا [نفس](٣) كسل كمسى أظهروا عجباً صحيت واندمي هَتَكُوا حَـرَمَةَ الأشهـــر الحَــرم جانبيه وضعت هنساك فمسى [حشاي مع](١) أعظمي الرمم أحسرقوا كبسدي ضسيعوا حرمسي فأرى قدمي قد أراق دمي

<sup>(</sup>١) جاء في المصدر نفسه ص ١٣١ "رب".

<sup>(</sup>٢) جاء في المصدر نفسه ص ١٣١ "كثب قضب شهب الظلم".

<sup>(</sup>٣) جاء في المصدر نفسه ص ١٣٢ "قتي تعس".

<sup>(\$)</sup> جاء في المصدر نفسه ص ١٣٢ "سلوا".

<sup>(</sup>٥) جاء في المصدر نفسه ص ١٣٢ "أفكوا فتكوا".

<sup>(</sup>١) جاء في المصدر نفسه ص ١٣٢ "ضني".

يا ابسنة الأوسى أما فرج أنت أخت الطبي بالا حرج أنت أخت الطبي بالا حرج سيّد العرب واهب السنهب وجهه قدم حر كفه مطبر أسلا في الطبراد يشق الجياد عادة ابسن الوليد يجير الطريد كمم هما وسما ونما وطما وأفاد وعاد وساد وجاد أنت ليث الطبراد وفحل الجياد فقيت لنا ووفيت وعشت والم أقف على تاريخ وفاته رَهمه الله تعالى.

[للحر](العربية من الألم وسهيا الشيخ أخو الكرم وسهيا الشيخ أخو الكرم وسهيا الشيخ أخو الكرم وطاهر الحسب](اللهمة عير منكتم ويعجلهن عن [اللجم](اللهمة)(اللهمة ويعجلهن عن اللهمة ويائله العيد كي الرحم موج نائله العدق العرم وزاد عليم وزاد عليم الأميا الكلم معا وأنا فحال الكلم ورست ودمست أحيا نعمم ورست ودمست أحيا نعمم

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل "للجريح"، والأنسب ما أثبتناه من الديوان. انظر المصدر نفسه ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل "طاعن المسرب" والصواب ما أثبتناه من الديوان. انظر المصدر نفسه ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل "اللثم"، والأنسب ما ألبتناه من الديوان. انظر المصدر نفسه ص ١٣٢.

الباب الثالث عشر باب السين [العجمة](١)

يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أو له شين معجمة وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب

<sup>(</sup>١) في الأصل "المعجمتين" والصواب ما أثبتناه ، لأن الصفة تتبع الموصف.



## [224] أبو الأشعث شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن أزدشي

أحد الأبناء "بصنعاء"، وقال ابن سمرة: (هو شراحيل بن كليب بن مرادة الصنعاني) (١) كان من العلماء المحدثين حافظاً معروفاً، نزل دمشق أخيراً (١) ومات بها، وعده الحاكم (٣) من تسابعي أهل اليمن، من نقلة الآثار، قاله الجندي (٤).

ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

# [250] أبو أمية القاضي شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن معاوية بن ثور بن كندة بن مُرتَع

[\$\$\$] ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكسيرى ، ٣٣٦/٥. البخاري، التناريخ الكبير ٢٥٥/٤. الجعدي، طبقسات فقهاء اليمن، ص٣٦. أحمد الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٣٩. الجندي، العملوك ، ١٢٧/١. السذهبي، سسير أعلام النبلاء ٢٥٧/٤. ابن العماد، شذرات الذهب ، ٢٢١/١.

- (١) طبقات فقهاء اليمن ، ص ٢١.
  - (٢) السلوك...، ١٢٧/١.
    - (٣) لعل الصواب أخيراً.
  - (٤) السلوك...، ١٧٧/١.

ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ١٣١/٦. خليفة بن خياط، الطبقات ص١٤٥. البخاري، التاريخ الكبير ٢٧٨/٤. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٣٣٢/٤. ابن حبان، معرفة التابعين من الثقات ص١٣٧. أبو نعيم، حلية الأولياء، ١٢/٤. ابن عبد المبر، الاستيعاب ، ٧٠١/٠. ابن ماكولا، الإكمال، ٢٧٧/٤. ابن الجوزي، المنتظم...، ١٨٥/٦. ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٣٨٢/٢. ابن الأثير، أسد الغابة...، ٢٣٣/٦. الجندي، السلوك، المنتظم...، ١٨٥/٦. ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٣٨٢/٢. ابن الأثير، أسد الغابة...، ٢٣٣/٦. الجندي، السلوك، ١٨٥/١. المن كثير، البداية والنهاية ٢٩٧/٦. ابن حجر، الإصابة...، ٣٩٠/٠. ابن العماد، شذرات الذهب ، ١٨٥/١. ابن كثير، البداية والنهاية ١٩٧/٦.

وفي عمود نسبه اختلاف كثير (١)، ولا خلاف أنه (٢) كان من كبار التابعين وأوحد العلماء المشهورين، من تابعي أهل اليمن، وكان كبير القدر ذكياً تقياً.

ولاه عمر قضاء الكوفة فلم يزل حاكماً بما إلى زمن زياد (٣) بن أبيه، ثم استقاله، فأقالـــه بعد أن استشاره فيمن يجعل مكانه، فأشار إليه بأبي بردة (٤) بن أبي موسى، قاله الجندي (٥).

وقال ابن خلكان (١٠): أقام شريح قاضياً شماً وسبعين سنة لم يتعطل من القضاء إلا ثــلاث سنين، امتنع فيها من الحكم، وذلك في أيام ابن الزبير واستعفى سنة الحجاج بن يوسف مـن القضاء فأعفاه فلم يقض بين اثنين حتى مات، ويروى أنه تزوج امرأة من بني تميم تسمى زينب فنقم عليها في شيء فضرها ثم ندم فقال:

رأيتُ رجالاً يصربونَ نساءَهم فَشَلَّتُ يميني يومَ أضوبُ زينبا أأضربُها مِنْ غيرِ ذنب أتستُ بهِ فما العدلُ مني ضربُ مَنْ ليسَ مُذنبا فزينبُ شمسٌ والنساءُ كسواكبٌ إذا طلعت لم تنظرِ العينُ كوكبا

<sup>(</sup>۱) قال ابن خلكان: وأصحها شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مُرَكِّع الكندي. انظر ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٣٨٢/٢. وهو مطابق لما ذكره ابن سعد. انظر الطبقات الكبرى ، ٣٩١/٦.

<sup>(</sup>٢) وردت الجملة في الأصل "ولا خلاف أنه وكان من كبار..." فحذفت الواو لأنها زائدة ولا معني لوجودها.

<sup>(</sup>٣) زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد بن سمية وهي أمه، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه، يكنى أبا المغيرة، ولد عام الهجرة، كان كاتبا لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على البصرة، سمع من عمر وغيره، روى عنه ابن سيرين، وعبد الملك بن عمير وجماعة، وكان من نبلاء الرجال رأيا وعقلا وحزما ودهاء وفطنة. كان يضرب به المشلل في النبل والسؤدد، توفي سنة ٥٩٤٣هـ. انظرب. المصدر السابق ٩٩/٧. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، كان أبوه من صحابة رسول الله ﷺ، روى عن أبيه، وتولى قضاء الكوفـــة، توفي في سنة ١٠٣هـــ وقيل سنة ١٠٤هـــ انظر. خليفة بن خياط، الطبقات ص١٥٨. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٢٦٨/٦.

<sup>(</sup>٥) السلوك...، ١/٥٨.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان....٢/٢٨..

قال ابن خلكان(١): ذكر هذه صاحب "العقد" يعني ابن عبد ربه(١). (١)

قال ابن خلخان " : د كر هذه صاحب العقد يعني ابن عبد ربه . ويروى أنه دخل عليه عدي بن أرطاة (٤) فقال له: أين أنت أصلحك الله، فقال: بيناك وبين الحائط، قال: اسمع مني، قال: قل اسمع، قال: إلي رجل من أهل الشام، قال: مكان سحيق، قال: وتزوجت عندكم. قال: بالرفاء والبنين، قال: وأردت أن أرحل بها. قال: الرجل أحق بأهله، قال: وشرطت لها داراً. قال: الشرط ملك. قال: فاحكم بيننا. قال: قد فعلت. قال: فعلى من حكمت، قال: على ابن أمك، قال: بشهادة من، قال: بشهادة ابن أخت خالتك. (٥) قال: وكان فقيها شجاعاً محسنا مَزَّاحاً، وكان أعلم الناس بالقضاء ذا فطنة ومعرفة وعقل وإصابه، وهو أحد السادة الطُلْس، وهم أربعة: قيس (١) بن سعد بن عبادة الأنصاري، وعبدالله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير المرواني أديب مؤرخ نسابه، كان مقرباً من خلفاء الأندلس، كان موثقا نبيلا بليغا شاعرا، وتوفي سنة ٣٨٧هـ انظر. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٣٨٣/١٥ وكتابه اسمه "العقد المفريد" حوى من كل فن، وهو مقسم إلى شمسة وعشرين قسماً، أوله كتاب اللؤلؤة في السلطان. انظر. حاجي خليفة، كشف الطنون، ١٩٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج٥، ص ٢٩، ويوجد احتلاف بسيط بين ألفاظ القصيدة هنا وعند ابن عبد ربه في العقد.

<sup>(</sup>٤) عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقي أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز، حدث عن عمرو بن عبسة، وأبي أمامة، قتل في سنة ٢٠١هـــانظر. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر. ابن عبد ربه، العقد الفريد ١/ ٩٠ ٩. العقد الفريد ٣- ١٠

<sup>(</sup>٣) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، كان علي بن أبي طالب قد ولاه مصر ثم عزله عنها، فقدم قيس المدينة، ثم لحق بعلي بن أبي طالب على "بالكوفة" فلم يزل معه حتى قتل، فصار مع الحسن بن على رضي الله عنهما فوجهه على مقدمته يويد الشام، ثم صالح الحسن بن علي معاوية فرجع قيس إلى المدينة فلم يزل بحسا حتى توفي في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان على انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٢/٣٥.

ابن الزبير بن العوام القرشي، والأحنف<sup>(١)</sup> بن قيس التميمي، والقاضي شريح بـــن الحـــارث الكندي. والأطلس الذي لا شعر في وجهه.

وكان القاضي شريح عدلاً في أحكامه له سيرة حسنة وأقوال مستحسنة وكان يقول: "سيعلم الظالمون حق من يقضوا(٢)، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر".

وقال الشعبي: شهدت شريحاً وقد أتنه امرأة تخاصم رجلاً، فارسلت عينيها بالبكاء، فقلت له: يا أبا أمية، ما أظنها إلا مظلومة، فقال: يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاءً يبكون.

قال له ابن له يوماً: إن بيني وبين قومي خصومة فانظر في قصتي، فإن كان الحسق لي خاصمتهم وإلا تركتهم، ثم قص عليه القصة، قال: انطلق فخاصمهم، فانطلق فخاصمهم ورافعهم إلى أبيه، فقضى أبوه عليه فلما صار في البيت عاتب الولد أباه، وقال: لو لم أتقدم إليك لم آتيك فلقد فضحتني، فقال: والله يا بني أنت أحب إلى من مل الأرض منهم، والله أعز علي منك، وإين خشيت أن أخبرك أن القضاء عليك فتذهب تصالحهم فيذهب بعض حقهم.

ويروى أنه افتقد يوماً ابناً له، فبعث في طلبه فجيء به، فقال: للذي لزمه أيسن لقيته ؟ فقال: لقيته يهارش<sup>(۲)</sup> الكلاب، فقال لابنه: أصليت ؟ قال: لا، فأرسل به إلى المؤدب وقال لرسوله قل للمؤدب:

تركَ الصلاةَ لأكلب يسعى لها طلبَ الهراشِ معَ الغواةِ النُّجُّسِ

<sup>(</sup>١) تراجع الترجمة في الإعلاح وتصحح واسمه الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النوال بسن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن ثميم، يكنى الأحنف أبا بحر، كان ثقة مأمونا قليل الحديث وقد روى عن عمر بن الحطاب، وعلى بن أبي طالب، وأبي ذر. توفي في أيام ولاية مصعب بن السنزبير علسى الكوفة. انظر. المصدر السابق ٩٣/٧.

<sup>(</sup>٢) جاءت في المصدر السابق ١٣٥/٦ " حظ من نقص".

<sup>(</sup>٣) أي تحريش بعضها على بعض. انظر. لسان العرب ٥٣/١٥.

فإذا أتاكَ فَرِضْهُ لِا بِمَـــلالة أو عِظْهُ موعظةَ الصبيّ الكَـيّسِ وإذا همت بِضَــرْبِهِ فَبِــدُرّة وإذا ضربت بما ثلاثاً فاحبس واعلم بأنك ما أتيت فنفسه في عما تجرّعني أعــزُ الأنفسس

ويروى أن سبب استعفائه عن القضاء فيما حكاه الجندي<sup>(1)</sup> أنه خرج يوماً من عند زياد ابن أبيه، فلقيه رجل فقال له: كبر سنك ورق عظمك وارتشى ابنك، فرجع إلى زياد وأخبره بذلك، فسأله عن قائل ذلك، فقال: لا أعرفه فأعفني، فقال: لا أعفيك حتى تشير علي برجل أجعله مكانك، فقال: عليك بأبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعري، فاستدعاه زياد وولاه القصاء والله أعلم.

وكانت وفاة القاضي شريح سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة ثمان ألا ، وقيل: سنة ثمان ألا ، وقيل: سنة ثمانين، وقيل: سنة اثنتين وثمانين للهجرة بعد أن بلغ عمره مائة سنة وثماني سنين، وقيل: مائسة سنة وعشرين سنة، رحمه الله تعالى، وكان يروي عن معاذ وعلى وعمر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعن.

## [٤٤٦] [عبدالله](١) شهاب بن عبدالله الخولاني

كان عالمًا عاملًا فقيهاً فاضلاً وكان من أعيان التابعين باليمن، انتفع به القاصدون، وقرب للأخذ منه المبتعدون، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) السلوك...، ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) أي منة ٧٦هـ وقيل سنة ٧٧هـ وقيل سنة ٧٨هـ.

 <sup>(</sup>٣) هكذا ورد في الأصل، وعند الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٤٧ "أبو عبد الله" وهو الصواب لأن التسراجم
 هنا هي التراجم التي تبدأ بحرف الشين.

<sup>[233]</sup> ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٥٣٧/١. البخاري، التاريخ الكبير ٢٣٥/٤. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٣٦١/٤. ابن حبان، الثقات ٣٦٢/٤. ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار ص١٢٣. ابن حبان، معرفة التابعين من الثقات ص١٤٢. الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث ص٢٤٣. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ٦٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٤٧.



Book title: العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن Author's name: خزرجى، على بن حسن,عبادى، عبد الله بن قايد Publisher's name: مكتبة الجيل الجديد

Cover: 2

Section: ج2

**User's first name & Last name:** hoseen algwady **Name of site:** www.noorlib.irNoor digital library

**Download Date:** 1393/07/29

Number of downloaded pages: 20

Download limit: From page 1035 to page 1054



الباب الرابع عشر بــاب الــصاد المهملــة

يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أو له صاد مهملة في ترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



## [٤٤٧] أبو محمد صالح بن إبراهيم بن صالح بن علي بن أحمد العثري(١)

كان فقيها صالحاً عالماً عاملاً فاضلاً كاملاً، وكان من أهل الدين والدنيا ممن يأخذها من وجهها، ويضعها في مستحقها من طريق البر والمعروف ومكارم الأخلاق، حتى كان يضرب به المثل في الكمال، وكانت حلقته فوق مائة طالب، ووُلِّي قضاء تمامة أجمع، وكان قضاؤه مرضياً، وعلى يده كانت عمارة "الجامع المظفري" "بالمهجم".

<sup>(</sup>١) نسبة إلى جزيرة في البحر يقال ها "عثر"، سميت بذلك الأنما يقابلها في البر قرية يقال لها "عثر". الجندي، السسلوك ، ٣٢٧/٢

وقد قمت بزيارة للمنطقة لتحديد موقع الجزيرة المشار إليها آنفاً، فقابلت الأستاذ فيصل الطميحي المسؤول عسن الملتحف بمنطقة صبيا فاكد أن هناك جزيرتان موجودتان الآن، الأولى تسمى "فتران" وتبعد عسن المساحل حسوائي ٥١كم، وقد قام هو وفريق معه بزيارة الجزيرة ولم يجدوا عليها ما يؤكد ألها كانت مأهولة بالمسكان، أمسا بالنسسبة للجزيرة الثانية فتسمى "فرافر" وهي اليوم ملك شخصي لأمير المنطقة وتبعد عن اليابسة حوائي ٥٥سم، ولم يجزم أي الجزيرتين "عثر"، كما يوجد لسان ممتد داخل البحر يسمى "لسان الطرفة" وهو قريب من مدينة "عشر" المساحلية، والتي قامت وكالة الآثار والمتاحف بالتنقيب فيها، حيث وجدت بعض المسكوكات التي تعود لعصور إسلامية متفرقة، وبعض القطع الفخارية، وتقع "عثر" على خط طول (٢١٧ ٧١٧) " وخط عرض (٢٤١ ٨٠ ١٧)".

<sup>[</sup>٤٤٧] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٣٧٧/٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٤٩. الأهسدل، تحفسة الزمن، ١١٣/٢. الشرجي، طبقات الحواص، ص١٥٥. بامخرمة، قلادة النحسر...، ٣٧٩/٣. المنساوي، طبقسات الصوفية، ٣٤٩/٤. النبهابي، جامع كرامات الأولياء، ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) من السياق يبدر أن هناك سقط في المتن، وبمراجعة الجندي وجدت هذا النقص وهو كما يلي، قال الجندي: "إنه كان يعمل في النصف من شعبان بحارين أو أكثر حلوى، يفرق أولها على الأيتام والضعوف ثم يثني بخواص أصحابه". انظر... المسلوك...، ٣٢٨-٣٢٧/٢. الشرجي، طبقات الحواص، ص٩٥٥.

أصحابه، ثم لا يدع فقيهاً في البلد إلا واساه بشيء منها. وبالجملة فمكارمه كثيرة ولم يزل على الحال المرضي إلى أن توفي في جمادى الأولى من سنة خس وستين وست مائة.

ومما يروى عنه أنه كان نائماً في ليلة من الليالي على قرب من امرأته فسمعته يقول وهو في منامه: أنا أسبق أنا أسبق، فلما استيقظ سألته امرأته عن موجب قوله أنا أسبق أنسا أسبق، فغالطها في ذلك، فألحت عليه فقال: رأيت أي أنا والفقيه عمرو<sup>(۱)</sup> بن علي والشيخ عيسسي<sup>(۱)</sup> بن حجاج نستبق إلى الجنة، فقلت أنا أسبق، فسبقتهما ثم إن الثلاثة المذكورين عاشوا بعد ذلك نحواً من شهرين ثم ماتوا في وعد واحد وكان الفقيه صالح المذكور أولهم وفاة رحمة الله عليهم أجعين. (۱)

# [٤٤٨] [أبو محمد صالح بن أحمد بن محمد بن يوسف بن إبراهيم بن حسين بن حماد] (") بن أبي الخل الماربي بالراء والياء الموحدة نسبة إلى مارب الصقع المعروف باليمن

كان فقيها عالماً [عاقلاً] (<sup>٥)</sup> ورعاً كثير الصيام والقيام، وكان يقول لدرسته لا تــاتوين إلا في وقت كراهة الصلاة لأنه كان لا يمل من الصلاة ليلاً ولا نماراً، وكان تفقه بالفقيه عمرو بن على التباعي وكان غالب أيامه صائماً بحيث لا يفطر إلا أيام الكراهة للصيام، وكان راتبتــه في

<sup>(</sup>١) ستأيي ترجمته.

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الترجمة ساقطة من (ط).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ط).

Milder Control Caller Arthur Carles Mander Carles C

<sup>(</sup>٥) كي (ط) "عاملاً".

اليوم والليلة ألف ركعة، وامتحن في آخر عمره بالعمى فكان يعرف الداخل عليه قبل أن يتكلم، وكان وفاته في سنة سبع وسبع مائة بعد أن جاوز سبعين سنة. وظهر له من الولد محمد وأحمد وإبراهيم، فأما إبراهيم: فخقه وتوفي شاباً في حياة أبيه، وذلك في سنة خمس وسبع مائة، وعمره يومئذ خمس وعشرون سنة، وأما محمد: فغلبت عليه العبادة بعد أن تفقه تفقهاً حسساً وعليه دين كثير طلع بسببه إلى الجبل، فبلغ ذا عقيب من "مخلاف جعفر"(أ)، فأدركه أجله فتوفي هنائك وقبر على قرب من قبر الفقيه عمر بن سعيد.

وأما أحمد بن صالح: فكان له ولد اسمه محمد كان فقيهاً مجتهداً تفقه بمحمد (٢) بسن عبسه الرحمن، وكان مشهوراً في عصره ولم أقف على تاريخ وفاته، رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [٤٤٩] أبوعبد الله صالح بن جبارة بن سليمان الطرابلسي المفربي

كان فقيهاً صالحاً عالماً عاملاً محدثاً، انتفع به جماعة من أهل "عدن" وغيرها وأخذوا عنه، وكان تفقهه في بلده بمحمد (٣) بن إبراهيم التلمساني الأنصاري، وكان كثير الخشوع مباركاً.

<sup>(1)</sup> سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن أبي الحل، عالم محقق في الفقه، كان مدرساً. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٧٤/١. ولست متأكداً من كونه المقصود، ولكن أوردته لكونه من بيت أبي الحل.

<sup>[253]</sup> ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٤٣٤/٢. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٣٨/١. الأهدل، تحفة الزمن ، ٣٨٩/٢. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ٩٨/٢. بامخرمة، قلادة النحر...، ٤٨٣/٣

 <sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري التلمساني المالكي، تاريخ ثغر عدن، كان من صلحاء العلماء، سمع "الموطأ"
 من أبي محمد عبيد الله الحجري وتوفي في سنة ٥٦٦هـــــ انظر. الذهبي، العبر ٢٨٣/٣. ابن العماد، شذرات الذهب ،
 ٤١٧/٥.

وحكى عبد الله(١) بن أبي حجر: إنه أقام سبع سنين يصلي خلف هذا الفقيه. قال: وكان يصلي الصبح بسور طوال كالزخرف والأحقاف، وكان خشوعاً تنحدر دموعه على خديه، وأدركته(٢) الوفاة "بعدن" في أحد شهور سنة أربع عشرة وسبع مائة، وقبر إلى جنب قرر أبي شعبة (٣) رحمة الله عليهم أجمعين.

### [40٠] أبو محمد صالح بن على بن أحمد العثري

نسبة إلى جزيرة في البحر تسمى "عثر" بعين مهملة مفتوحة وثاء مثلتة ساكنة وآخر الاسم راء، وإنما سميت الجزيرة بذلك ؛ لأنه يقابلها في البر قرية يقال لها "عثر" سميت الجزيرة بالاسم راء، وإنما سميت الجزيرة بذلك ؛ ولانه يقابلها في البر قرية تحلي "(1) وحرض في رأس المخلاف السليماني، والله أعلم.

قال الجندي<sup>(ه)</sup>: وكان مسكن بني صالح قبل ذلك مدينة "جُدة"، فحصل بينهم وبسين صاحب مكة وحشة شديدة، وأراد عسفهم وظلمهم، فنفروا إلى بلاد فارس فأقاموا بها مدة فلم تطب لهم، فعادوا إلى اليمن، فسكنوا الجزيرة المقدم ذكرها، ولأجل سكوهم في بلد فسارس

<sup>(1)</sup> عبد الله بن على بن محمد بن حجر بن أحمد بن على بن على بن أحمد بن حُجر الأزدي، كان أبوه من أعيان "عسدن" وله مال عظيم، فلما توفي أبوه في سنة ٦٨٥هـــ. ركبه دين ورقت حاله، قال الجندي : وأما عبد الله فباق في "عدن" إلى أن خرجت منها سنة ٧١٠هـــ. انظر. الجندي، السلوك ، ٤٧٤/٢ ٤-٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) في السلوك قال الجندي: "وأدركته "بعدن"، وُحضرت مجلسه، وكانت له هيبة وعليم جلالمة، وكانيمت وفاتمه "بعدن"....". انظر الجندي، السلوك ، ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به، انظر ص١٨٣.

<sup>[40•]</sup> ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٣٢٧/٢. الأقصل الرسولي، العطايا السنية ، ص• ٣٥. الأهـــدل، تحف. الزمن، العرمة، النسبة ص ٤١٥.

<sup>(\$)</sup> خَلْيُّ : مخلاف، والقصبة الصحراوية لبلاد بني حرام من كنانة. انظر. الهمداني، صفة جزيرة العرب. وهو اليوم واد فيه قري، تابعة لمحاقظة مكة المكرمة. انظر. الجاسر، المعجم الجغرافي، ٤٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) السلوك ٢/٧٧٢.

يقال: إلهم فرس، وقد جرت العادة بذلك كثيراً، ولما صاروا في الجزيرة المذكورة خرج منهم رجلان، صالح بن علي بن أحمد المذكور صاحب هذه الترجمة وعم له أسمه سليمان كان مقرئاً للسبعة القراء، فسكن صالح المذكور مدينة "المهجم"، وسكن عمه محل [الدراية] (١) وهي قرية من قرى الوادي سهام بدال مفتوحة بعد آلة التعريف وألف بعدها راء مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها مفتوحة و آخر الاسم هاء تأنيث، وحصل لكل منهما ذرية في مكانه الذي سكنه، ولما دخل صالح "المهجم" كما ذكرنا كانت يومئذ خلية من الفقهاء، وكان فقيها ينقل "الوجيز للغزالي" فجعل قاضياً في "المهجم"، فأقام في القضاء إلى أن توفي فيها، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى.

ثم خلفه ولده إبراهيم وكان فقيهاً فاضلاً عارفاً، ثم ولي القضاء الأكبر وهو أول مسن وليه منهم وكانت سيرته موضية، وفي أيامه قدم البرهان [الحسصري] (٢) مدينة "المهجم"، وسأذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى، ولما توفي الفقيه إبراهيم بن صالح خلفه ولده صالح بن إبراهيم المذكور في أول الباب، ولم أقف على تاريخ وفاة القاضي إبراهيم بن صالح ولا وفاة ابنه رحمة الله عليهم أجمعين. (٣)

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وهو من خطأ الناسخ لأن المؤلف رحمه الله فصل اسم القرية في المتن، وكذلك ورد الاسم عنسه الجندي، السلوك ، ٣٢٧/٢ "الدَّارية" : وهي قرية في وادي سهام من مديرية المَرَاوِعة، عُرفت فيما بعد باسم "أبيات القضاة" نسبة إلى ولاتما بالقرن الرابع الهجري آل أبي عُقَامَة. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٩٧/٥.

<sup>(</sup>٢) ورد في توجمة إبراهيم بن صالح العثري (رقم ١٨) ورد اسمه البرهان الحصري، وبالرجوع إلى مخطوط السلوك وجدت أن الاسم هو البرهان الحصري، وليس كما تصحف في مطبوع السلوك.انظر. الجندي، السلوك...، (د) ورقة ٣٧٣. وذلك لأن الجندي بعد صفحات من الكلام على بني صالح ذكر اسم الحصري كاملا فاتفق رسم الحصري الأولى مع الثانية حدو القذة بالقذة - مما لا يدع مجالاً للشك.انظر. الجندي، السلوك...، (د) ورقة ٣٧٦. وانظر توجمته.

<sup>(</sup>٣) الترجمة ساقطة من (ط).

# [٤٥١] أبو محمد صالح بن علي بن إسماعيل بن [علي] (١) بن عبد الله بن إسماعيل بن أحمد بن ميمون الحضرمي اليزني نسبة إلى ذي يزن الملك المشهور في حمير

وكان ذو يزن الملك من أشراف علوك هير وولده سيف بن ذي يزن هو الذي أخرج الحبشة من اليمن وقتلهم في أيام الجاهلية، وقضيته مشهورة. وكان هذا صالح بن علي فقيها عارفاً محققاً تفقه به جماعة من أهل زبيد وغيرهم، وعمن تفقه به الإمام البارع أحمد أبن سليمان الحكمي المذكور أولاً، ومحمد بن إبراهيم السكير (٣) وغيرهما، قال الجندي (١٠): وعليه قرأ والدي بعض شيء من "التنبيه"، وكان يثني عليه ثناءً حسناً، وكان عابداً زاهداً ورعاً، توفي في سلخ شعبان من سنة ست وستين وست مائة رحمه الله تعالى.

### [204] أبو محمد صالح بن عمر بن أبي بكر بن إسماعيل البريهي السكسكي الفقيه الشاهمي

<sup>(</sup>١) ساقط من (ط).

<sup>[201]</sup> ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٢١/٦. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٤٩. الحزرجي، العقــود اللؤلؤية...، ٢/١٥١. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢/٠٠٤. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٣١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الترجمة رقم ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الاسم في الأصل غير معجم، وورد عند الجندي، السلوك ، ٢٠/٢ "الشكير" و عند الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ١٩٢١ "الشكر" أما عند الأهدل، تحفة الزمن ، " الشكيل" وعلق الأستاذ عبد الله الحبشي محقق تحفة الزمن بسان الجندي قد غلط في الاسم، وأن الصواب ما ذهب إليه الأهدل، ولم يعلق على ماذا اعتمد في تخطئة الجندي. ولم أجد محمد بن إبراهيم هذا ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ٢/٢ ٤.

<sup>[</sup>٤٥٢] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٢٣٧/٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٥١. الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٣٧/١. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢٨/١٥. الشرجي، طبقات الحواص، ص٣٥١. السيوطي، بغية الوعاة ١١/٢. وبامخزمة، قلادة النحو...، ٤٨٢/٣. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٧٧٠/٢. الحبشي، مسصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص٣١٣.

كان فقيها فاضلاً وإماماً كاملاً عارفاً بالفقه والنحو واللغة والفرائض والجبر والمقابلة، وله تصنيف جيد مفيد، وقصد به شرح "الكافي" تصنيف الصردفي، وكان مولده في سنة خسس وثلاثين وست مائة، وتفقه بالفقيه محمد(١) بن مسعود، وارتحل هو والإمام أبو الحسن علي بسن أحمد الأصبحي إلى "أبين" فأخذوا عن ابن الرنبول أيضاً.

وكان الفقيه صالح بن عمر أوحد أهل عصره، وتفقه به جماعة منهم محمد<sup>(۲)</sup> بن أحمد ابن سائم، وأبو بكر<sup>(۳)</sup> بن علي المقدم<sup>(٤)</sup>، وابن أخيه،

وأحمد (٥) الشوافي، ومنه أخذ الإمام أبو الحسن الأصبحي "نظام الغريب" وغيره، وكان عالى عالى الهمة صابراً على إطعام الطعام، وكان مجانبًا لمن يتهم في دينه أو معتقده وما أحسن ما قال فيه على (٦) بن محمد حيث يقول:

بصالح كلَّ أهــلِ الأرضِ طــراً. فتعلــوه ويعلو طــورَ بُــصــري فيا أهل السفال لقد علوتمُ فقريتكُم تُطاولُ طورَ سينا

<sup>(</sup>١) ستأيي ترجمته.

<sup>(</sup>۲) ستأنئ ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) أبوبكر بن على بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عمر بن أسعد بن الهيثم، كان حاكماً في بلدة "سير" وكان ذا سسيرة مرضية. انظر. الجندي، السلوك ، ٤٣١/١. الأهدل، تحفة الزمن ، ٣٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) يتوهم القارئ أن "المقدم" المذكور في المن أنه الجد الثالث لأبي بكر بن علي، بينما في السلوك للجندي -وهو مصدر الأول للخزرجي- يقول: "وتفقه به جاعة منهم محمد بن أحمد بن سالم وأبو بكر بن على المقدم ذكرهما" انظر الجندي، السلوك ، ٢٣٧/٢. فيتبين هنا أن لفظ "المقدم" إثما هو ليبين لنا الجندي أنه سبق وذكره.

<sup>(</sup>٥) احمد بن علي بن أبي بكر بن أسعد بن زريع، قال الجندي : حين قدمت "الشوالي" رأيته مبتدأ بطلب العلم، يقسراً الفوائض ثم وصل إلى "ذي السفال" وتفقه، درس بجامع "سهفنة" على حياة شيخه صالح، وتوفي سنة ١٥هــــانظر. الجندي، السلوك ، ٢٢٧/٢. الأهدل، تحقة الزمن ، ٢١/١٥.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة

مقب لُ نعل قد نلت أجرا هو البحر أخيط يفيض درا

فسنر محمد دنيا وأخسرى

مُشَاهِدَ وجههِ أحرزت فوزاً هو النبأ المبينُ بلا خسلافِ وريثُ محمدٍ عملاً وعلماً

قال علي بن الحسن الخزرجي لطف الله به: الرواية "فداك محمد دنيا وأخرى" و لكنسها كلمة استبشعتها فعوضت كلمة توازلها في الشعر، وهي "فسرٌ محمد" وبالله التوفيق.

قال الجندي<sup>(1)</sup>: وعمن أخذ عنه ابن أخيه محمد<sup>(1)</sup> بن عبد الرحمن وإبراهيم<sup>(1)</sup> بين أحمد الأصبحي وحسن<sup>(2)</sup> العماكري. قال: وعنه أخذت "السيرة"<sup>(0)</sup> وكنت قد أخذها عن عدة من الشيوخ، وأخذت عنه "الشريعة" للآجري وكتاب "الحجة" وكان يقول لأصحابه كما يقول الصعبي: إن بلغت ثمانين عملت شكرانه، فتوفي قبل ذلك بقليل، وكان وفاته ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع عشرة وسبع مائة، وعمره يومئذ تسع وسبعون سنة تقريباً، يزيد بعض سنة، والله أعلم."

ودفن في مقبرة "ذي السفال". قال الجندي (١): وطلعت من الجند، وحضرت ثالث القراءة عليه، وصليت على قبره، وفي كل ليلة يُرَى على قبره نورٌ صاعدٌ إلى السماء فيظن الجاهل لـــه

<sup>(</sup>١) السلوك...، ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أبي بكر بن إسماعيل المبريهي، كان فقيهاً مجتهداً عالماً ورعاً نقالاً للفقه سنياً، إليه انتهت رئاسة الفقه والفتوى والتدريس بقرية "ذي السفال"، توفي في سنة ٧٤٨هـ... انظر الجنسدي، السلوك، ٢٣٨/٢. والأفضل الرسولي، العطايا السنية، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) حسن بن محمد بن عمر العماكري، ولد في سنة ٣٧٧هــ، عالم محقق في الفقه، ولي الخطابة في جامع الجنـــد، ودرّس مدة في "ذي أشرق"، توفي في سنة ٧٢٥هـــ.انظر. الجندي، السلوك ، ٨٤/٢.

<sup>(</sup>٥) وردت عند الجندي، السلوك ، ٢٣٨/٢ "التبصرة".

<sup>(</sup>٦) السلوك...، ٢٣٨/٢.

أَن ثُمَّ نَاراً تُوقَد، أخبر بذلك من شهده مراراً (١)، وورد إليه الفقيه محمد الشوافي فقام بكفايت. وتفقه به وتوفي بعده بأشهر رحمة الله عليهما. (٢)

#### [203] أبو محمد صالح بن محمد بن عمر بن حسن بن أحمد السوادي ثم الغولاني

كان فقيهاً فاضلاً مشهوراً له فضل ومروءة و [كان] (") مولده سنة [ثلاث وغياني] (ئ) وست مائة، وتفقه بالفقيه علي (٥) بن أحمد الصريدح، وكان ابن أخيه زميله في القراءة على ابن الصريدح، وهو محمد (٦) بن عمر بن محمد بن عمر فتفقها تفقها جيداً، وكان صالح بن محمد رئيس أهل ناحية "ذي حمد (٧) بفتح الحاء المهملة، وضم الميم و آخره دال مهملة وهسي قريسة تحت "حصن الشرف" من ناحية "وصاب"، وإليه انتهت الرئاسة في بلده و ذريته هنالك رؤساء ناحيتهم بعد الفقيه ولم أقف على تاريخ و فاته رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) مثل هذا التلبيس من الشيطان على الناس التي يُعتقد ألها كرامات، هي في الحقيقة عما فتن الله به عباده ليعلم من يتعلق به أو من يتعلق بالمخلوق الضعيف الذي لايملك لتفسه ضراً ولا نفعاً، وقد حذر منها أهل العلم، فأصلح الناس هسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يُرى على قبورهم أنوار ولا يفوح منها رائحة المسك، وهم أولى من الذين ذكرهم. (٢) الترجمة ساقطة من (ط).

<sup>[</sup>٤٥٧] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ٢٩١/٣. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص ٣٥٠. بامخرمـــة، قسلادة النحر...، ٤٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "كانت". والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط) "ثمَانَ وثلاثين". والصواب الذي في الأصل لوروده عند الجندي، السلوك ، ٢٩١/٢ كما في الأصل وعنسد باعزمة، قلادة النحر...، ٤٩٣/٣.

 <sup>(</sup>٥) على بن أحمد بن عبد الله الصريدح، عالم محقق في الفقه من أعلام المائة السابعة، أخذ عنه الجندي بعض التنبيه وذلك سنة ٤ ، ٧هـــ انظر. الجندي، السلوك ، ١٩٨١/٤. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٩٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن أحمد السوادي، تفقه بابن الصريدح، وكان جواداً يطعم الطعام. انظر. الأهدل، تحفة الزمن ، ٥٦١/١.

<sup>(</sup>٧) عند الجندي، السلوك ، ٢٩١/٢ "ذي حَمُل" قال محمد الأكوع في الهامش وهي تحتفظ بمذا الاسم إلى يومنا هذا.

وكان والده رحمه الله فقيها جيداً، وكانت له أرض في ناحية بلده المذكورة فاوقفها على طلبة العلم الشريف بالقرية المذكورة وما قرب منها، وكان وفاته لبضع عشرة وصبع مائة رحمة الله عليهم أجمعين.

## [204] أبو الحكم صفوان بن يعلى بن أبي عبيدة

كان ممن حَمَلَ [العلم] (1) وحُمِلَ عنه وكان أبو يعلى بن أبي عبيدة أحد ولاة "صنعاء" في صدر الإسلام، وهو الذي يقال له يعلى بن أمية، وله ولابيه روايات وحديث في الصحيحين وغيرهما، أخذ عن أبيه يعلى وعن غيره، وعنه أخذ عطاء بن أبي رباح (٢) وغيره، ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله [تعالى] (٣).

# [400] أبو السعود الطواشي الأجل الكبير صلاح بن عبد الله المؤيدي ثم المجاهدي الملقب شهاب الدين

[202] ورد ذكره عند. البخاري، التاريخ الكبير ٣٠٨/٤. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٤٧٣/٤. ابن حبان، معرفة التابعين من الثقات ص١٤٩. ابن حبان، الثقات ٣٧٩/٤. الباجي، التعديل والتجريح، ٧٨٩/٢. المسزي، تحسنيب الكسمال، ٢١٨/١٣. الأهدل، تحفسة السزمن الكسمال، ٢١٨/١٣. الأهدل، تحفسة السزمن الاحبار. ٧٤/١.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) عطاء بن أبي رباح، واصم رباح أسلم، كان عطاء من مواليد "الجند"، نشأ في مكة، وهو مولى آل أبي ميسرة بـــن أبي خيثم الفهري، توفي في صنة ١٤٤هـــ انظر. ابن معد، الطبقات الكبرى ، ١٧/٥.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط),

<sup>[408]</sup> في (ط) "صلاح الدين". الصواب الذي في الأصل. وورد ذكره عند. الأفضل الرســـولي، العطايـــــا الــــــــــة إ ص٣٥٣. الخزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٣٦/٢. باعزمة، قلادة النحر...، ٣٩/٣.

كان خادماً مشهوراً محموداً مشكوراً ذا رئاسة حسنة وصفات مستحسنة، وكان زمام (١) باب السلطان الملك المجاهد. وإليه ينسب وبه يعرف إلى وقتنا هذا فيقال: جهة صلاح (٢).

ولم يزل على أحسن سيرة إلى أن توفي يوم الئالث والعشرين من شهر رمضان من ســـنة ثلاث وعشرين وسبع مائة رحمه الله تعالى، وسأذكر جهة صلاح (٣) في موضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) سبق التعريف بالزمام.

<sup>(</sup>٢) كنية عن نساء وحريم السلطان، مبق شوح ذلك .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في باب النساء.



الباب الخامس عشر هوباب الضاد [المعجمة](١)

يحتوي على ماكان من الأسماء المقصودة أو له ضاد معجمة وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



#### [203] أبو محمد الضحاك بن فيروز الديلمي (١)

قال الجندي قدم على النبي على النبي الشي السلامه، قال: وكان مجتهدا في النسك والعبادة والقراءة محباً للطاعة معدوداً في فضلاء الجماعة، وهو أول من ولي السيمن لمعاوية، وصحب ابن الزبير وعمل له فيما قاله ابن سمرة (٢).

ويروى عن مؤذنه راشد بن [أبي] (٣) الحرش قال: ما أتيت الضحاك أؤذنه بالمصلاة للناس إلا وجدته مستعداً لها. وكان يروي عن أبي هريرة وغيره من أصحاب رسول الله ﷺ. [قال الجندي هـُ): ولما صار الأمر إلى ابسن السزبير، كان أول وال ولاه أن بعث [بعهد للضحاك] (١) بن فيروز، فأقام سنة ثم عزله.

(١) السلوك...، ١١٧/١.

[201] ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٣٣٠٥. خليفة بن خياط، الطبقات ص٢٨٧. البخاري، الناريخ الكبير ٢٩٣/٤. ابن أبي حاثم، الجرح والتعديل ، ٢٦١/٤. ابن حبان، الثقات ٢٩١/٦. ابن حبان، معرفة التابعين من الثقات ص١٥٣. ابرحاق الطبري، تاريخ صنعاء، ص٣٠. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٠٤. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٥٨. ابن عبد المجيد، بججة الزمن ، ص٥٠. الجندي، السلوك ، ١٩٧/١. المزي، قدليب الكسمال، ٢٧٦/١. الذهبي، الكاشف ٩/١، ٥٠. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث وفيات (٩١هـــ-٥٠هـــ) ص٥١٠. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٥٣. الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٧. ابن حجر، تقريب التهذيب الافضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٥٣. الخزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٧. ابن حجر، تقريب التهذيب ١٩٤١. ابن حجر، قديب التهذيب ١٩٤٤. الأهدل، تحفة الزمن ، ١٩٤١. ابن المدين، غاية الأماني ، ص ١٠٤. باعزمة، تاريخ ثغر عدن ٩٩/٢. ابن العماد، شذرات الذهب ، ٢٦٣/١. يجيى بن الحسين، غاية الأماني ، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات فقهاء اليمن، ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) وردت عند الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٦٦٤ "الجويش". أما الجندي، السلوك ، ١١٧/١ فوردت "الحويش".

<sup>(</sup>٥) السلوك...، ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) جاءت في الأصل "بعهده الضحاك"، والصواب ما أثبتناه من الجندي، السلوك ، ١٧٧/١.

بعبد الله (۱) بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأقام مدة ثم عزله بعبد الله (۲) بن المطلب بن أبي و داعة السهمي، فأقام سنة وثمانية أشهر، ثم عزله بخالد بن الزبير (۳)، فأقام مدة ثم عزله بمغيث (۱) بن [ذي الرحم] (۵)، وهو مولى لوالد عبد الرزاق (۲) الفقيه، فأقام خسة أشهر وعزله بخيلاد (۷) بن السائب الأنصاري، ثم عُزل بأبي الجنوب (۸) (۱)، وفي أيامه قهدمت "الحرورية" (۱) إلى

 <sup>(</sup>١) هو المعروف بالهِبْرِزِيُّ الأزرَق الذي كان أبو دَهبل الجمحي يمدحه، كان متولي الجند ومخاليفها لعبدالله بن الزبير، توقي يتهامة. انظر. مصعب الزبيري، نسب قريش ، ص٣٣-٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) للاستزادة عن نسبه وأولاده، انظر ابن حزم، جمهرة أنسأب العرب، ص١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) عند ابن عبد المجيد، بمجة الزمن ، ص ٢٥ والحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ٢٧ وابن الديبع، قرة العيون....
 ص٧٦. "عبيدة بن الزبير".

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٥) وردت عند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٥٦ و إسحاق الطبري، تاريخ صنعاء، ص٣٦ ذي التسرخم" قسال الأستاذ محمد الأكرع: هذا وهم، فذو الترخم نسبة إلى ذي رعين. انظر حاشية الهمداني، الإكليل ٥٢/٣. والصواب أنه مغيث بن ذي الثوجم الأوزاعي. انظر. الهمداني، الإكليل ٥٢/٣. والجندي، السلوك ، ١٧٧/١. والتوجم بطن من المعافر يقال لهم الثواجمة. انظر. ابن الأثير، اللباب ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>١) عبد الوزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعابي.

<sup>(</sup>٧) خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي، روى عن السائب، وعطاء بن يسار، والمطلب بن عبد الله ابن عبد الله ابن حنطب، ولي أبوه اليمن لمعاوية. انظر. ابن الأثير، أصد الغابة...، ٢٦٦/٢. قال ايسن عبد السبر: مختلف في صحبته انظر. ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٢٠٢٧.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل وعند الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٥٦ والجندي، السلوك ، ١٧٧/١ والخزرجي، العسسجد المسبوك...، ورقة ٢٣".

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ط).

<sup>(•</sup> ١) الحوورية: هم الخوارج في بادئ الأمر، سميت بذلك لأن أول اجتماعهم كان بقرية "حروراء" قرب الكوفة. انظر. الفيومي، المصباح المنبر، ص٧١. ومحمود عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج١.

"صنعاء"(١) وذلك في سنة إحدى وسبعين فاضطرب أمر اليمن، ولم يزل مضطرباً حتى قُتل ابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين، وقد تقدم [ذكر](١) ابن الزبير في مقدمة الكتاب وبالله التوفيق.



<sup>(</sup>١) للوقوف على أخبار الحوارج في "صنعاء" انظر. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).



.

الباب السادس عشر بــاب الطــاء المهملــة

يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أو له طاء مهملة وترتيب الحروف الواقعة بعدها على الترتيب



#### [٤٥٧] أبو عبد الرحمن طاووس بن (أبي حنيفة )(١) كيسان وقيل ذكوان

كان فقيها محدثاً عابداً ناسكاً فاضلاً أدرك خسين من أصحاب رسول الله على منهم معاذ ابن جبل، وأبو هريرة، وأبو عبيدة، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعلي بسن أبي طالب، وغيرهم من أصحاب رسول الله على وأجمع الحفاظ كابن الجوزي(٢)، وأبي نعيم(٣)، والرازي(٤)، وغيرهم أنه كان مسكنه "الجند" حتى قال بعضهم بفتح الجيم والنون من مخاليف اليمن، وكان مولده في خلافة أبي بكر هد (٥) قال الخزرجي لطف الله به: وفي هذا نظر ؛ لأن من ولد في خلافة أبي بكر عد أن يروي عن معاذ بن جبل، فإن من أول يوم مسن خلافه أبي

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة لم ترد في الكتب التي ترجمت لطاووس عدا الجندي. انظر الجندي، السلوك ، ٩٣/١.

<sup>[407]</sup> ورد ذكره عند. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٥٣٧/٥. خليفة بن خياط، الطبقات ص٧٨٧. البخاري، التاريخ الكبير ٤٥٠٤. ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ، ٤/ ، ٥٠. ابن حبان، معرفة التابعين من الثقات ص١٥٥. ابن حبان، الثقات، ٤/١٩٣. أبو نعيم، حلية الأولياء، ٤/٥. أحمد الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٥٩. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص٥٦. ابن الجوزي، صفة الصغوة، ج١، ص٥٣٥. ابن خلكان، وفيات الأعيان ، ٢١٦/٢. الجندي، السلوك ، ١٩٣١. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٥/٨٥. الشرجي، طبقات الخواص، ص١٥٩. ابسن العماد، شدرات الذهب ، ٢٣٧/١.

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن الجوزي القرشي، صاحب المصنفات الكشيرة منها "صفة
الصفوة" و" المنتظم...،" وغيرها كثير، توفي في سنة ٩٧٥هـ. انظر. الذهبي، سبر أعلام النبلاء ٣٦٥/٢١.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، له مصنفات كثيرة منها كتاب "الحليسة" و"المستخرج على الصحيحين" و "تاريخ أصبهان" وغيرها، توفي في سنة ٢٠١٠هـ. انظر. اللهبي، سير أعلام النسبلاء (٥٣/١٧).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي المحدث صاحب كتاب العلل. ، أبو حاتم الرازى الحافظ، ولد صنة ١٩٥ هــ، وتوفي بالري صنة ٢٧٧ هــ .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

بكر إلى آخر يوم من عُمْر معاذ أقل من ثماني سنين (١)، وأيضاً فإن طاووساً ولحد في الحيمن، وكانت وفاة معاذ في الشام، ومن هو في مثل هذه السن يبعد أن يترحل من اليمن إلى الشام في طلب العلم ولاسيما وطريقه على المدينة وهي معدن العلم خصوصاً في ذلك الوقت، ويمكن ذلك إذا قدرنا أن والد طاووس كان ممن سار إلى الشام بأهله وولده قاصداً غزو المشركين، وكان في الجيش الذي كان فيه معاذ فسمع طاووس من معاذ ما سمع وهو في سن التمييز فعقل عنه ما عقل والله أعلم. (١)

قال الراوي: وسُئل ابنه عبد الله ممن أنتم فإنه بلغنا أنكم إلى همدان، فقال: لا، ولكسن إلى خولان. قال الجندي (٢): وروى عن طاووس جماعة من التابعين كمجاهد (٤)، وعطاء، وعمرو بن دينار، و [ابن الزبير] (٥)، وابن المنكدر وابن منبه (٢)، والزهري، وجمع غيرهم لا يحصون كثرة.

<sup>(</sup>١) كانت وفاة معاذ بن جبل على بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي تليها وهو قول الأكثسر وقسيره في غسور الأردن. انظر ابن حجر، الإصابة...، ٩/٦.

<sup>(</sup>۲) ويمكن أن يكون روى عنه ولم يلقه، حيث أشار إلى ذلك المزي بقوله:" روى عن معاذ بن جبل ولم يلقه". انظر المزي، تحذيب الكسمال، ٣٥٨/١٣. وعلق الذهبي على روايته عن معاذ بأن قال: روى عن معاذ مرسلاً. انظر الذهبي، سير أعلام النبلاء ٥٠/٥٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ويقال: مولى عبد الله بن السائب القارئ، ويقالي مولى قيس بن الحارث المخزومي، توفي في سنة ١٠٧هـــ انظر. ابن سعد، الطقسات الكبرى، ١٦٦٥٥. الذهبي، سير أعلام النبلاء ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت في الأصل وكذا عند الجندي، السلوك ، ٩٤/١. والصواب أنه أبو الزبير. انظر. ابن الجوزي، صفة الصفوة ٤٥٤/١. وهو محمد بن مسلم بن الصفوة ٤٥٤/١. المزي، تمذيب الكسمال، ٣٥٩/١٣. المذهبي، سير أعلام النبلاء ٣٨/٥. وهو محمد بن مسلم بن تلزّس القرشي المكي، مولى حكيم بن حزام، روى عن ابن عباس، وطاووس، وسعيد بن جبير وغيرهم، توفي في مسنة تلرّس القرشي المكي، صبر أعلام النبلاء ٥٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) وهب بن منبه بن كامل بن سيج أبو عبد الله الصنعاني، وستأتي ترجمته في باب الواو.

وقيل لعبد الله بن أبي يزيد مع من كنت تدخل على ابن عباس، فقال: مع عطاء والعامة، قيل له: فطاووس، قال: أيهات، كان ذلك يدخل مع الخواص، وكان عمرو بن دينار إذا ذُكِرَ عنده طاووس يقول: ما رأيت مثله.

ومحن (\*) طاووس بقضاء مخلافي "الجند" و"صنعاء"، وكان يختلف بينهما، وله في "صنعاء" مسجد يعرف به (٥) وهو الذي يقيم فيه أيام إقامته في "صنعاء"، ولذلك يتوهم جماعة أن بلده "صنعاء"، وكان ابن عباس إذا سُئل عنه قال: "ذلك عالم اليمن". وكان ولاة اليمن يعولون في

(١) جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد، يجعل جابر في ستة النفر الذين أسلموا من الأنصار أول من أسلم منهم بحكة، وشهد جابر بدراً، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله ﴿ وقد روى عن رسول الله ﴿

أحاديث، وتوفي بالمدائن وقيره هناك وليس له عقب. انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٣/٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر. الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن الآية : ١ ، ٢.

<sup>(</sup>٤) مُحنَ : أي المُتُحنَ، وكان الفقهاء الورعون يعدون تنصيبهم للقضاء محنة لهم.

 <sup>(</sup>٥) قال محمد الأكوع: "مسجد طاووس معروف إلى اليوم بقرب قبة طلحة من شمالها بغرب بينهما الطريق العامة". انظر الجندي، السلوك ، ٤٩/١ (الهامش وقم ٦).

أمورهم الدينية على قوله وذلك عن رضاة من مواليهم غالباً ؛ فإنه كان قد شهر (١) في البلد أنه إمام وقته وفقيه عصره. وكان متى قيل له أمؤمن أنت ؟، قال: "أمنت بالله وملائكتــه وكتبــه ورسله" لا يزيد على ذلك وكان يقول اجتنبوا القول في القدر (٢) فإن المتكلمين فيه لا بد مــن بيان ما يقولان بما يتكلمان بغير علم.

وخرج ذات يوم من مدينة الجند يريد أرضاً له، فمشى مع رجل يريد البركة بـــه فنعــق غراب، فقال الرجل على طريق العادة والزجر: خير خير، فغضب طاووس، وقال: أي خير (٢) عند هذا أو شريا جاهل ؟ لا تصحبني ولا تسر معي.

وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة (أ): إنه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة. وقال: لقي عبسى بن مريم إبليس فقال: يا عيسى ما تعلم أنه لن يصيبك إلا ما قدر عليك، قال: نعم، قال: فارق ذروة هذا الجبل فتردى عنه ثم انظر هل تعيش أم لا ؟ فقال عيسى: أو ما علمت أن الله تعالى قال: "لا يجربني عيدي فإنى أفعل ما أشاء" (٥).

(١) شُهِرُ : أي اشْتُهو وذاع صيته.

<sup>(</sup>٢) اشتهرت تلك الفترة المتقدمة بوجود فرق المتكلمين كالمعتزلة والقلرية والمرجئة وغيرهم ، ولابد للمسلم أن يسؤمن بقضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته، وأنه لا يقع شيء في الوجود حتى أفعال العباد الاختيارية إلا بعد علسم الله بسه وتقديره. وأنه تعالى عدل في قضائه وقدره، حكيم في تصريفه وتدبيره، وأن حكمته تابعة لمشيئته. ما شاء كان ومسالم يشأ لم يكن. قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ القمر ٩٤. وقال تعالى: ﴿ وَال عَلَى اللَّهُ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي المُرْضِ وَلَا فِي أَنْفُرِكُمُ إلا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ الحديد ٢٢. انظر. أبو بكر الجزائري، منهاج المسلم. (٣) تكررت كلمة "خير" في المتن مرتين، ولا معنى لتكرارها فحذفت إحداهما.

<sup>(</sup>٤) انظر ١/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصفه. انظر. الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ج١١، ص١١٣.

وكان يقول من السنة أن يوقر الولد والده، والعالم، وذا الشيبة، والسلطان، وكان يكره البناء على القبور والتغوط عندها، ويقول: لا تتخذوا قبور إخوانكم حشانا(١). قال الجندي(٢): والحشان جمع حش.

ويروى أنه اجتمع بمكة جماعة من العلماء كالحسن (٢) البصري وعمسرو بسن دينار، ومكحول (١) الشامي، سليمان (٥) بن محمد الضحاك، وكانوا حينئذ في مسجد الخيف (٢) بمسنى، فتذاكروا القدر حتى ارتفعت أصواهم، وكثر لغطهم فقام وكان فيهم رئيساً فقال: أنصتوا أسمعكم ما سمعت أبا الدرداء (٧) يخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن الله افترض عليكم فرائض

<sup>(</sup>١) الحُش : موضع قضاء الحاجة. انظر. لسان العرب ١٣١/٤.

<sup>(</sup>Y) السلوك... 1/09.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن أبي الحسن واسم أبي الحسن يسار يقال: إنه عن سبي عيسان وقع إلى المدينة فاشترته الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقته، وذكر عن الحسن أنه قال: كان أبواي لرجل من يني النجار وتزوج امرأة من بني سلمة مسن الأنصار فساقهما إليها من مهرها فأعتقتهما، ويقال: بل كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة زوج النبي ألله، توفي في سنة ١٠١هـ. انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ١٥٦/٧.

<sup>(</sup>٤) مكحول عالم أهل الشام يكنى أبا عبد الله وقيل: أبو أيوب، وقيل: أبو مسلم المدمشقي الفقيه وداره بطرف سوق الأحد، أرسل عن النبي الله أحاديث، وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم كابي بن كعب، وثوبان، وعبادة بسن الصامت، وأبي هويرة، وأبي ثعلبة الحشني، وأبي جندل بن سهيل، وأبي هند الداري، وأم أيمن، وعائشة، وجماعة رضي الله عنهم أجمعين، توفي في سنة ١٩٨هـــ انظر. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ١٥٥/٧. الذهبي، سير أعسلام النسبلاء ٥٥/٥٠.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة في المصاهر المتاحة.

<sup>(</sup>٣) الحَيْف : ما انحدر من غِلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ومنه سمي مسجد الحيف بمنى. انظر. ياقوت، معجم البلدان ٤١٢/٢.

<sup>(</sup>٧) عويمر بن عامر بن زيد بن قيس بن عابسة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الحزرج بن حارثة، أمسه عبة بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة من بني الحارث بن الحزرج، مات سنة اثنتين وثلاثين الظر. خليفة بسن خيساط، الطبقات ص٥٥. ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ٣٩١/٧.

فلا تضيعوها، وحد لكم حدوداً فلا تتعدوها ولهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة من ربكم بكم فاقبلوها (1) يقول: ما قال ربنا ونبينا الشياء من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة من ربكم بكم فاقبلوها العبد فيها تفويض ولا مشيئة. فقام القوم وهم راضون بكلامه.

وقال: معنى قول الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي وَقَالَ: أَهُلَ الآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. التثبيت في الدنيا لا إله إلا الله وفي الآخرة عند المسألة. وقال: أهل الجنة ينكحون ولا يمنون ليس فيها منى قط. وقال: أعطى النبي ﷺ في النكاح قوة خمسة وأربعين.

وقال: لعطاء بن أبي رباح يا عطاء لا تترلن حاجتك بمن يغلق دونك أبوابه ويجعل عليها حجابه، ولكن أنزلها بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تدعوه، وضمن لمك أن يستجيب لك.

وروى ابنه عبد الله (۱)، وهو أحد أئمة اليمن أيضاً أن أباه تصدق بأرضه أو ببعضها على فقراء أهله، فإن لم يكن فقيرا فعلى المساكين من غيرهم، ثم شك في حسس ذلك فاجتمع بــ "حجر" (۱) المدري، وكان عالماً من أصحاب على كرم الله وجهه فسأله عن ذلك، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك انظر. الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣) حجر بن قيس المدري، نسبة إلى قرية مدرات وهي على نصف مرحلة (٢٤ كم) من الجند من جهة قبليها، صحب على بن أبي طالب فله وعرف بصحبته، له عنه روايات، عاش إلى زمن محمد بن يوسف الثقفسي. انظر. الجندي، السلوك ، ١٩٠/١. وعلق محمد الأكوع بقول: "وقيل إنه منسوب إلى "مدر" موضع الآثار الحمري في "أرحب" شال صنعاء. المصدر السابق ١٩٠/١ (هامش رقم ٢).

فعلت حسناً إن شاء الله تعالى، إن رسول الله ﷺ أمر أن يصرف الرجل صدقته علــــى فقـــراء أهله.

وقال ابنه عبدالله: كان أبي رحمه الله إذا سئل عن صحابي أورد من فضله ما يقول سامعه: هذا ما يعرف إلا هذا.

وله مسانيد ومراسيل فمن مراسيله قال ﷺ "إياكم والخروج بعد هدأة من الليل؛ فإن لله دواباً يبثها في الأرض تفعل ما تؤمر، فإذا سمع أحدكم نهاق الحمير، أو نباح الكلب، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون مالا ترون"(١).

ومنها "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"(٢).

وقال ﷺ: "لوكان عندي مثل أحد ذهب الأحبيت أن [لا] (٣) يمر بي ثلاثة أيام وعندي منه إلا ما أرصده لدَين "(١).

ومنها قوله ﷺ: "الرحم شعبة من الرحمن يجيئ يوم القيامة يتكلم بلسان طلق فمن أسار إليه بوصل، وصله الله ومن أشار إليه بقطع قطعه الله "(°).

وقال: كان ابن عباس متى سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا يقول: لو [ألقــــى] (٢) فاعــــل ذلك كان يجعل الله لله مخرجاً. قال: وسئل أيضاً عن إتيان المرآة في الدبر فقال هذا سؤال عـــن الكفو.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه انظر. عبد الرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، ٢٦/١١.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال المصحيح انظر.
 الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج٧.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل والمثبت من الجندي، السلوك ، ٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في باب أداء الديون ٨٤٢/٢ حديث رقم ٢٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. انظر. عبد الرزاق الصنعاني، مصنف عبدالرزاق، ١٧٣/١١.

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في الأصل، وعند الجندي، السلوك ، ٩٦/١ ٣ "اتقى".

وكان معظماً في زمانه، ورعاً، زاهداً، متزهاً عما في أيدي الملوك، وكان يكره الأمراء ويحذر اصحبتهم، ولا يرى بجواز الصلاة خلفهم، ولا يقبل لهم عطاء، ولا يشرب من المياه التي أحدثها الملوك بمكة وطرقاقا، حتى إن بغلته يوماً أهوت برأسها لتشرب من بعصضها فمنعها وكبحها باللجام.

وقد أورد الغزالي في الإحياء والرازي قضية عجيبة مع هشام بن عبد الملك يغني شهرتما عن ذكرها(١).

وقعد إليه أيوب (٢) بن سليمان بن عبد الملك وأبوه يومئذ خليفة، فلم يحتفل به بل قام من عنده نافراً عنه، فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه، فقال: أردت أعلمه إن لله عباداً يزهدون فيه وفي أبيه، وفيما بأيدهم.

وقال في صفة الصفوة (٣): دخل طاووس ووهب على محمد بن يوسف أخي الحجاج بسن يوسف وهو إذ ذاك أمير أمير المؤمنين، فأجل طاووساً وبجله وأقعده على كرسي، ثم قال: ياغلام هلم الطيلسان (٤) فائقه على أبي عبد الرحمن، فجابه وألقاه عليه فجعل يحرك كتفه حسق ألقاه، فتبين الغضب في وجه الأمير، ثم خرجا، ثم أمر له الأمير محمد بن يوسف بشيء من المال، وقال للرسول: إن أخذه منك فلك مني كذا، فلما وصل الرسول إليه بالمال قال له: يا أبا عبد الرحمن إن الأمير قد وصلك عال وخصك بأن جعله من وجه حلال، فقال: لا حاجة لي بسه

<sup>(</sup>١) لملوْقوف على تفاصيل هذه القصة انظر الرازي، تاريخ مدينة صنعاء ، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) أيوب بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، ولي غزو الصائفة، ورشحه أبوه لولاية العهد، فمات قبل أبيه بأيسام، في سنة ٩٨هــــ انظر. الصفدي، الوافي بالوفيات ٢٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ٢/١هـ.

 <sup>(</sup>٤) الطَّيْلُسان : كلمة فارسية معربة، وأصلها في الفارسية : تالشان. وهو كساء مدور أخضر لا أسفل له، لحمته أو سداه من الصوف يلبسه الخواص من العلماء والمشاتخ. انظر. رجب عبد الجواد، المعجم العربي، ص٣٠٦.

أعده إليه، فغافله الرجل ثم تركه في كوة من البيت، من غير علم منه ولا من غيره، ثم رجع الرسول إلى الأمير فأخبره أن المال صار إلى طاووس، فأعطاه الأمير ما شرط، ثم بعد ذلك بمدة بلغ الأمير أن طاووساً تكلم في حق الأمير بكلام غير مرضي، فغاظه ذلك، فطلب الرسول الذي بعثه بالمال، فقال: اذهب إلى طاووس فاطلب منه المال الذي بعثتك به إليه، فوصل إليه فسأله، فقال: لا علم لي أين تركته. فقال: تركته في هذه الكوة، فقال: انظر فيها فإذا بالعنكبوت قد بنت عليه، ولم يشعر به أحد، فأخذه وأعاده إلى الأمير.

وكان طاووس إذا صلى العصر مع أصحابه استقبلوا جميعا القبلة وابتهلوا بالدعاء والذكر ولم يكلموا أحداً.

ودخل يوماً على مريض يعوده فقال له المريض: أدع لي. فقال: ادع أنت لنفسك فإنـــه يجيب المضطر إذا دعاه.

وقال: إن الموتى يلبثون في قبورهم سبعاً، ولذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن الميت تلك الأيام. وكان كثير الحج، حتى قيل: إنه حج أربعين سنة.

وكانت وقاته بمكة يوم التروية عقيب خروجه من هشام سنة ست ومائة، وحضر هــشام ابن عبد الملك جنازته والصلاة عليه، فلما حضرته الوفاة أوصى ابنه وقال: مــتى وضــعتني في اللحد، ونصبت على اللبن، ولم يبق غير يسير فانظرين، فإن وجدتني، فإنا الله وإنا إليه راجعون، وإن لم تجدين فاحمد الله، ففعل ابنه ذلك فلم يعرف الحال إلا بتهلل وجهه، وكان عمره بسضعاً وتسعين سنة والله أعلم.

وقال بعض العلماء: لما توفي طاووس بمكة لم يتهيأ إخراج جنازته لكثرة الناس، حتى وجه أمير مكة بالحرس، ولقد رأيت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب عليه وقسد

وضع السرير على كاهله وقد سقطت قلنسوة (١) كانت على رأسه وتمزق رداؤه من خلفه رحمة الله عليهم أجمعين.

#### [٤٥٨] أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عيسى المهدي

كان فقيهاً عالمًا فاضلاً عارفاً محققاً أصله من قرية [الَمْحُكي] (٢)، وكان تفقهه في جبلة بعبد الله(٣) بن علي العرشاني، وولي قضاء بعدان مدة، ولم يزل حاكما بها إلى أن توفي، وكان يقول شعراً حسناً، وتوفي في شهر رمضان من سنة خمس وسبع مائة رحمه الله تعالى.

#### [٤٥٩] أبو الطيب طاهر بن عبيد بن منصور بن أحمد المغلسي من معشار أنور(1)

<sup>(</sup>١) القُلَنْسُوَة: غطاء للرأس مختلف الأشكال والألوان، وهي الطاقية التي توضع تحت العمامة. انظر. رجب عبد الجـــواد، المعجم العربي، ص٢٠ ك.

<sup>[</sup>٤٥٨] ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ١٩٨/٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٥٧. الخزرجي، العقــود اللؤلؤية...، ٢٠٤/١. الأهدل، تحفة الزمن ، ٢/٥٠٥. بامخرمة، فلادة النحر...، ٣/٣٥٤. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل "الملكحي" وعند الخزرجي، العقود الملؤلؤية...، ٣٠٤/١، والصواب ما أثبتناه من عند الجندي، السلوك ، ١٩٩/٢ والأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٥٧ وإسماعيل الأكوع، هجر العلسم...، ١٢٧/٤. وهي قرية في منطقة الأملُوك من مديرية الشعر وأعمال "إب". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٦٣٧/٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن على بن أحمد بن على بن أبي بكر العرشاني، ذكر بأنه كان فاضلاً ذاكراً سليم الصدر، حج مكة مسراراً وأخذ عن المقيمين بما والواردين إليها، وكان ذا مسموعات وإجازات من الشيوخ الأكابر، توفي في سنة ٧٠٧هـ... انظر. الجندي، السلوك، ٣٩٨/١. الأفضل الرسولي، العطايا السنية، ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) ألور: منطقة في جبل المُخَادِر، تضم مجموعة قُرى، والمعشار هو عدد قليل من القرى أقـــل مـــن العُزّلـــة أو المركـــز الإداري، ويختصر الاسم اليوم فيقولون المعْشَار فقط. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١١١/١.

<sup>[204]</sup> ورد ذكره عند. الجندي، السلوك ، ١٨٩/٢. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص٣٥٨. الأهـــدل، تخفـــة الزمن ، ١٩٩/١. الشوجي، طبقات الخواص، ص١٦١. بامخرمة، قلادة المنحر...، ٤/٣٠. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٣/٢٠ . إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص ١٩٠.

كان فقيها أصوليا نحويا لغويا محدثا محققاً متعففاً قانعاً من الدنيا بما اتفق له منها، استدعاه القاضي موفق الدين علي بن محمد اليحيوي الوزير المعروف "بالصاحب"، وهو وزير الدولة المؤيدية، فلما وصل إلى "تعز" سأله أن يتقدم إلى "عدن" قاضياً بها، فكره ذلك أشد الكراهة، ولم يوافق إلى شيء من ذلك، فبعث له بشيء من الدنيا، فرده ولم يأخذ منه شيئاً، وكان لا يتعرض لأحد من أبناء الدنيا في حضر ولا سفر، فركبه دين عظيم فاستمر مدرساً في مدرسة "شنين" (١) لما به من الضرورة فيها، يقتات من أرضه وما يحصل له من المدرسة صرفه في قسضاء دينه، فلما انقضى دينه ولم يبق عليه شيء ترك المدرسة وعاد إلى بلاده.

قال الجندي(٢): اجتمعت به مراراً فوجدته رجلاً كاملاً في العلم والصلاح وسلامة الصدر، انتفع به جماعة من أهل بلده وغيرهم، منهم ابن أخيه عبيد بن أحمد بن عبيد كان فقيها مرضياً استدعاه الفقيه أبو بكر بن محمد بن عمر اليحيوي حين صار إليه القضاء فجعله حاكما "بجبلة"، فلم يزل حاكماً بما إلى أن صار القضاء الأكبر إلى القاضي أبي بكر(٣) بن الأديب فعزله، ولم أقف على تاريخ وفاته، ولا وفاة عمه رحمة الله عليهما. و"شنين" قرية معروفة وهي بفتح الشين المعجمة وكسر النون الأولى وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة وآخره نون أيضاً، والمدرسة المذكورة بما من عمارة الشيخ الفاضل عمر(٤) بن منصور بن حسن بن زياد الحبيشي بلداً والقسيمي نسبة إلى موضع اسمه "قسيم" بضم القاف وفتح السين وسكون الياء المشاة من تحتها وآخر الاسم ميم.

وكان رجلاً من أعيان الناس خيِّراً له مروءة، وكان كثير الإطعام ولاسيما للفقراء.

<sup>(</sup>١) مدرسة شَبِين : في قرية شَبِين من عُزلة السُّحول من ناحية المخادر وأعمال إبّ. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ١٩٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) أبو بكر بن أحمد بن عمر بن الأديب، عالم محقق في الفقه والحديث والأصول والمنطق، تولى قضاء عدة مناطق، توفي في سنة ٧٢٥هـــ انظر. الجندي، السلوك ، ٤٥١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الجندي، السلوك ، ١٨٩/٢. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ١٠٥٢/٢. إسماعيل الأكوع، المستارس...،

قال الجندي<sup>(۱)</sup>: وقد درس في هذه المدرسة المذكورة جماعة من أعيان الفقهاء كأبي بكر بن مبارز الشاوري الآبي ذكره إن شاء الله، و[محمد]<sup>(۲)</sup> بن محمد الحبيشي رحمة الله عليهم أجمعين.<sup>(۳)</sup>

#### [٤٦٠] أبوالطيب طاهر بن علي

قال الجندي (1): كان رجلاً مباركاً يؤم في مسجد لله تعالى في "عدن" يعرف بمسجد السنبي على الله على رجلاً تاجراً خيراً، استحب بالمسجد المذكور فبنى فيه الجناح السشرقي والمؤخر، ووقف عليه عدة مواضع في البلد المذكورة، وجعل النظر في ذلك إلى أولاده وهو في أيديهم إلى عصرنا، وهم بيت تقى.

قال: ولما دخلت "عدن" في سنة ست وثمانين وست مائة كنت كثير التردد إلى زيارة هذا المسجد المذكور، وحصل ألفة بيني وبين ابن فحذا الولد المسمى طاهر، وكان طاهر المسذكور رجلاً مباركاً له مروءة وديانة، وكانت الملوك تسفره في تحمل الشهادات لثقتهم بدينه. وممسن سفره الملك المظفر إلى "ظفار"، ثم بعد ذلك جعله على خزانة الفرضة (٥) "بعدن" إلى أن توفي.

<sup>(</sup>١) السلوك...، ١٩٩٢-١٩٠.

 <sup>(</sup>۲) هكذا ورد في الأصل، والصواب أنه عمر. انظر. الجندي، السلوك ، ۱۹۰/۲. إسماعيل الأكوع، هجر العلسم...،
 ۲/۳۵۰۱. وهو عالم فقيه. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ۱۰۵۳/۲.

<sup>(</sup>٣) الترجمة ساقطة من (ط).

والمنا ووطوده والمنه والمنه والمناه وا

<sup>(</sup>٤) السلوك...، ٢/٩/٤.

 <sup>(</sup>٥) وردت في مطبوعة السلوك "القرضة"، وبالرجوع للمخطوط تبين ألها صُحُفت فهي كما ورد في المتن. انظر. الجندي،
 السلوك...، (د) ورقة ٢٤٤.

ولم أقف على تاريخ وفاته، فخلفه ابن له اسمه عبد الله بن طاهر كان مــذكوراً بالــدين والمروءة وتوفي عبد الله بن طاهر المذكور أول سنة خمس وسبعين وست مائة (١)، رحمة الله عليهم أجمعين. (٢)

#### [٤٦١] أبو عبد الله الطاهر بن أبي هالة. [ربيب](١) رسول الله ﷺ وأحد الصحابة ﴿

أمه خديجة بنت خويلد زوج رسول الله ﷺ، واختلف في اسم أبي هالة فقيل: اسمه نبساش ابن زرارة بن وفدان بن حبيب بن سلامة بن [علي] (٤) بن جروة بن أسيد بن عمر بن تميم (٥) وقيل: اسمه زرارة بن النباش (٢).

وقال الزبير: اسمه مالك بن رأس[بن زرارة] (٧)، وقال أبو عمر بن عبد البر: وأكثر أهل النسب يخالفون الزبير وينسبونه نحو ما ذكر أولاً، وكان هالة(٨) ممن بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن.

<sup>(</sup>١) قال بامخرمة تعليقاً على هذا التاريخ ما نصد: "إن صح أن وفاة عيد الله بن ظاهر سنة خمس وسبعين بالموحدة لم يكن ذلك تصحيفاً من تسعين بالمتناة، فالولد الذي اجتمع به الجندي في "عدن" سنة ١٨٦هـ غيرُ عبد الله المذكور" أ.هـ. انظر. بامخرمة، تاريخ ثغر عدن ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) الترجمة ساقطة من (ط).

<sup>(</sup>٣) في الأصل "بن بنت". والمثبت من (ط) والمصادر وهو الصواب. ولعل هذا البصحيف من الناسخ. انظر. ابن حجر، الإصابة...، ١٨/٣ ٤. والربيب : هو ابن امرأة الرجل من زوج سابق. انظر. محمسود عبدالرحمن، نفسس المرجع الإصابة... ٢٣/٢.

<sup>[271]</sup> ورد ذكره عند. ابن عبد البر، الاستيعاب ، ٧٧٥/٢. ابن قدامه، التبيين في أنساب القرشيين، ص٧١. ابسن الأثير، أسد الغابة...، ٤٨٢/٢. ابن حجر، الإصابة...، ٤١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) عند ابن الأثير، أسد الغابة...، ٤٨٢/٧ "غُوري".

<sup>(</sup>٥) هكذا ورد الاسم عند ابن الألير، أسد الغابة...، ٤٨٢/٢ مع الاختلاف في علي.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن قدامة، التبيين، ص٧١.

<sup>(</sup>V) ساقط عن الأصل والمثبت عن (ط).

<sup>(</sup>٨) الذي بعث هو الطاهر وليس هالة. انظر أسد الغابة...، ٢٨٢/٢.

وروى أبو عمر بن عبد البر(۱) عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله ﷺ خامس خسة على أخلاف اليمن أنا ومعاذ بن جبل وخالد بن سعيد بن [العاص](۱) والطاهر ابسن أبي هالة وا [عكاشة بن أبي ثور](۱) وأمرنا أن نتياسر وأن نيسر ولا نعسر، ونبشر ولا ننفر، وأن إذا قدم علينا معاذ طاوعناه ولا تخالفه رضي الله عنهم أجمعين.

# [ ٤٦٢] أبو الطيب طاهر بن الإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد الله بن محمد ابن موسى بن عمران [ العمراني ](1) الفقيه الشافعي

كان فقيها عارفاً متطلعاً ذكياً، وكان مولده سنة ثماني عشرة وخمس مائة وتفقه بأبيه، وكان يثني عليه ثناء كلياً، ويقول: طاهر فقيه سامي الذكر لكن أخمل ذكره بلد المسوء (٥٠). وقال بعض فقهاء زمانه: [إنما] (١٠) أخمل ذكره مفارقته لمعتقد أبيه وسائر فقهاء زمانه وبلاده.

(Acceptance Co.)

<sup>(</sup>١) الاستيعاب،،، ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) في (ط) "العباس" والصواب المثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد اسمه في الأصل، وفي المصادر "عكاشة بن ثور بن أصغر"، كان عامل النبي ﷺ على السُّكاسِك والسّكون. انظر. ابن الأثير، أسد الغابة...، ٢٦٧/٣. ابن حجر، الإصابة...، ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>[</sup> العطايا السنية، ص٣٥٥. ياقوت، معجم البلدان ٢٩٦/٣. الحبدي، الساوك ، ٣٣٧/١. الأفسط الرسولي العقب الثمين...، ٢٩٤/٤. العمري، مسالك الأبصار ، ص٤٥٩. بامخرمة، قلادة النحر...، ٢٩٤/٢. إسماعيل الأكسوع هجر ألعلم...، ٤/٤/٢. إسماعيل الأكسوع هجر ألعلم...، ٤/٤/٢. كحالة: معجم المؤلفين ٤/٤/٢.

<sup>(</sup>٥) يقصد اليمن لم ترفع ذكره ولم تنقل مصنفات إلى البلاد الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل "إنه" والصواب المثبت من (ط).

قال الجندي (1): وكان قد ترك معتقد أبيه، واعتقد مذهب الإمام أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري في الأصول، فشق ذلك على أبيه وهجره هجراً كلياً، وكان ذلك في سنة أربع وخمسين وخمس مائة، ولما هجره أبوه كما ذكرنا هجره سائر فقهاء البلاد، فلم يطق على هجر أبيه [له] (٢) [وأظهر] (٣) [الرجوع إلى] (٤) معتقده الأول وتلطف إلى أبيه، فقال أبوه: لا أقبل منه حتى يطلع المنبر يوم الجمعة بمحضر سائر فقهاء البلاد ويعرض عليهم عقيدته ويتبرأ مما سواها فأجاب إلى ذلك، فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر وخطب خطبة بليغة، وذكر عقيدته التي الفقهاء متفقون عليها واستبرأ مما سواها، وكان [فقيهاً] (٥) فصيحاً فلما فرغ من الخطبة التيفت والده إلى جماعة الفقهاء [الحاضرين] (١) وقال هل أنكرتم من كلامه شيئاً ؟ فقالوا: لا.

قال الجندي (^): ولما تعب من الهجر والمراسلة بالأقاويل الشنيعة سافر مكة فأقسام فيها مجاوراً سنة أو سنتين، فأخذ هنالك علماً كثيراً عن القاطنين والواردين (¹)، فتطلع تطلعاً جيداً، حتى كان يقول: أنا ابن ثماني عشرة علماً، ووصلته الإجازات من السيوخ في البلدان

<sup>(1)</sup> Hudeb... 1/197.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في الأصل "فظهر" والمثبت من (ط) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط) "المتأخرين" والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) السلوك...، ٢٣٧/١

<sup>(</sup>٩) معع بمكة من علي بن الحسن بن علي بن الحسن الأنصاري، وأبي حفص الميائشي، وعبد الدائم العَسْقُلانِي، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي مُشيُّرِح الحضرمي.انظر..السبكي، طبقات الشافعية...، ١٩٥/٧.

الشاسعة (١)، ثم حصل بين ولاة مكة منافسات ومشاحنات فخرج عن مكة ورجع إلى اليمن (١)، وذلك في أيام عبد النبي بن مهدي، فلما وصل "زبيد" قيل لعبد النبي بن مهدي: هذا فقيه الجبل وابن فقيهها وعليهما معول الفقهاء الشافعية، فطمع في إفحامه وعجزه عن مناظرة فقهاء مذهبه، وكان عبد النبي بن مهدي وأهله جميعاً على مذهب الإمام أبي حنيفة هيد (٣)، فاستدعاه فوصل إليه وكان ذلك يوم الجمعة فأمره أن يخطب فامتنع، فألزمه ذلك، فخطب خطبة بليغة، وقال [فقال] (١): إنه ارتجلها، ولما انقضت الصلاة طلب عبد النبي أكبر فقهاء مذهبه يومتذ وهسو محمد (٥) بن أبي بكر المدحدح، فتناظرا فقطعه طاهر في عدة مسائل واستظهر عليه بقوة حفظه واستظهاره لمسائل الخلاف وأدلتها، وكان ابن المدحدح رأس طبقة فقهاء الحنفية، ولما أراد طاهر النهوض استوقفه عبد النبي وكتب له بقضاء مدينتي "جبلة" و"إب" ونواحيها وأن عستنيب فيهما من شاء ويحكم حيث شاء (١). وكانت الخطبة والمناظرة في جامع بسني مهدي المعروف بالمشهد وكانت قبورهم فيه؛

 <sup>(</sup>١) وصلته الإجازات من كلٍ من : يجيى بن سُعُدون الأزدي، ومن خطيب الموصل –قال المحقق في (الهامش رقم ٥) ولعله
 يعني عبد الله بن أحمد الطوسي–. الظر. السبكي، طبقات الشافعية...، ١١٥/٧.

<sup>(</sup>٢) كان الحلاف في تلك الفترة بين الأمير مالك بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر الحسني وأخيه عيسى.انظـــر. ابـــن فهد، إتحاف الورى، ٣٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) كانت دولة بني مهدي تجمع بين مذهب أهل السئة في الأمور الدينية، ومذهب الحوارج في أمور الحسرب والجهداد.
 انظر. السروري، الحياة السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، والأولى أن يقال: " فقيل: إنه ارتجلها" أو " يقال: إنه ارتجلها".

 <sup>(</sup>٥) محمد بن أبي بكر المِدَحْدِح، عالم محقق في القفه، من أعلام المائة السادسة، وهو من أكابر علماء الحنفية. انظرر.
 الجندي، السلوك، ٤٧/٢. و إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٦) كان ذلك من سنة ٦٧ هد إلى بعض أيام شمس الدولة, انظر. الجعدي، طبقات فقهاء السيمن، ص١٨٨ (الهامش وقع المامش وهو زيادة من نسخ أخرى غير التي أعتمد عليها محقق الكتاب.

قال الجندي<sup>(1)</sup>: ولم يبق منه إلى عصرنا هذا مما يدل عليه إلا المنارة التي تعرف بمنارة المشهد، وأكثر خرابه واندراس القبور التي فيه من كون الملك الأشرف بن الملك المظفر كان له دار بالقرب منه فجعله إسطبلا لدوابه، فكان ذلك سبب اندراسه، ولم يزل القاضي طاهر مستمراً على القضاء في المدينتين المذكورتين إلى أن دخل سيف الإسلام اليمن في تاريخه الآتي ذكره.

وله عدة مصنفات منها "مقاصد اللمع" في أصول الفقه وكتاب "مناقب الشافعي" وكتاب "معونة الطلاب في معايي كتاب الشهاب" (٢) وله غير ذلك، وتفقه به جماعة، وأثنى عليه ابن سمرة (٣) ثناء مرضياً.

قال الجندي<sup>(1)</sup>: وممن تفقه به [ابنا]<sup>(۵)</sup> محمد بن طاهر وأسعد بن طاهر وغيرهما. وكان مولد محمد بن طاهر في سنة ست وأربعين وخمس مائة، وولي قضاء "عدن" وأخذ عنه بما جماعة "سيرة ابن هشام" وغيرها، وارتحل مع أبيه [إلى]<sup>(۱)</sup> مكة فأخذ عن جماعة هنالك، قال الجندي<sup>(۷)</sup>؛ ولم أتحقق له ولأخيه تاريخاً.

وكان وفاة أبيهما بقرية "سير" ليلة الأربعاء في أحد الربيعين من سنة سبع وثمانين وخمــس مائة رحمه الله تعالى. (^^)

<sup>(</sup>١) السلوك...، ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) للاستزادة عن مصنفاته انظر. كحالة، معجم المؤلفين ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) طبقت فقهاء اليمن ، ص١٨٩-ص١٨٩.

<sup>(</sup>t) السلوك...، ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت في الأصل، وعند الجندي، السلوك ، ٣٣٨/١"ابناه" وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) زيادة التضاها السياق.

<sup>(</sup>٧) السلوك...، ١/٧٧٨.

<sup>(</sup>٨) انظر المصدر السابق ٣٣٨/١.

#### [٤٦٣] أبو الفوارس السلطان الملك العزيز طغتكين بن أيوب بن شاذي الملقب سيف الإسلام

كان ملكاً جباراً شهماً شجاعاً أديباً لبيباً عاقلاً أريباً [حازماً](١) عازماً، بعثه أخوه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب الديار المصرية [إلى](٢) بلاد السيمن في ألسف فارس وخمس مائة راجل.

[قال] (") ابن عبد المجيد في كتابه "بحجة الزمن" (أ): فدخل مكة في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين وخمس مائة فلقيه الشريف.....

[ [ [ 37] ورد ذكره عند. ابن جبر، رحلة بن جبر، ص 17.4. ابن حاتم، السمط الغاني المصن ، ص ٢٧. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص ٢٧٠، وص ٢٧٠. الجندي، السلوك ، ٢٧٦٠. ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ١٤٨١. ابسن خلكان، وفيات الأعيان ، ٢٧٩٦. ابن واصل، مفرج الكروب، ص ٢٧٠. المنفري، التكملة لوفيات النقلـة، ج ١ ص ٢٨٠. أبو الفقاء المختصر في أخبار اليشر ١٨١/٢. السنمي، سير أعلام النبلاء ٢٣٣/٢١. اللهجي، تاريخ الإسلام حوادث وفيات (٩١٠ هـــ- ، ٣٥٠هــ) ١٠٠ اليافعي، مسرآة المجتان ، ٣٩٥٣. ابن كثير، المبداية والنهاية ٨٥٠٥. الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٧٧. الفاسي، العقـــ المنمن...، ١٤٤٤. ابن تغري بسردي، النجسوم الزاهرة...، ٢٧١٠. ابن فهد، إتحاف الورى، ٢٥١٤. ابن المديع، قرة العيون...، ص ٢٧٤. ابن المديع، بغيــة المستفيد في أخبار مدينة "زبيد"، ص ٢٧٠. ابن المديع، الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة "زبيد"، ص ٢٧٤. ابن المعماد، شذرات المنسبيد ، مر٤٠. الزبيدي، ترويح القلوب...، ص ١٧٠. محمد الحداد، تاريخ اليمن السياسي ١٩٨٤. السياسي ١٩٨٤. السياسي ١٩٨٤. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العصر الأيوبي ٢٥هـــ-٢٠٣هــ، ص ١٩٠. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العصر الأيوبي ٢٥هـــ-٢٠٣هــ، ص ١٩٠٤. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العصر الأيوبي ٢٥هــ-٢٠٣هــ، ص ١٩٠. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العصر الأيوبي ٢٥هـــ-٢٠٣هــ، ص ١٩٠. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العصر الأيوبي ٢٥هـــ-٢٠٣هــ، ص ١٩٠٤. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العصر الأيوبي ٢٥هـــ-٢٠٣هــ، ص ١٩٠٤. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العصر الأيوبي ٢٥هـــ-٢٠٣هــ، ص ١٩٠٤. السياسية ومظاهرها الحضارية في اليمن في العمر.

<sup>(</sup>١) في (ط) "خادما".

<sup>(</sup>٣) في (ط) "إلا". ولعله من أخطاء النساخ.

<sup>(</sup>٣) في (ط) "قاله" والصواب ما في الأصل بعد التأكد من ابن عبد المجيد نفسه انظر. ابن عبد الجيسد، بمجسة السؤمن، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۱۳۲.

فليته (١) بن مطاعن الهاشمي صاحب مكة يومئذ فطاف به الشريف وسعى به، [فخلع] (٢) عليه سيف الإسلام خلعة لم ير أحسن منها، ثم توجه نحو اليمن فوصل "زبيد" في أواخر السنة.

وقال الجندي (٣): كان دخول سيف الإسلام "زبيد" يوم السبت الثالث عشر من شوال من سنة تسع وسبعين بتأخير السين في الأولى وتقديمها في الثابي وخمس مائة، فأقام أياماً ثم تقدم نحو "تعز" فعيد فيها عيد النحر من سنة تسع وسبعين، فكان أول عيد عيده في اليمن، ثم قبض "حصن التعكر" على يد مملوكه "إيليا" من الأمير عمر (٤) بن على الزنجبيلي، ثم بعث إلى "عدن"

<sup>(</sup>١) تكاد تجمع بعض المصادر اليمنية التي أرخت لدخول سيف الإسلام إلى مكة انظر. ابن عبد الجيد، بهجة الزمن ، ص ١٣٧. الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٧٧. الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقة ١٩٨٨. ابن الديبع، بغية المستفيد...، ص ١٧٤. على أن فليتة بن مطاعن هو الذي استقبل سيف الإسلام وطاف به وهو الذي خلع عليه سيف الإسلام، بينما يؤكد ابن جبير وهو شاهد عبان أن الذي استقبل سيف الإسلام والمحولي على مكة هو مكسر بسن عبسى بن فليتة، حيث قال: " في ضحوة يوم الحبيس كنا بالحجر المكرم فإذا بأصوات طبول ودبادب وبوقات قبد قرعت الآذان وارتجت لها نواحي الحرم الشويف. فبينا نحن نقطلع لاستعلام خبرها طلع علينا الأمير مكشر وغاشيته الأقربون حوله وهو رافل في حلة ذهب كأنها الجمر المتقد يسحب أذياها وعلى رأسه عمامة، وتحت الحلة خلعتان مسن الديبقي المرسوم البديع الصنع، خلعهما عليه سيف الإسلام، فوصل بها فرحا جذلان، والطبول والمدبادب تشيعه عسن أمر سيف الإسلام". انظر. ابن جبير، وحلة بن جبير، ص ١٧٩.

وتؤكد المصادر المكية على ما ذكره ابن جبير من أن المتولي على مكة المشرقة في وقت وصول سيف الإسلام إليها في طريقه إلى اليمن هما: مكثر وأخوه داود ابنا عيسى –على اختلاف من كانت السلطة في يده لأتمما قد تعاقب ولايسة مكة. والراجع أنه مكثر بن عيسى الذي كانت نهاية ولاية الهواشم على مكة بنهاية عهده، وذلك في سنة ١٩٥هـ وقيل في ١٩٥هـ حيث وليها بعده قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسنى. انظر. الفاسى، العقد الشمين...، ١٢١/٦. والمصد نفسه ١٩٧٥، دحلان، خلاصة والمصد نفسه ١٩٧٥، الغاسي، الزهور المقتطفة...، ص ٢٣١، ابن فهد، إتحاف الورى، ٢/١٤٥. دحلان، خلاصة الكلام، (د،ط)، الذار المتحدة، بيروت، (د،ت)، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) في (ط) "فحلف" ولعله تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ٢٧/٢ه.

<sup>(</sup>t) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

والياً (۱) يقال له ابن عين الزمان (۲) وملك اليمن كله طوعاً وكرها، واستولى على الحصون التي قد ملكها أخوه شمس الدولة توران شاه بن أيوب المقدم ذكره، وزاد عليها "حصن السواء" (۲) وذلك [أنه] (۱) حصره مدة طويلة وضاق أهله من شدة الحصار ثم أصابهم مرض شديد فسلموا له الحصن من غير قلة ولا ذلة [بل] (۵) مما أصابهم من المرض، ثم حصر "حصن خدد" (۱) حستى أخذه، ثم سلم "حصن ريمة الحدباء" (۷) ثم نفض "ليت عز (۱) و"حصن نعم (۱) فأخذهما وسلم

<sup>(</sup>١) كان المتولي على "عدن" في ذلك الوقت عثمان بن على الزنجبيلي، الذي هرب من سيف الإسلام بنفسه وأموالسه في البحر، ولما علم سيف الإسلام بذلك أمر بقطع الطريق عليه ومصادرة أمواله، فأخذ عليه بعض الشيء من قماش ونجا بنفسه. انظر. الأشرف إسماعيل، فاكهة الزمن، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٣) السواء: جبل ومركز من مديرية "المواسطة" وأعمال "تعز"، وفي أعلى الجبل حصن منبع يعرف اليوم "بحصن القُسدَم" وأحياناً بحصن خولان الأنها كانت أخيراً في حوزة السبايين من خولان. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٨٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) خَدِد : حصن أثري مشهور بالمنعة، تقع في منطقة العارضة من جبل "حُبَيْش" شمال مدينة "إب"، فيه بقية مسن آثسار العمارة الحميرية والصهاريج والسدود المحفورة في الجبل. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٩١٨. وكان يملك هذا الحصن على بن عبد الله بن مقبل الحولاني. انظر. الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) ريمة الحدبا: ريمة اسم مشترك بين بلدان كثيرة في اليمن، ولكن لعل المقصود بها هنا كما عرفها المقحفي بأن "ريمـــة الأشباط" نسبة إلى القبيلة التي استوطنتها وأحياناً تسمى "ريمة جُبلان"، وهي منطقة "جبلية" واسعة تشمل جبل "الجَبِيّ" و"السَّلْفِيّة" و"الجعفريّة" وكُسْمَة وبلاد الطعام، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر ٢٨٠٠م. انظر. المقحفي، معجم المقحفي ٧٢٣/١.

<sup>(</sup>٨) بيت عزا: حصن خيري شهير في مديرية الشّعر من أعمال "إب". وبيت عز أيضاً بلدة في ضُلاً ع الاعسلا بالــــــــــمال الغربي من شبام كوكبان ومن أعمالها، وهي منطقة تحتوي على آثار حِميرية. انظـــر. المقحفــــي، معجـــم المقحفـــي، معجـــم المقحفـــي، معجـــم المقحفـــي، معجـــم المقحفـــي، معجـــم المقحفـــي،

<sup>(</sup>٩) حصن نُعْم: حصن يقع في منطقة "المنار" من جبل "بعدان". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٧٤٥/٢.

من فيهما من القتل، وكانا للسلاطين بني [أبي] (١) النوربن أبي الفتح. (٢) ثم أخذ "بحرانــة" (٢) ثم أخذ "حصن سماوة" (٤) وكان لخولان أيــضاً، ثم حــط على "حصن حب حب حب الله فحصره نحواً من سنة، وعزم على التقدم على مكة حرسها الله تعــالى، فأمر الأمير همام اللدين [أبو زبا] (٧) أن يرتب المحاط على "حصن حب"، وتقدم إلى مكة المشرفة فلما رجع من مكة حط بنفــه على "حصن حب" حتى افتتحه في جمادى الآخرة من سنة اثنتين وثمن مائة، وقتل جميع من كان فيه وما سلم من القتل إلا من لم يعرف، وتزلزل اليمن

(١) ساقط من الأصل والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الترجمة ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) بَحْرَانه: "حصن خارب" في أعلى منطقة "السِيَف" الواقعة في الغرب الشمالي من مديرية "ذي السُفال" ومن أعمالها. وبَحْرَانه: حصن في "ريمة الأشباط". والله أعلم أيها أراد. انظر. القحفي، معجم المقحفي، ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في الأصل، وعند ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٧٥"ساءة" أما الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص٧٥" العاه". وهو مخلاف مشهور من ناحية "عُتمة"، إليه ينسب القضاة بنو السماوي من بيوت العلم المعروف و الى اليوم باليمن. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٤٣١/٣.

<sup>(</sup>٥) عُتْمَة : عزلة من بلاد "سارع" وأعمال "المحويت"، وأيضاً قرية في "بعدان" من أعمال "إب"، وكذلك ناحية مشهورة في الجنوب الغربي من "صنعاء" على بعد ثلاث مراحل (٢٦كم) وتنقسم ناحية "عتمة" إلى شمسة مخاليف كبار، كل علاف يشمل جملة عزل، كل عزلة تشمل جملة قرى، وأظُن الأخيرة هي المقصودة. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٥٧٦/٣.

 <sup>(</sup>٩) حصن حَبّ : حصن شهير في جبل "بَعَدَان"، يعتبر من أمنع حصون اليمن وهو مناوح لجبل "التَعْكر" مسن السشرق.
 انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٠٠٥.

 <sup>(</sup>٧) الكلمة غير واضحة في الأصل، ووردت في آخر التوجمة وعند ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص٠٢ "أبا زبا" و عند
 ابن الديبع، قرة العيون...، ص ٢٧٥ "أبو زيان".

بأسره في ذلك اليوم، ثم طلع فاستولى على بلاد "جنب" من هو خارج عن طاعته (١) إلا الشيخ عمران (٢) بن زيد بن عمرو وإخوته، فإهم طلعوا إلى مشرق بلاد جنب، وأقام الملك العزيز في محطته تحت "حصن هرّان" وقد ملكه واستولى عليه وأطاعته البلاد ودانت له، ووصله مسن لم يكن وصله من مشائخ جنب، فكساهم ووفدهم وحلفوا له، ثم جرد لحصار "دوران" (٢) جيشاً مقدمهم الأمير مظفر الدين [قايمان] (٤) وكان فيه السلاطين الأجلاء عبد الله (٥) بن يجبى الجنبي وأولاده، وأقام الحصار عليهم شسة أشهر إلى أن قل عليهم الماء واخلفت السماء فسلموه، فلما خرجوا منه وصاروا في الحطة هطلت السماء وامتلأت المناهل، فكان هذا مسن دلائسل فلما خرجوا منه وصاروا في الحطة هطلت السماء وامتلأت المناهل، فكان هدا من دلائسل الأجلاء أولاد أسعد (٢) بن على بن عبد الله بن محمد الصليحي وأولادهم فحاصروهم نحواً من تسعة أشهر، ثم سلموه بالأمان وشرطوا أن يكون خروجهم إلى السلطان على بن حاتم صاحب "صنعاء" ورهنوا على ذلك رهائن منهم، ورهائن من الملك العزيز على يد السلطان بشر (٧) بن

<sup>(1)</sup> في الجملة اضطراب، وبالرجوع للمصادر يكون سياق الجملة كالتالي: "ثم طلع فاستولى على بلاد جنب ولم يبق مسن هو خارج عن طاعته..." انظر. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص ٢٦.والأشرف إسماعيل ، فاكهـــة الـــزمن ، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له توجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٣) الكلمة غير واضحة في الأصل وهي عند ابن حاتم "ذَرَوَان" : وهو جبل صغير فوق قرية مَنْكُث من مركز بني مُنَبِّـــه وأعمال يَريْم. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٦٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) تصحف اسمه في بعض المصادر، فورد عند ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص ٢٨ "قانماز". وعند الأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٧٨ "قايماز".

<sup>(</sup>٥) لم أجد لهم ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٢) لم أعرف من هم.

<sup>(</sup>٧) بشر بن حاتم بن أحمد اليامي الهمداني، أحد قواد أخيه السلطان علي بن حاتم، كان جليلاً ملكاً ساميا عظيم الــشان، وله انتساب إلى مذهب الزيدية، والظاهر عند الناس أنه غير زيدي. انظر. إسماعيل الأكوع، هجر العلم...، ٧٩٦/٢.

حاتم، ثم تقدم السلطان الملك العزيز إلى "الدملوة" قحصرها وذلك في سنة أربع وغانين وخمس مائة وكان فيها جوهر(۱) المعظمي مولى الدعاة بني زريع(۲)، وولد الداعي عمران(۱) بن محمد بن سبأ بن أبي السعود، فلما طال عليهم الحصار ورأى جوهر أن سيف الإسلام غير مقصر ولا متأخر، فباع عليهم "الدملوة" بعشره آلاف دينار ملكية، واشترط على سيف الإسلام أن لا يظلع عليه نائب ولا يترل هو من الحصن حتى يكون هو وعيال سيده وأولادهم قد جساوزوا البحر وقد تقدم ذلك. وما كان منه في ترجمة الأستاذ أبي الدر جوهر بن عبد الله المعظمي، فلما صار جوهو وأولاد سيده جميعاً في بر العجم(٤) كتب إلى نائبه في "الدملوة" يأمره بتسليمها إلى الملك العزيز، فامتنع من تسليمها وطلب لنفسه عشرة آلاف دينار أخرى، فعظم ذلك علسى سيف الإسلام، وعاود المحطة عليها ووصله في تلك المدة بشر بن حاتم، فأكرمه ورحسب بسه وأعطاه خلعة الخليفة(٥) وسيفه وسرج ذهب وطوقاً من ذهب غير ما أعطاه من الخلع النفيسة، وسمح له من القطعة عشرين ألف دينار وعشرين حصاناً، وخلع على من كان معه من همدان ومن سائر العرب، وعول عليه في لقاء صاحب "الدملوة" وإتمام الأمر في أخذها وأرسل إليه بعشرة آلاف دينار، وقال له الرسول: يقول لك عولانا سيف الإسلام قد صار يَعُسدُ تسسليم بعشرة آلاف دينار، وقال له الرسول: يقول لك عولانا سيف الإسلام قد صار يَعُسدُ تسسليم بعشرة آلاف دينار، وقال له الرسول: يقول لك عولانا سيف الإسلام قد صار يَعُسدُ تسسليم بعشرة آلاف دينار، وقال له الرسول: يقول لك عولانا سيف الإسلام قد صار يَعُسدُ تسسليم

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمة رقم: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) هم بنو زريع بن العباس بن المكرم من عشيرة جسم بن آدم من همذان، ولاة السلطان علي بن محمد الصليحي علسى "عدن"، فاستقلوا بها عن بني عمومتهم بني مسعود بن المكرم بعد حروب طاحنة. انظر. ابن المجاور، تاريخ المستبسصر، ص ١٤٠. ابن خلدون، تاريخ بن خلدون ، ٢٢٢/٤. زبارة، خلاصة المتون ج٢ (١/(١) ١٩١/.

<sup>(</sup>٣) عمران بن محمد بن سبأ بن أبي السعود بن زريع اليامي الملقب بالمكرم، تولى بعد والده قبل سنة ٤٨هـ وقبل سنة ٩٥هـ انظر. عمارة، تاريخ السيمن ، ص ١٤١. الجندى، السلوك ، ٤/٣هـ.

<sup>(</sup>٤) كانت وجهتهم إلى أرض الحبشة. انظر. الأهدل، تحفة الزمن ، ٣١٠/١.

<sup>(</sup>٥) خلعة الخليفة التي كانت للملك العزيز. انظر ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٣٠٠.

"الدملوة" منك وتعويقها منك، وما يعذرك من السعي في تمام الأمر، فتقدم السلطان بشر بسن حاتم إلى "الجُوَّة" في جماعة من خيله ورجله وتقدم معه جماعة من حاشية العزيز، فلما التقسى بالنائب حدثه في ذلك فتصلب النائب وقال: لا بد من تسليم عشرة آلاف دينار واشترط حمله وحمل أولاده وجميع ما كان معه إلى "صنعاء" سالماً من كل ما يخشى، فكفل له السلطان بشر بن حاتم بجميع ما طلب، فتجهز النائب وسار إلى "صنعاء" ومن يئق به من أصحاب بشر بن حاتم، ووقف بشر بن حاتم في الجبل حتى جاءه كتاب أخيه على بن حاتم يخبره بوصول النائب إليه، ثم تقدم الملك العزيز بنفسه إلى "الدملوة" فطلعها ونزل منها غلمان السلطان بشر بن حاتم.

(١) الجُوةُ : بلدة من مديرية "خَدِيْر" وأعمال "تعز"، وهي تحت جبل الصُلُو من جهة الشرق. انظر. الهمداني، صفة جزيرة العرب ص١٩٤. المقحفي، معجم المقحفي، ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) السلوك...، ٢/٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) هذا في عصر الجندي ، أي في أواخر القرن السادس الهجري.

<sup>(</sup>٤) ذِعَرْمر : جبل في مديرية بني حشيش شمال شرق "صنعاء" بمسافة ٣٥كم تقريباً، وهو جبل شامخ ومسساحة مسفحه تقدر بسبع مائة ذراع، مربع الشكل، وفيه ما لا يقل عن ثلاث مائة مدفن لاختزان الحبوب، وفي عرضه الكهسوف المنحوتة، مع سدود صغيرة. انظر. الحجري، معجم الحجري، ٣٥٠/٢. المقحفي، معجم المفحفي، ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٥) سبق التعريف به.

و"الظفر"() و"كوكبان"() و"براش"() و"فدة"() و"الفص"() و"حصن أشيح"() وكان الصليحي، فلما انقضت مدة الصلح صار الملك العزيز إلى "صنعاء"، فوصلها في العشرين لبني الصليحي، فلما انقضت مدة الصلح على "أشيح" فقاتل أصحابه يوماً فامتنعوا منه، ثم قاتلهم من شوال من سنة خس وثمانين فحط على "أشيح" فقاتل أصحابه يوماً فامتنعوا منه، ثم قاتلهم النهار الثاني فأخذ عليهم موضعاً يسمى "ظفار" وخاطب أهل الحصن الأعلى فسلموا الحصن، وسلمهم من القتل ورفقهم إلى "جبلة"، ثم تقدم إلى "العروس" فقاتل أصحابه وضيق عليهم فترلت منه امرأة واستأذنت على السلطان سيف الإسلام فأدخلت عليه وتحت ثيابها مولود، فلما دخلت عليه قالت: إنا سمينا هذا المولود باسمك، ونحب أن قب لنا هذا الحصن، فأمر أن يكتب لهم بالحصن، ولعن من يتعرضهم فيه أو في شيء من عمله، وارتحل عنهم مسرعاً وبدر الدي "الطُفر" فامتنعوا منه، ثم عاد إلى "صنعاء" فأقام ثلاثة أيام، ثم نحض إلى "الفص" ونصب عليه المجانيق ورماهم به حتى أخذ عليهم "الفص الصغير" قهراً، ثم حط على "كوكبان" ونصب عليه أربعة مجانيق: اثنين يرمونه بالنهار، واثنين يرمونه بالليل، وكان فيه مائة فارس وألف وخمس مائة أربعة مجانيق: اثنين يرمونه بالليل، وكان فيه مائة فارس وألف وخمس مائة

<sup>(</sup>١) الظُّفُر : اسم لعدة مواقع في اليمن ولكن الأقرب أنه حصن في الحميس الواسط من مديرية "ظُلَيْمة حَبُور" في غسربي خمر من أعمال "عَمران". انظر. القحفي، معجم المقحفي، ٩٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) كُوْكِبَان : تثنية كوكب، وهو حصن يطل من الشمال الشرقي على مدينة "شِبَام يَعْفُر" وكذا على "قاع الْمُنقَّب" الذي تقر منه طريق "صنعاء" إلى كل من "ثلا" و"خَبَابه" وبني بَشِيْر. انظر. الحجري، معجم الحجري، ١٩٨/٤. المقحفي، ١٩٨/٤. معجم المقحفي، ١٣٥٧/٢.

<sup>(</sup>٣) مبق التعريف به.

 <sup>(</sup>٤) فِدَّة : جبل في الطرف الجنوبي من وادي "ظَهْر"، غربي "صنعاء" بمسافة ٧كم، وهو صعب المسالك صعب المرتقسي.
 انظر. الحجري، معجم الحجري، ٣٣٤/٤. القحفي، معجم المقحفي، ١٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الفُص : حِصنان يقال الأحدهما: الغُص الكبر والآخر الفُص الصغير، ويعتقد أقمما بالقرب من "جبل ذي مومو" مسن مديرية "بني حِشْنِش" وأعمال "صنعاء". بينما يرى البعض أقما بجوار "جبل كُو كَبَان" ولم يعد الاسم معروف اليسوم. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٦) سبق التعريف به.

راجل، فقتل في مدة الحصار من رجالة أهل الحصن خمس مائة، وقُتلَ من عسكر سيف الإسلام أكثر من ألف، وكان في الحصن السلطان عمرو(١) بن على بن حاتم فوقع الخطاب على تسليم الحصن وعلى بقاء السلطان عمرو بن على في "العروس"، فكتب العزيز خطه بسذلك وسلم "كوكبان"، فلما دخله عمل له السلطان عمرو بن على ضيافة عظيمة، فلما دخال سيف الإسلام الحصن وقدموا السماط، قال: ما رأينا مثل هؤلاء نأخذ حصولهم ويقابلونا بالإنصاف، ثم انتقل السلطان عمرو ابن على إلى "العروس"، ثم نمض السلطان الملك العزيــز إلى "فـــدّة" فرماها بالمنجنيق فأضَرُّها وبمن فيها ثم تسلمها، ثم حط على "ذمرمر" وفيه السلطان على بسن حاتم فضيق السلطان عليه وحصره من كل جانب ورتب عليه عشر محاط، فأقامت عليه انحاط أربع سنين حتى تعب أهل الحصن وأهل المحاط، فلما طالت المدة أمر السلطان الملك العزيز على مملوكه أن يُصالح على بن حاتم على أن يعطيه في كل شهر خمس مائــة دينــــار وخـــس مائـــة [كيلة](١) من الطعام ولا يكون له بلد، فأجاب إلى ذلك وانتظم الصلح بينهما على ذلك وأطلق عليه أمواله في كل جهة، فلما تم الصلح وارتفعت المحاط عن "ذمرمر" شحن الــسلطان على بن حاتم "ذمرمر"(") شحنة أعظم من الأولى، وتوفي الملك العزيز في شوال من سنة ثــــلاث وتسعين وخمس مائة، وكان ملكاً شجاعاً كريماً حسن السياسة حليما محراباً لا يمل الحرب، إذا

(١) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في الأصل، وفي المصادر "كيلجة" انظر. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن ، ص٣٧. و الأشوف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص ٢٨٥. والكُيْلُجة : كيل عراقي يعادل مناً وسبعة أثمان (١مناً ١٧/٨لمن) والمنَّ رطلان، وهي معرب من الفارسية ويقال: إنما عربية مشتقة من الكيل، وتقدر عند الحنفية بــــ ١٥٢٣,٥ جــرام، وعند غيرهـــم الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ص٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الجندي، السلوك ، ٢٨/٢ .

ويروى أن رجلاً من أهل "سهام" ورد إلى المسوق بشيء من "العَزَف"(١) يبيعـــه فلقيـــه ضامن السوق فلزمه وقال له: سلم درهماً لهذا الغلام، فقال له: ما عندي شيء مما يتوجه فيـــه الضمان، فقال له: سلم درهمين، قال: سبحان الله العظيم أقول لك ما معى شيء عما يتوجه فيه الضمان فتقول: سلم درهمين، فقال له: سلم ثلاثة دراهم ولكمه لكمة شديدة، وأمر بعض أعوانه أن يأخذ منه ثلاثة دراهم، فأخذ الغلام منه ثلاثة دراهم ورجع الرجل إلى بيتـــه بغـــير شيء، فسألته امرأته عن قصته فأخبرها، فقالت له: لا صبر لنا على هذا، فانطلق إلى سيف الإسلام واشك عليه ما كان من أمرك، فقدم الرجل إلى "تعز" فقيل له: إن سيف الإسلام في "صنعاء"، فسار إلى "صنعاء" فلما وصل مدينة "صنعاء" وأراد الدخول إلى المدينة وجد سميف الإسلام خارجاً لبعض أموره، فوقعت عينه على الرجل فرأى هيئته غير هيئـــة أهـــل الـــبلاد فاستدعاه، فلما حضر بين يديه سأله عن بلده فأخبره أنه من تمامة من أرض "سهام"، فقال: وما سبب وصولك ؟ قال: جئت اشتكى إلى سيف الإسلام، قال: ممن ؟ فأخبره القصة، فأمر بعض خواصه أن يجعله عنده بينما يرجع، ثم سار لمقصده فلما رجع آخر النهار سأل عُـن الرجـل، فأحضر بين يديه فكساه وزوده، وقال: إذا كان اليوم الفلايي فواجهني في السوق ولا تتاخر، وتقدم في حسب الله فقدم الرجل إلى بلاده، فلما كان ميعاده، ورد الرجل إلى السوق ينتظر قدوم سيف الإسلام، فبينما هو واقف في السوق وقد اشتد الزحام إذَّ مثل سيف الإسلام في

<sup>(</sup>١) العَزَف : نبات من الحشائش تمتاز سيقالها بالطول والمتانة و الليونة، ومنه تعزف أشكال من الأدوات المترلية كالأطباق والمناسف والتوار والموائد. انظر. مطهر الإرباني، المعجم اليمني ، ص٦٢٣.

قطعة من العسكر إلى مدينة "الكدراء"(١)، فلما توسط في السوق وقف فاستدعى بالوالي عن تلك والضامن وبالمشتكي، فلما حضروا أمر بشنق الضامن في السوق، فشنق وفصل الوالي عن تلك الجهة وولى غيره، فقال: يظلم مثل هذا عندكم ولا تنصفوه وتكلفوه الوصول إلى أبوابنا وهو لا يقدر، والله لئن أتاني شاك لأشنقن الوالي، فلم يمد أحد يده إلى ظلم أحد بعدها، ثم رجع سيف الإسلام يويد "صنعاء" في الطريق التي وصل فيها رحمة الله عليه.

ودخل في طاعته أهل "صنعاء" و"صعدة" و"الجوف"، وسوّر "زبيد" سوراً جديداً، وذلك في سنة تسع وثمانين وخمس مائة، وسوّر "صنعاء" بعد أن خرب سورها الأول، وعمر عدة حصون في اليمن، ودوخ العرب، وأذل جبابرهم، وتسلطن مملوكه أبو زبا في رجب من سنة تسع وثمانين، قاله الشريف إدريس بن علي<sup>(۲)</sup>، وقتل عدة ممن ناوءه، وكان ينشد متمثلاً:—

بسفك الدما يا جارتي تُحقنُ الدما وبالقتل تنجو كلُّ نفس من القتل بسفك الدما يا جارتي تُحقنُ الدما

وقدم عليه الأديب شرف الدين محمد (٣) بن عنين الدمشقي الشاعر المشهور ومدحه بغرر القصائد، فأجازه بُبَدرٍ من الفرائد، فلما عاد ابن عنين إلى الشام وقد توفي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وتولى بعده في الديار المصرية ولده السلطان الملك العزيز عثمان (٤) بن

<sup>(</sup>١) الكَدْرَاء : مدينة قديمة هي اليوم متهدمة في وادي "سهام" بين مدينتي "الَّتْصُوريَة" و"الْمَرَاوِعَة". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٣٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) كنز الأخبار ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن نصر بن الحسين بن عُنَيْن الأنصاري الكوفي الأصل الدمشقي المولد، كان وافر الحرمة عند الملسوك، تسولى الوزارة بدمشق في آخر دولة الملك المعظم، ومدة ولاية الملك الناصر بن المعظم، وانفصل عنها لما ملكها الملسك الأشرف، وأقام في بيته ولم يباشر بعدها خدمة، توفي في سنة ١٣٠هـ. انظر. ابسن خلكان، وفيات الأعيان، ٢٦٧/٤

<sup>(</sup>٤) الملك العزيز عماد الدين عثمان بن الملك الناصر يوسف بن أيوب، حكم منت سنين إلا شهراً، تسوفي في مسنة ١٩٥٥هـ. انظر ابن واصل، مفرج الكروب، ٨٣/٣.

السلطان صلاح الدين طولب ابن عنين بزكاة ما وصل به، وكان هذا أسلوب أهل مصر، فقال ابن عنين في ذلك :-

ولا كــلُ برق سُحْــبُهُ غــدقَة هذاك يُعْطى وهذا يطلبُ الصدقة

ما كلُّ مَنْ يتسمَّى بالعزيز لها أهلُ بينَ العــزيزين بونٌ في فعَـــالهمَا وكان سيف الإصلام فقيهاً له مقروءات ومسموعات بحيث أخذ عنه القاضي أحمد بن على العرشابي "موطأ مالك"، وهو الذي بني المؤخر من جامع "زبيد" وبني الجناحين الشرقي والغربي

والمنارة، واختط في اليمن مدينة سماها "المنصورة"(١)، وهي قبلي مدينة الجند على أميال منها، وذلك في القعدة من سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة، وابتني فيها قصراً كبيراً وحماماً، وابستني العسكر فيها بيوتاً كثيرة. وكان واديها المعروف بــ "خنوة"(٢) سكني الوحوش فأحياه وأحيــا وادي "الدَّارة" و"القاعدة" وابتني في حد "خنوة" دار مضيف، ولم يزل عامراً إلى أيام السلطان نور الدين عمر بن على بن رسول، ثم أخربه فخر الدين أبو بكر بن الحسن بن على بن رسول ونقل أحجاره فبني بها داراً بــ "عكار".

قال الجندي: وهو الذي قرر قواعد الملك باليمن، وضرب الضراب الـسلطانية، وقـنن القوانين. ويقال: إنه أول من جار على أهل النخل من وادي "زبيد" حتى هرب طائفة من أهل النخل عن أملاكهم.

<sup>(</sup>١) المُنْصُوره : قرية في أعلى قمة جبل "الصُّلو"، في محافظة "تعز"، وهي قرية أثرية هامة. انظر. المقحفي، معجم المقحفي، 1707/7

<sup>(</sup>٢) خنوة: قرية ومركز من أعمال "ذي سُفال" يشمل مدينة "القاعدة" وقريتي "السَفَنة" و"المنصورية" وغيرهما، وفي منطقة "خنوة" واد كبير منابعه من جبل "التعكر"، وينتهي في وادي "لحج". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ٥٨٤/١.

قال صاحب "كتاب المستبصر": (١) كان خراج النخل في دولة الحبشة وأيام بني مهدي سبعين ألف درهم، ولا يسلمون ذلك إلا تمرأ وحوالات، فلما ولي سيف الإسلام جار عليهم وأوصى بالعنف عليهم، وكان يوصى العمال بالرفق والعدل التام وحسن السيرة في أصحاب الزرع خاصة، فهرب أهل النخل وعجزوا عن تقدير ما قدر عليهم ؛ فكان كل من هرب من أهل النخل أخذ نخله صافية أي صفى لبيت المال.

وهما يروى عن سيف الإسلام أنه لما استولى على ملك اليمن، وأطاعه أهله، واستوثق لهم الأمر دعته نفسه إلى مشترى أرض اليمن كلها بأسرها حيث كانت، فندب المثمنين إلى سائر المبلاد وأمرهم أن يثمنوا البلاد بأسرها، وأراد أن تكون أرض اليمن كلها ملكاً للديوان، ويكون كل من أراد حرث شيء منها وصل إلى المديوان واستأجر منهم، كما هو في ديار مصر، فشق ذلك على أهل اليمن غاية المشقة، فاجتمع جماعة من الصالحين، واتفق رأيهم على أله فشق ذلك على أهل اليمن غاية المشقة، فاجتمع جماعة من الصالحين، واتفق رأيهم على أله يدخلوا مسجداً ولا يخرجوا منه حتى تنقضي الحاجة، فدخلوا مسجداً وأقاموا فيه ثلاثة أيام يصومون النهار ويقومون الليل، فلما كان في اليوم الثالث أو اليوم الرابع خرج أحدهم وقست السحر، ونادى بصوت عال: ياسلطان السماء اكف المسلمين سلطان الأرض، قال أصحابه: قليلا قليلاً، فقال: قضيت الحاجة وحق المعبود، قالوا: كيف ذلك قال: سمعست قارئا يقرأ وقضي الأمر الذي فيه تَستُغْتِانِ في يوسف آية ا ٤، فلا تشكوا في قضاء الحاجة، فلما كان وقت الظهر من ذلك اليوم توفي وهو يوم الأربعاء السادس والعشرون من شوال سنة ثلاث وتسمين وخمس مائة وكان المثمنون قد شرعوا في تثمين الأراضي، فلما توفي سيف الإسلام في التاريخ المذكور بطل ذلك الأمر كله، ويقال: إنه لما أحس بالموت جعل يتقلقل وهو يقول ما

<sup>(</sup>١) ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص٩٦.

أغنى عني مائيه هلك عني سلطانيه وكان مدة ملكه أربع عشرة سنة وأربعة عشر يوماً ويقال: إنه مات مسموماً، والله أعلم.

ولما توفي سيف الإسلام كما ذكرنا أخفي موته إلى أن طلعوا به حصن "تعز" وكان وفاته "بالمنصورة" قرية قبلي "الجند"، فقبر بالحصن المذكور، وأقام هنالك سنة والقراء يطلعون كل يوم يقرءون عليه، فلم تطب نفس ولده المعز بطلوعهم الحصن فاشترى دار سنقر الأتابك وجعلها مدرسة (١)، ونقل والده إليها وأوقف على تربته "وادي الضباب"، وجعل عليه سبعة من القراء، وهم إلى الآن مستمرون، وقد يزيد بعض النظار فيهم افتراء منه ثم ولي اليمن بعده ولده الملك المعز إسماعيل (٢) بن طعتكين، وقد تقدم ذكره في أول الكتاب رحمة الله عليهم أجمعن.

## [ ٤٦٤] الأمير الكبير أبو على طغريل بن عبدالله التركي المؤيدي الملقب سيف الدين

كان أميراً كبيراً شجاعاً مشهوراً وفارساً مذكوراً وهو أحد مماليك السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول، ولما تحقق السلطان الملك المؤيد نجابت، وعسرف شهامته وبسالته أقطعه مدينة "لحج" في سنة سبع مائة، وقيل في سنة إحدى وسبع مائة، فأوقع بالجحافل (٣)

<sup>(</sup>١) تسمى المدرسة السيّفيّة كانت في الأصل داراً لسيف الدين الأتابك سُنقُر، ثم اشتراها المعز كما تقدم، درس بها الفقيه أبو الحسن علي بن عثمان الأشتهي، ومحمد بن أبي بكر بن الحسن بن عمر بن طولون، والقاضي محمد بن داود بن عبد الله بن الحسن الوَحْصي. انظر. إسماعيل الأكوع، المدارس...، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته.

الله المعاود المعلى المعاودي والمعادد المعادد المعادد

<sup>(</sup>٣) الجَحَافل : بطن من مَذْحَج لهم بقية في لَحْج وأبين. الظر المقحفي. معجم المقحفي، ٢٩٤/١.

و العجالم (١) في جمادى الآخرة، فقتل منهم نحواً من أربعين رجلاً، فكفوا عن الفساد وكان قلم طهر فسادهم، ثم أوقع بحم وقعة أخرى في ناحية "الدعيس" فقتل منهم نحواً من سبعين رجلاً وانحسمت مادة أهل الفساد، وأقام هنالك إلى صفر من سنة اثنين وسبع مائة، ثم فلصله السلطان من "لحج" وأمّره مقطعاً في "صنعاء" فأقام فيها إلى أثناء سنة أربع وسبع مائة، ثم الفصل منها فجرده السلطان لحرب الإمام محمد بن مطهر والأشراف آل شمس الدين (٢) فقصدهم إلى "عيان "(١) ونزلوا "الجوف" فتبعهم، فساروا نحو "صعدة" فسار بعدهم ثم أغار إلى "فلله" وأخرب ما قدر عليه من مخلافهم، ثم حصلت ذمة فرجع إلى "صنعاء" ثم أقطعه السلطان "أبين" في أول سنة خمس، فسار إليها، فأقام فيها مقطعاً إلى شعبان، ثم فصله وأقطعه "صنعاء"، فسار إليها، ولم يزل هنالك إلى جمادى من سنة سبع وسبع مائة، فخالف والي ["صنعاء"] (٤) فسار إليها، ولم يزل هنالك إلى جمادى من سنة سبع وسبع مائة، فخالف والي ["صنعاء"] (٤) على الشريف تاج الدين وقتل من على السلطان، فقصده الشريف تاج الدين وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة، فجرد السلطان لحربه الأمير سيف الدين طغريل المذكور، فسار إليه في

<sup>(</sup>١) العَجَالِم: قبيلة تسكن منطقة "عَيْن" من مديرية بَيْحَان وأعمال محافظة شَبُوَّه. انظر المرجع السابق ١٩/٢ . ١.

<sup>(</sup>٢) المقصود الأئمة الزيدية في اليمن الأعلى.

<sup>(</sup>٣) عِيَانَ اسم تشتركَ فيه عدة مواضع، والأقرب الى مراد المؤلف هي عِيَانَ: قرية مشهورة في سُفيَانَ أحد بطونَ بَكِيل، تقع في شمال مدينة خُوث، وهي من القرى التي كانت مقصودة لطلاب العِلم. انظر المقحفي، معجم المقحفي، ١٩٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و الحزرجي، العقود اللؤلؤية...، ٢٠٧/١ "سبعان" ، وفي الحزرجي، العسجد المسبوك...، ورقمة ٣١١ "سعارة". وعند الحمزي. تاريخ اليمن، ص١٣٧ والأشرف إسماعيل ، فاكهة الزمن ، ص٢٦٥ "شيعان" وهو مسن قرى منتخان بالجنوب الشرقي من "صنعاء"، وهو أيضا واد في منطقة بني سبأ من مديرية القَفْر وأعمال إب يقسع في أسفل بلاد يوج.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن يجيى بن حمزة بن سليمان بن علي بن حمزة الملقب تاج الدين، صاحب حصن كحلان، مــن أكــابر الحمزات، توفي في سنة ٧٠٩هـــ انظر. الحزرجي، العقود الملؤلؤية...، ٣٣٦/١. زبــارة، خلاصــة المتــون ج٢ ١ ١٤/١.

عسكره، فالتقوا في موضع يسمى "الضلع" واتفقوا على الصلح وعلى خدمة السلطان وحلفه، وحلف أخاه حمزة(١)، وخلع عليهما، وانعقد الصلح بينهم وبين السلطان خمس سنين ونزل الأمير سيف الدين وبصحبته الشريف علم الدين هزة بن أحمد صنو(٢) الشريف تـــاج الـــدين فأقام مدة ثم إن السلطان أقطع الأمير سيف الدين "ذمار" فأقام فيها إلى أن قتل يسوم الاسسنين السادس عشر من ذي القعدة من سنة تسع وسبع مائة، قتله أكراد "ذمار" وكان على بساب المدينة في قصر السلطان، وكان قد طلب جريدة من [النائب] (٣) فطلعت إليه جريدة جيدة بسبب تسليم القطع من البلاد، فتوهم الأكراد أنه يريد القبض عليهم، فقصدوه آخر الليل، فأتاه النذير في تلك الليلة مراراً فضيع الحزم، [وكان](٤) أمر الله قدراً مقدورا، فلما عزموا على قتله اجتمعوا وخرجوا من المدينة، فقصدوا محطة عسكر "صنعاء"، فعقروا خيلهم وساروا نحو القصر فأخذوا الإسطبل فجاءهم عسكر السلطان من المماليك البحرية وغيرهم، فكسروهم وطردوهم عن القصر إلى باب المدينة، ورجعت المماليك إلى الأمير سيف الدين وهو في القصر، وسألوه الخروج معهم، فامتنع ولم يحفل بمم فتفرق العسكر عنه، ثم قصده الأكسراد وحاصروه إلى بعد طلوع الشمس، ثم خرج عليهم على ذمة فقتلوه، وقتلوا معه صهره وهسو استاذ داره، وقتلوا كاتبه، ووالى "ذمار"، [ونقيبه] (٥)، وأربعة من مماليكه، وكان جملة من قتل

(١) لم أجد له ترجمة في المصادر المتاحة.

 <sup>(</sup>٣) الصّنّةُ : الأخ الشقيق والعم وابن العم، ومعناه أن الأصل واحد، والمراد به هنا أخوه. انظر. لسان العرب ٢٩٥/٨.
 (٣) في (ك) "الباب".

<sup>(1)</sup> في الأصل "وقد" والمثبت من (ك) وهو الأصح.

<sup>(</sup>٥) الكلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من عند الأشوف إسماعيل، فاكهة الزمن، ص٣٩٥.



<sup>(</sup>١) الترجمة ساقطة من (ط).

الباب السابع عشر باب الظاء المعجمة (١)

يحتوي على ما كان من الأسماء المقصودة أو له ظاء معجمة وليس فيه إلا ترجمة واحدة

١ ) هذا الباب ساقط من (ط).



## [ ٤٦٥] أبو محمد ظفر الشميري نصباً والفراوي بلداً، شال الجندي (١٠)؛ وكان ظفر المذكور [ خراطاً] (١٠) لبعض ولاة البلد

أصله من قرية يقال لها "المردع" بفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة و آخره عين مهملة وهي من ناحية حَجْر (٢) على مرحلة من شرقي الجند، قال: وكانت سيرته غير محمودة، وظهر له ولد سماه محمداً (٤) وبه كان يكني، فلما شب ولده المذكور علمه القرآن، فتح الله عليه، فخرج مهاجراً لأبويه إذ لم يعجبه أمرهما، وكان من العارفين أهل الكرامات والرياضات والتفرد في الخلوات. ويقال: إنه حج فأدرك الشيخ أبا العباس (٢)

## اللقا المورود المساولة المساول

<sup>(</sup>١) السلوك...، ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في الأصل و في (ك). وعند الجندي، السلوك ، ٢٦١/٢ "خراصاً"، والخَرْصُ هو الحزر والتقدير، يحزر ما في رؤوس النخل من الرطب كم يصلح منه تمراً، وكذا في الكرم من العنب كم يصلح منه زبيباً. انظر. الفيسومي، المصباح المنبر، ص٨٩. محمود عبد المنعم، معجم المصطلحات، ٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) حَجُر: بلد واسع من ناحية "قعطية" فيه قرى كثيرة، سمي باسم خجر بن ذي رعين. انظر. الحجري، معجم الحجري،
 ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة كأفحا جُعلت من أجل محمد هذا، فباقي الترجمة أهتمت بأحوال الابن وأغفلت صاحب الترجمة الأصلي الذي هو ظفر الشميري، وكذا في أغلب المصادر الصوفية أو اليمنية فقد تحدثت عن محمد ولم تنظرق إلى والده. انظر. الأفضل الرسولي، العطايا السنية ، ص ٩٩٥. الشرجي، طبقات الخواص، ص ٣٠١. بامخومة، قلادة النحر...، ٢٨١/٣. المناوي، طبقات الصوفية، ٣٠٤٥. النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) الرياضة عند الصوفية لها عدة معان: فمنها قذيب الأخلاق النفسية. وهناك رياضة أدب وهو: الخروج عسن طبسع النفس. ورياضة طلب وهي: صحة المراد له. ومن الرياضة: ملازمة الصلاة، والصوم، والمحافظة عن موجبات الاثم آناء الليل واليوم. انظر. الزوبي، معجم الصوفية، ص٩٣٣. الحقني، الموسوفعة الصوفية، ص٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة.

المغربي بالطائف فحصل له منه نفس<sup>(1)</sup> [و]<sup>(۲)</sup> تحكيم<sup>(۳)</sup>. ويروى أنه كان يصلي غالب الفرائض مرارا ولا يدري أحد ما السبب في ذلك!، حتى قدم عليه محمد<sup>(3)</sup> بسن عبد الله صاحب المقروضة<sup>(6)</sup> زائراً له، فصليا معاً فريضة، فقال: إن هذه لم تقبل، فأعد ثانياً، ثم أعدوا ثانياً، فقال: قبلت والحمد لله، فعلم الناس أن ذلك هو السبب في ذلك. وانتفع به الفقيه محمد وهذب وارتاض وأخذ عنه الطريق، قال الجندي<sup>(7)</sup>: وأظنه شيخه في المجاهدة<sup>(۷)</sup>.

ومن غريب ما يحكى عنه: أن امرأته فاطمة لم يكن له زوجة غيرها وكانا متصادقين في الصحبة، حجا معاً وجاورا في مكة والمدينة سبع سنين فيقال: إن أحدهما قال للآخر أحب أن نتعاهد على أن من مات منا لم يتزوج الآخر بعده، فتعاهدا على ذلك ثم توفي الشيخ محمد بن ظفر المذكور قبل امرأته، فلما انقضى حدادها وصل لخطبتها جماعة من أعيان البلد، وكانت من

<sup>(</sup>١) مصطلح يعني عند الصوفية تروح القلب عند الاحتراق. وقيل: ترويح القلب بلطائف الغيوب. انظر. الزوبي، معجم الصوفية، ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق. انظر الجندي، السلوك، ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) التحكيم عند الصوفية مصطلح يدل على معرفة آفات النفس والشيطان والرياضات. وقيل: هي معرفة الحق لذاته . والخير الأجل العمل به. انظر الزوبي، معجم الصوفية، ص١٣٥. الحفني، الموسوفعة الصوفية، ص٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الله بن ليث الهمداني، صاحب المقروضة بالقاف والضاد المعجمة، كان فقيهاً عالماً، لم يذكر لـــه تـــــاريخ وفاة. إنظر. الشرجي، طبقات الحواص، ص٣١٩. المناوي، طبقات الصوفية، ٤٧/٤ه.

<sup>(</sup>٥) الْمَقْرُضة: قرية أسفل جبل "بعدان" من ناحية السحول. انظر الجندي، السلوك ، ٢٠٦/٣. ويذكر ألها اليوم عسامرة وتقع في أسفل مركز "الشرف" التابع لأعمال "المُخَادر". انظر. المقحفي، معجم المقحفي، ١٦١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك... ٢٦١/٢-٢٦٢.

<sup>(</sup>٧) معني المجاهدة عند الصوفية: حض العبد نفسه على القيام بالمشاق البدنية ومخالفة الهوى والهوس. و قيل: هو صدق الافتقار إلى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما سواه. انظر. الزوبي، معجم الصوفية، ص٢٦٤. الحفني، الموسوعة الصوفية، ص٢٩٤.

قبيل كثير هنالك فكرهت الزواج موافاة للعهد المذكور، فخطر لتلميذه [و](١) صاحبه مبارز(٢) بن غانم أن يتزوجها وقد صار له صيت عظيم في البلاد، فأرسل إلى أهلها يخطبها إليهم فأجابوه لكونه المشهور المذكور بعد الفقيه محمد بن ظفر بالدين والصلاح وإقبال الناس عليه، وواعدوه إلى حيث هي واقفة، وكانت ساكنة في القرية معتكفة على قبر الفقيه إذ هو مقصد من المقاصد المشهورة للتبرك به كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فواجههم الشيخ مبارز إلى ذلك الموضع الذي هي فيه، فدخل عليها [أهلها](٣) فقالوا لها: اختاري إمـــا أن تتزوجـــي الشيخ مبارز أو تروحي معنا إلى بلادنا، فاختارت الزواج بالشيخ مبارز بشرط أن لا ينقلها من الموضع الذي هي فيه، فاتفقوا على ذلك، فانتظم العقد وتواعدوا للزفاف في يوم معلوم، فلمـــا كان ذلك اليوم وصل الشيخ مبارز من موضعه إلى الموضع الذي همي فيه وطلب تتهيأ [للدخول](1) [عليه](0) فبينا هي كذلك إذ غفت إغفاءة ثم استيقظت فزعة تبكي وعندها "كركان" للفقيه يلبسه في حياته، وكان ذلك الفقيه قد أوصى أن يدفن ذلك "الكركان" معه، فدفن معه يوم مات، فدخل أهلها عليها لما أشتد بكاؤها، فقالت: أبعدوا عني هذا الحناء وجميع هذه الآلة، ثم أخذت "الكركان" وجعلت تبكى وتقبله ثم تقول المعذرة إلى الله تعالى ثم إليك يابن ظفر ؛ فإنني مقهورة، فاجتمع أهلها حولها وسألوها عن سب بكائها، فقالت لهـم: أمـا تعرفون أن هذا "كركان" الفقيه محمد بن ظفر وأنه دفن معه، قالوا: بلي، قالت: فـاِن رأيـت

<sup>(</sup>١) في الأصل "أو". والصواب ما أثبتناه من (ك).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في باب الميم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "عليها" والمثبت من (ك) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بياض في (٤).

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت في الأصل. وفي (ك) "عليها".

الفقيه اليوم هذه الساعة وقال لي: امتنعي وقولي لهم [إن] (١) بيني وبين الفقيه [عهداً] (١) على من سبق صاحبه بالموت لم يتزوج الآخر بعده، وإني كنت استحييت أن أذكر لكم ذلك، ولما كان في هذه الساعة أتاني الفقيه وعاتبني وقال: يا فلانة ما هكذا يفعل من تعاهد، فلما اعتذرت بأنكم أكرهتموي قال: لا عليك امتنعي وقولي هذا "الكركان" أمارة من الفقيه إلى يكم لا تكرهوي، وعرفوا مبارز يطلقني ويذهب إلى رباطه فأخرج "الكركان" إلى مبارز، فلما رآه عظم ذلك عليه فلما أخبروه الخبر عاد مسرعاً إلى رباطه فلم تكن تطل مدته.

وكانت وفاة الفقيه بالقرية، ولم أتحقق تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. ويقال إنه مات ولم يبلغ الأربعين السنة. قال الجندي (٣): وقد بلغت تربته قاصداً زيارته، وأقمت عندها أياماً، وهـو في مسجد وإلى جنبه قبر امرأته المذكورة وببركته مازالت قريته محترمة ما قصدها أحد بـسوء إلا خذله الله تعالى، وليس في تلك الناحية مزار أكبر من تربته قصداً للزيارة واقتضاء الحوائج التي تطلب من الله تعالى وكثرت النذور لها وفي ليلة الرغائب من رجب يجتمع عندها عالم مسن الناس، وفي الموضع امرأة من ذرية الفقيه تقوم بقرى من ورد من الناس على طول الزمان، وتراب تربة الفقيه يشم منها رائحة المسك. (٤)

وروي أن سبب سكنى الفقيه في "المردع" أنه ورد وهو شاب إلى القرية فوجد ثلاث بنات قد طلين وجوهَهُن [بالشباب] (٥) فسلم عليهن وقال: من كانت تحب الله ورسوله أزالت عسن

<sup>(</sup>١) ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل "عهد"، والسياق يقتضي التصويب.

<sup>(</sup>٣) السلوك...، ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) مبق التعليق على زيارات القبور وعلى مثل هذه الخرافات.

 <sup>(</sup>٥) هكذا وردت في الأصل وهي غير واضحة في (ك)، وعند الجندي، السلوك ، ٢٦٣/٢ "الـــشاب". وقـــال محمـــد
 الأكوع، ولعله الشاب هو الشب: خليط بين نوعين من الأصبغة، تطلي به النساء وجوههن، أو التي تتهيأ للـــزواج.
 انظر. المصدر السابق ٢٦٣/٢ (هامش رقم ٢)

وجهها ما عليه، فبادرت إحداهن وأزالته فدخل حبها في قلبه، وسأل عن وليها فزوجها منه بإذها، ثم سكن معهم وألقيت بينهم المحبة، وهم ناس يعرفون بآل سعيد، وعاشت بعده دهراً أحدث له منها ابنة سمتها شريفة ولدت بعد موته.

قال الجندي<sup>(۱)</sup>: والمرأة التي ذكرتها قائمة في الموضع ابنتها، قلت يعني [ابنته]<sup>(۱)</sup> شـــريفة توفيت في رابع الحجة آخر سنة إحدى وعشرين وسبع مائة رحمة الله عليهم أجمعين.



<sup>(</sup>١) السلوك...، ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ك) "أبنت".



